## عَيْرَتُهُ وَأَثِرُهُ فَى ٱلْجَضَارَة سِيْرِتَهُ وَأَثِرُهُ فَى ٱلْجَضَارَة



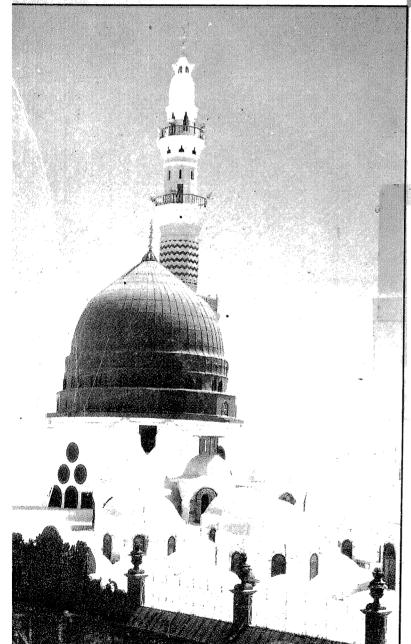

جَهُالُعظِرُ

المناسسر مكتبة النجانجي العتاهرة رقم الإيداع بدار الكتب ٣٥٧٣ لسنة ١٩٧١

## مُعَلَّى الْكُلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّى الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعِلِّمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَمِي مِلْمِعِلَمِ الْمُعِلِمِي الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْ

نابين جَهُلُّ لَكَيْظِهُرُ

النايشر مكتبذا كخانجى بالغامرة

## مقيامة

عكفت على دراسة حضارة العرب والإسلام أكثر من عشر سنين ، كتبت فى خلالها ثلاثة كتب فى أثر الحضارة العربية الإسلامية فى الحضارة الأوربية . والحق أننى كلما ازددت معرفة بتاريخ حضارة العرب والإسلام وبتاريخ العلم ، ازداد يقينى بالأثر الجوهرى الذى أحدثته هذه الحضارة فى إبان ازدهارها فى القرون الوسطى فى حضارة أوربا ، ومن ثمة فى الحضارة الحديثة .

ولما كان محمد عليه الصلاة والسلام هو مؤسس هذه الحضارة ، أصبح لزاماً على أن أربط سيرته بها ، وأصبح ضرورياً ، بل لقد أصبح من واجبى ، أن أعود إلى النبع الذى انبثقت منه هذه الحضارة .

ثم إننا لا نستطيع في واقع الأمر أن نعى حقيقة الدور الذي أدته حضارة الإسلام للتقدم الإنساني عامة من غير أن نبحث في أحوال العالم الذي ورث الحضارة القديمة ، والذي استولى عليه المسلمون في ذلك الوقت وأثروا فيه ، وهو عالم الرومان والمسيحية في المقام الأول . يستتبع ذلك أن نعقد مقارنة بين المفاهيم التي أرستها المسيحية في هذا العالم — والتي دعت إلى ترك الدنيا وانتظار ملكوت السهاء ، أو إلى احتقار العلم والعلماء ، أو إلى غير ذلك من المفاهيم التي أدت في نهاية الأمر إلى انهيار الحضارة القديمة والقضاء على كل مظاهر العلم — وبين المفاهيم التي أرستها حضارة الإسلام في هذا العالم ذاته بعد أن استولى عليه المسلمون ، وكيف قلبته رأساً على عقب ، وكيف نتج عن المفاهيم التي شاعت في دولة الإسلام ، مثل القول بأن الكتابة أشرف المهن بعد الخلافة ، والتي تبناها خلفاء الإسلام وحكامه وأمراؤه ، نهضة حضارية علمية عظيمة الشأن ، كانت سبباً مباشراً في إنقاذ العلوم القديمة من الضياع ، علمية عظيمة الشأن ، كانت سبباً مباشراً في إنقاذ العلوم القديمة من الضياع ،

فضلا عن ابتكار علماء المسلمين لعلوم جديدة تكمن في أساسس الحضارة الحديثة بشهادة جيلة من العلماء الأوربيين المحدثين أنفسهم ،

هذه النهضة الكبرة التى أحدثها دولة الإسلام فى التاريخ الديبى ، والاجهاعى ، والعلمى ، والحضارى عموماً فى القرون الوسطى ، إنما رجع الفضل فيها إلى رجل عربى أمى كانت أمه تأكل القديد ، عاش فى صحراء العرب ، وخرج يوماً ما من مسقط رأسه طريداً يقاتله قومه أشد القتال ، فكافح كفاحاً بطولياً ، ثم انتصر عليهم ، وأسس فى النهاية ديناً يدين به الآن مئات الملايين من البشر فى جميع أنحاء العالم ، ودولة انبثقت عنها أكبر إمبراطورية عرفها القرون الوسطى ، بل ربما لا نكون مغالين إذا قلنا إنها كانت أهم إمبراطورية فى تاريخ الحضارة الإلسانية العلمى على الأخص .

من هنا بدأت أكتب سيرة هذا النبى الأمى ، بطل العرب ، ونور الدنيا ، ومعجزة الإلسانية ، وانحصرت الخطة التي انتهمتما في كتابة هذا التاريخ فها يلى :

مافظت بقدر الإمكان على سياق النصوص القديمة التي وصلتنا عن أيمة كتاب السيرة ورواة الأحاديث. ذلك أن هذه النصوص لا تزال في الحقيقة من حيث سلاستها وسهولتها وكأنها بنت اليوم ، فضلا عن جمالها اللغوى وبيانها . ولم أدخل عليها إلا بعض تعديلات قليلة إذا اقتضى الأمر تغيير كلمة مهجورة بكلمة حديثة . ولم أحاول أن أدخل على السيرة من الخطابيات والحماسيات والنظريات التي تحتمل القيل والقال شيئاً ، بل إلى تعمدت أن أترك السيرة كما وصلتنا عن القدماء بكل جلالها وروعتها تعبر تعبيراً صادقاً عن مختلف الأحوال والملابسات والعقائد والأفكار التي كانت مسائدة في ذلك العصر ، وبما تنطوى عليه من عبقرية الشعب وعبقرية القائد في إطارها البدوى الساذج . ثم وضعت هذا كله في إطار من أفكارى وتعليقاتي . ولم آخذ عن أحد من المحدثين شيئاً يستوجب الإشارة إليه ،

وإن كنت قد استنرت بكتبهم ولا شك. ولذلك لم أشر في هوامش الصفحات إلى المراجع ، وإنما أشرت إليها مُجمَّلة في نهاية الكتاب.

ثم إنى مائتُ مع ميزان الفكر الحديث ، وبينت بجلاء كيف أن الشعب الذى ظهر فيه محمد عليه السلام كان شعباً يتمتع يكثير من المقومات الأخلاقية الدافعة نحى حضارة عنظمى ، وإن عابته بعض المثالب التي نهاه عنها الإسلام ، فأصبح به خير أمة أخرجت للناس . ولا غرو فإن محمداً ذاته كان دائم الفخر بعروبته وببيته الهاشمى .

ولم أحفل بالرد على مهاترات أعداء الإسلام الذين أرادوا الانتقاص من النبى بالشرشرة الفارغة حول بعض تصرفاته ، أو بالطعن فى بعض مفاهيم الإسلام ، واكتفيت بإظهار فكرة كبرى ، هى أن الإسلام ونبى الإسلام قد أحدثا ثورة هائلة فى القرون الوسطى فى تاريخ الفكر الإنسانى عموماً ، والفكر العلمى بخاصة ، وأنقذا العالم من عصور الظلام ، ووضعاه على عتبة العصر الحديث بكل ما تحمل هذه العبارة من معان . ماذا جنت البشرية من ظهور محمد والإسلام ؟ هل تقدم العالم تحت نظام الإسلام أم تأخر ؟ هل كان الإسلام نظاماً تقدمياً بالنسبة للأنظمة الموجودة فى عصره أم لا ؟

وهنا أعتقد أنه ينبغى للكثيرين من الذين بجنحون فى مناقشاتهم إلى استعمال بعض العبارات الحديثة مثل « الدين أفيون الشعوب » أن يدركوا تمام الإدراك أن الدين الإسلامى لحسن الحظ لم يكن ولا ينبغى أن يكون فى أى وقت من الأوقات ، ولا تحت أى ظرف من الظروف أفيونا للشعوب . لأن الدين الذي يحض على الاستعلاء فى هذه الدنيا ، ويمجد الحرية ، ويشيد بالعلم والعلماء — الدين الذى تأمر روحه العام خليفة المسلمين بأن يقف فى الناس فيقول لهم كما قال أبو بكر : « إن أحسنت فأعينونى وإن أسأت فقومونى . . . إن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لى عليكم » أو كما قال عمر : « من رأى منكم في اعوجاجاً فليقومه » وهذه هى روح الإسلام الحقيقية ، لا يمكن أن يكون أفيوناً اعوجاجاً فليقومه » وهذه هى روح الإسلام الحقيقية ، لا يمكن أن يكون أفيوناً

للشعوب. وتاريخ الإسلام في عصر ازدهاره وقوته ، أى في عصر الرجولة الإسلامية ، مليء بمواقف لعدد كبير من الحلفاء ، والحكام ، والقضاة ، تعبر أحسن تعبير عن هذا المتجه ، وعن هذه الروح . ويكنى الإسلام أو أى نظام اجتماعي آخر فخرا أن يكون في عصره نظاماً تقدمياً لا انتكاسياً . ومن هنا ينبغي لكل المفكرين وللتقدميين على الأخص أن ينظروا للإسلام باعتباره نظاماً تقدمياً من النظم التقدمية التي أحدثت فعلا وحقيقة تقدماً رائعاً في تاريخ الإنسان الحضارى ، في عصر كانت فيه الحضارة في أمس الحاجة إلى دفعة نورانية تزيح عنها الظلمات التي خيمت علها .

ثم إنى شرحت فى الفصل الأخير جميع هذه الأفكار ، وتعرضت للحقائق التاريخية التى حكمت عالم الحضارة فى القرون الوسطى ، وبينت كيف أن حضارة الإسلام كانت فى حقيقة الأمر ، وبما ليس فيه مجال للقبل والقال ، واعتماداً على أوثق المصارد العلمية والتاريخية الحديثة ، الأساس الجوهرى الذى ترتكز عليه الحضارة الحديثة . ونحن إذ نقرر هذا التقرير لا نلتى القول على عواهنه ، وإنما يكنى أن نذكر هنا الآن أقوال عدد من كبار علماء الغرب ، تفصح أيما إفصاح عن هذه الحقيقة التى شغلتى أكثر من عشر سنن ، حاولت فيها بكل طاقتى ويما وصل إليه علمى أن أبثها ، وأثبتها ، وأعمها فى أفكار بنى جلدتى ، وأهدى بها الجيل الجديد من أبناء العرب الكرام إلى حقيقة تاريخية هامة جداً ينبغى أم أن يعوها تماماً ، وأن يعملوا على نشرها .

يقول الأستاذ همبولد: ينبغى لنا أن ننظر إلى العرب باعتبارهم المؤسسين الحقيقيين للعلوم الطبيعية آخذين هذه التسمية من مفهومنا للعلوم الطبيعية في عصرنا هذا.

ويقول الأستاذ ليبرى : لو لم يظهر العرب على مسرح التاريخ لتآخرت نهضة أوربا الأدبية عدة قرون . ويقول الأستاذكارا دى فو : إن مكتشفات العرب فى الرياضيات تكمن فى أساس الحضارة الحديثة .

ويقول الأستاذ نيكاسون : إن مؤلفات العرب التي اتصفت بالدقة وسعة الأفق قد استمد منها العلم الحديث - بكل ما تحمل هذه العبارة من معان ـ مقوماته بصورة أكثر فاعلية مما نفترض .

أبادر بالاستشهاد بهؤلاء الأساتذة ، وهم من كبار الباحثين الأوربيين ، حتى أكون أقرب إلى عقول أبناء وطنى العربى الذين بلبلت أفكارهم دعايات المستعمرين والمبشرين والشعوبيين ، وحتى لا يظن البعض أنى أجرى وراء أو هام ، أو أنى أنساق فى دوّامة من العاطفة الوطنية المتأججة . كلا ثم كلا أفهذه حقيقة تاريخية كبرى ، إن لم يقتنع بها اليوم إلا فئة ممتازة من المئقفين الذين ألمثوا بتفاصيل هذا التاريخ ، واستطاعوا أن يخرجوا من الكماشة التى ضربها الدعاية الغربية ضد العرب والإسلام ، فإنى على يقين من أن الأيام كفيلة بتحقيق ما أرمى إليه .

جلال مظهر

القاهرة في ٢ من أغسطس سنة ١٩٧٠

## الفضل الأول الجاهلية أو فترة ما قبل الإسلام

يراد بالجاهلية زمن الفرة التي مرت قبل الإسلام وانتبشر به . وف الحديث : إنك امرو فيك جاهلية ، أى أنك لا زلت متأثراً بالحالة التي كان عليها العرب قبل الإسلام من الجهل بالله ورسوله وشرائع دينه ، فضلا عن تمسكك بيتمايا بعض العادات التي كانت متفشية بين العرب في الجاهلية ، والتي نقضها الإسلام . ولقد ورد ذكر الجاهلية في القرآن أربع مرات في الآيات : «يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية (۱) » و « أفحركم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون (۲)» و « إذ جعل اللاين كفروا في قلوبهم الحدية حمية الجاهلية (۲) » و « و إذ جعل اللاين كفروا الجاهلية الأولى فأمر اختلف فيه المفسرون في قلوبهم الحدية حمية الجاهلية (۱) » و « وقرن في بيوتكن و لا تعرّجن تعرّج كثيراً ، وأعتقد أن المقصود بالجاهلية الأولى إنما هو الزمن الموغل في الجهل المؤتبياء والرسل المعروفين . ونحن على أية حال لا نستطيع تحديد فترة الجاهلية على وجه الدقة ، إلا بالقول بأنها الفترة التي مرت على العرب وهم بجهلون الإسلام ، أي ما قبل الإسلام على اطلاق القول .

يعمر لفظ الجاهلية في عقول الناس عن حالة من الفوضي. والاضطراب

<sup>(</sup>١) آل عران ١٥٤. (٢) الماتلة ٥٠ .

<sup>(</sup>٣) الفتم ٢٦. (٤) الأحزاب ٣٣

والهمجية والانحطاط عاشها بلاد العرب قبل الإسلام . ولقد درج المؤرخون المسلمون الورءون الأتقياء ، الذين يريدون إظهار الإسلام في ثوب من الإعجاز ، أو الشعوبيون الدين رموا إلى الانتقاص من شأن العرب ، أو المستعمرون المحدثون ، على تثبيت هذا المفهوم وترسيخه ، كل فئة تخدم أغر اضها . ولكن الحقيقة التاريخية تدلنا قطعاً على غير ذلك ، مما يجعلنا نقرر مع عدد من الباحثين أن الجاهلية تعنى أول ما تعنى الجهل بالدين الإسلامي وشرائعه ، فضلا عن بعض العادات السيئة التي نقضها الإسلام لاغير . ذلك أننا لا نستطيع أن ندعى أن الإسلام هدم المجتمع العربي الجاهلي هدماً تاماً وكاملا وشاملا من أساسه ، وأقام بين ليلة وضحاها مجتمع آخر ليكون وخير أمة أخرجت للناس يم . هذا لا يمكن أن يحدث في عالم الاجماع . فإن حضارة الأمم لا تولد فجأة وبلا مقدمات ، وإنما هي في واقع الأمر نتيجة لتطور طويل جداً ، ولمفاهيم أخلاقية تترسب في نفسية الجاعة جيلا من بعد جول ، وترهملها للقيام بدور حضاري معين .

والحق أننا لا نقع فى واقع الأمر لا فى القرآن ولا فى الحديث على شىء نستشم منه عيباً فى شأن العرب باعتبارهم أمنة ، بل على الضد نقع فى أحاديث كثيرة على ما يفيد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يفخر دائماً بالعرب جلة وبالبيت العربي الذى ولد فيه بخاصة . فقد جاء فى صحيح مسلم أنه قال : وإن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل ، واصطفى من بنى إسماعيل بنى كنانة ، واصطفى من قريش بنى هاشم ، كنانة ، واصطفاى من قريش بنى هاشم ، وجاء فى البخارى أنه قال : و بعيشت من نعير واصطفانى من بنى هاشم ، وجاء فى البخارى أنه قال : و بعيشت من القرن الذى كنت فيه ، وقال قرون بنى آدم قرناً فقرناً ، حتى بعثت من القرن الذى كنت فيه » . وقال الإمام أحمد إن الذي صعد المنبر فقال : و إن الله خلق الحلق فجعلى فى خير فرقتن فجعلى فى خير فرقة ، وخلق القبائل فجعلى فى خيمة خلقه ، وجعلهم فرقتين فجعلى فى خير فرقة ، وخلق القبائل فجعلى فى

خبر قبیلة ، وجملهم بیوتاً فجملی فی خبرهم بیتاً ، فأنا خبركم بیتاً وخبركم نفساً » .

غير أنه من أعجب الأشياء حقاً أن الكتاب المسلمين القدماء ، وكثيراً جداً من المحدثين تناولوا بعض العادات السيئة التي كان يمارسها عرب الجاهلية ، وأخلوا ينسجون من حولها هيكلا ضخماً من السباب والشتائم في هؤلاء العرب ، ظناً منهم أنه طالما حرم دينهم مثل هذه العادات ، فإن الهجوم عليها وعلى الشعب الذي مارسها ضرورة يحتمها عليهم الورع الديني . ولكن ما شأن الصفات الحميدة ؟

لقد تغاضى هولاء الكتاب تماماً عن الصفات الحميدة والحلقيات العليا التي اتصف بها الشعب الذي ظهر فيه محمد فكان بالإسلام و خبر أمة أخرجت للناس »، وتمسكوا بالقشور دون اللب والحوهر مستخدمان بعض المفاهم الدينية التي أساءوا فهمها . لقد نسى أمثال هولاء الكتاب أو تناسوا ما اتصف به العرب الذين ظهر فيهم محمد من صلابة أخلاقية ومن مكارم نفسية هي واقع الأمر الأساس الذي يقوم عليه تقدم الشعوب ، وتتأسس به الإمر اطوريات والدول القرية والمجتمعات الناهضة الفتية .

ومن هنا أتت تلك البلبلة العجيبة التي أحدثها هؤلاء الكتاب في مفهوم الناس عبر القرون لحلقيات الشعب العربي قبل الإسلام وإبان ظهور الإسلام. ولقد استمرت هذه المفاهيم الحاطئة بصبورة أو بأخرى حتى أيامنا هذه. ولكني أعتقد أن ميزان الفكر قد تحول في السنين الأخيرة تحولا واضحا نحو رفض الأقوال القديمة والنظريات الشعوبية والاستعارية التي تسيء إلى عرب الحاهلية ، وبدأت الصورة الحقيقية لحولاء العرب الكرام الدين كان محمد الحاهلية ، وبدأت الصورة الحقيقية لحولاء العرب الكرام الدين كان محمد من خير بيوتهم ، تتحيز بشكل واضح في كتابات كثير من الكتاب المحدثين. أ. بدأن أقول بمنهي الوضوح إن هؤلاء العرب الذين ظهر فهم الرسول

إنما كانوا يملكون كل الأسس الأخلاقية الجوهرية اللازمة لبناء دولة قوية ، ولتأسيس مجتمع يستطيع أن يحافظ على سلامة هذه الدولة . ولا ميرية أن كل من ينظر نظرة ثاقبة في أحوال هؤلاء العرب ، لا يسعه إلا التسليم بهذا القول ، فإن الدولة القويمة ، كدواة الإسلام ، لا تقوم إلا على أكتاف أفراد أقوياء أخلاقياً وروحياً ، على أكتاف أفراد منتصرين بداءة . لا على أكتاف أفراد منحلين متخاذلين منهزمين نفسياً . ولقد انتصرت الدولة التي أكتاف أفراد منحل من مخاذلين منهزمين نفسياً . ولقد انتصرت الدولة التي أسسها محمد بهمة رجالات مثل أبي بكر ، وعمر ، وعلى بنأبي طالب ، وسعد بن أبي وقاص ، وخالد بن الوليد ، وغيرهم من أبناء الحاهلية أتر اب محمد وأصحابه .

لقد كانت القيم الأخلاقية التي اتصف بها هذا الشعب الأساس الأول الذي بُنيت عليه دولة الإسلام القوية . أمّا القيم الأخلاقية والنفسية التي اتصف بها هذا الشعب وهيأته للقيام بالدور الذي قام به في التاريخ فكثيرة جداً ، نذكر منها شيئاً على سبيل المثال لا على سبيل الحصر : قيمة العزة وشرف النفس ، قيمة الصدق ، قيمة الشجاعة ، قيمة الكرم ، قيمة الدفاع عن الحق ، قيمة التفاخر بصالح الأعمال ، قيمة التضحية في سبيل الأهل والوطن والشرف ، قيمة حب الدين ، قيمة نصرة المظلومين ، قيمة حب البطولة ، قيمة حب العدل ، إلى آخر ما اتصف به هذا الشعب من قيم الخلاقية بفيض بها الشعر الجاهلي ويعبر عنها أحسن تعبير .

مما لا مرية فيه أن العصر الجاهلي عصر من عصور القوة الأخلاقية ، ومصداق كلامنا هذا الانتصارات التي حقة لها هذا الشعب في مختلف مجالات النشاط الإنساني عند ما أتبحت له الفرصة الكاملة للعمل الحضاري البناء بعد أن تناوله الإسلام بالتهذيب والصقل . والحق أن هؤلاء العرب بعد أن خلصهم الإسلام من الصفات السيئة التي كانت تقف عقبة في سبيلهم ، قد حققوا مجداً لم يطاولهم فيه أحد في القرون الوسطى . ولقد يخيل إلينا أنهم كانوا يطيرون على أجنحة من الربح ، خفافاً لا يصدهم صاد ولا يعوقهم عائق عن بناء

دولة قوية صامدة ، تستطيع بصلابة أخلاق أفرادها أن تواجه التحديات التي تقابلها .

لقدكان العرب الذين هيأهم محمد عليه السلام للدور الذي قاموا به أعزة كراماً مقدامين لا يقبلون الضيم مهما كلفهم ذلك حتى ولو كلفهم حياتهم به يكونوا أمنة جريحة . ذلك أن الأمنة الجريحة في كرامتها ، المغلوبة على أمرها ، لا تستطيع أن تنتصر ولا يمكنها بحال من الأحوال أن تكون دولة كالدولة الإسلامية في القرون الوسطى . إن الأمة الجريحة في كرامتها تكون دائماً وفي جميع الأحوال والملابسات أكثر استسلاماً ، وألين جانباً ، وأميل إلى الخضوع ، وأرضى بالذل ، يسوقها إلى ذلك انحلال أفرادها ورضاهم بهذا الخضوع ، وأرضى بالذل ، يسوقها إلى ذلك انحلال أفرادها ورضاهم بهذا الله واستكانتهم حفاظاً على حيواتهم وأموالهم وما في أيديهم مهما صغر ومهما قلت قيمته . فهل تغير الإسلام أو تبدل ؟ كلا ثم كلا ا وإنما تغير الرجال الذين يقيمون في دولة الإسلام .

لقد ظلت الدولة الإسلامية قوية صامدة طالما كان رجالها قادرين على المضي قدماً في العمل بالأخلاقيات العربية التي باركها الإسلام وقواها ، وطالما استمسكوا بها مهما كلفهم ذلك من تضحيات قد تصل بعض الأحيان إلى الموت . ثم انحدر المسلمون وضعف الإسلام عندما بدأت تتراجع مثل هذه الحلقيات ، وعندما بدأ الناس يتخاذلون ويستكينون ويستسلمون للعلوان عليهم وعلى كرامتهم وعلى رجولتهم ، وعلى كل القيم التي اتصف بها آباؤهم ، ونسوها هم ، والتي من شأنها أن تجعل منهم أناساً لم قيمة في الحياة . انحل المسلمون وانحلت الدولة الإسلامية ، وأصبح المسلمون في الحضيض عندما تخلفت هذه المقومات ، ولم تعد جزءاً من مكنونات النفوس ، وعلى الأخص مقوم العيزة وشرف النفس ، فحرص الناس على ما في أيديهم وما ياقيه إليهم العلغاة مهما قلت قيمته ، وتكالبوا على الدنيا بغض النظر عما يستباح من حرماتهم وما ينخذك ش من كرامتهم .

عندئذ انحل المجتمع الإسلامي و غرق في هوة من الذل و الاستخداء و الاستكانة من شأبها أن تكبت فيه كل معانى الحير و الحرية و الجهال . أمّا عرب الجاهلية الله بن نعرف ، والذين أسسوا المجتمع الذي ظهر فيه محمد و أصحابه ، فقد اتصفوا بكل الصفات وملكوا كل المقومات الأخلاقية الدافعة خور حضارة عظمى ، وإن انحصرت حياتهم في الحقيقة في إطار البادية وما توحى به البادية من مفاهيم تناقض مفاهيم الحضارة الثابتة الراسخة . وتدلنا الحقيقة التي يشير إليها تاريخ العرب الاجتماعي والسياسي والتجاري والثقافي دلائة و اضحة على أن تاريخ العرب كانوا منظمين تنظيماً اجتماعياً عظيماً منذ أبعد الأزمان ، وإن بأثر هذا التنظيم في واقع الأمر بضرورات الحياة في بادية شاسعة مترامية الأطراف ، مختلفية المناخ ، مثباينة الأوضاع .

نرفض إذن القول بأن العرب الذين ظهر فيهم الإسلام كانوا قوماً من الهمج رفضاً باتاً ، ذلك أن القول بأن الشعب الذى ظهر فيه الإسلام والذى حمل رسالته التمدينية إلى العالم بكل أمانة وحكمة ، كان قبل ذلك شعباً همجياً ، وأنه ترقى في عشرين سنة ، وأخذ على عائقه ترقية شعوب أكثر منه حضارة ، أمر ضد الطبع وضد المنطق وضد سياق التاريخ . وأما الحقيقة التي يحدثنا عبها التاريخ فتشير بكل وضوح إلى أن العرب الذين خرجوا من جزيرتهم واستولوا على العراق والشام ومصر وشهالي أفريقيا والأندلس ، خريرتهم واستولوا على العراق والشام ومصر وشهالي أفريقيا والأندلس ، الفكر والفلسفة والأعمال العامة لم تعهدها من قبل ، أو قل إنها كانت قد نسيبة مثيلاتها منذ قرون وقرون .

إذن أريد أن أقول بمنهى الوضوح أن العرب الذين ظهر فيهم محمد كانوا فعلا قد ربيَّبُوا قيمماً أخلاقية واجتماعية أهلتهم لأن يقودوا العالم في العصور الوسطى في مختلف فروع النشاط الإنساني ، وأن يصبحوا رعاة الأدب والعلم والفن : والحق إن الحضارة لا ترزدهر إلا في جو من الرق

الاجتماعى والأخلاق . ومما لاشك فيه أن هؤلاء العرب كانوا أرق أخلاقياً من جميع الشعوب التى فتحوا بلادها و حتكوا بها فى القرون الوسطى. لذلك أصبح ممكناً أن تنهض هذه الشعوب من جديد وأن تزدهر فيها ضروب الحياة الحضارية التى كانت قد انحللت تحت وطأة العسف الرومانى والأفكار المسيحية التى سادت فى إبان عصور المسيحية الأولى ، مما سيأتى بيانه فيا بعد ،

لقد يخيل إلى البعض أن الإسلام هدم المجتمع الجاهلي هدماً تاماً . كلا أم كلا أ الدين الإسلامي دين ودولة . أما من حيث هو دين فإن الدعوة الإسلامية قائمة في جوهرها على أساس أن الدين الإسلامي ليس ديناً جديداً ، وإنما هو دين إبراهيم وإسماعيل وإسحق وموسى وعيسى : • قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط وما أوتى موسى وعيسى وما أوتى النبيون من رجم لا نفرق بين أحسد منهم وغن له مسلمون (١) . هو دين الحق الذي أفسده أهله وأدخلوا عليه من الضلالات والبدع ما ليس منه ، فأرسل الله رسوله ليبلغ الناس كافة دينه الحق ويعيد الدين الصحيح إلى صفائه الأول . ولقد ذكر القرآن الكريم العرب مراراً وتكراراً في آيات كثيرة بأنهم إنما يؤمنون في قرارة نفوسهم بكل الجوهريات الإلهية التي يحدثهم عنها .

أمدًا من حيث هو دولة لها شرائع وأحكام فإنه كان فى واقع الأمر بمثابة تقنين . لقد أقر الإسلام كثيراً جداً من العادات والتقاليد والأخكام التى كان معمولا بها فى الجاهلية وأيدها ، فأصبحت جزءاً لا بتجزأ من شريعته ، ورفض عادات وتقاليد أخرى وأنكرها فنسيت وبادت .

مثال ذلك أن كثيرين من مفكرى المجتمع الجاهلي وقواده كانوا قد بدأوا فعلا يرفضون كثيراً من العادات القبيحة ، ويؤيدون عادات أخرى ،

<sup>(</sup>١) القرة ١٣٦.

أو يضعون أحكاماً جاء الإسلام فأقرها . فأول من حرَّم الحمر في الجاهلية الوليد بن المغيرة ، وقيل قيس بن عاصم ، وحرمها أيضاً عبد المطلب جد محمد ، وقرر ذلك الإسلام . وأول من قسم للذكر مثل حظ الأنثيين عامر ابن جشم الحهمي ، وقرر ذلك الإسلام . وأول من حرم القار في الجاهلية الأقرع بن جابس ، وقرر ذلك الإسلام . وكانوا يرجمون في الزنا في الجاهاية وقرر الإسلام ذلك في المحصن . وأول من حكم أن الولد للفراش في الجاهلية أكثم بن صيني حكيم العرب ، وقرر ذلك الإسلام . وأول من قطع يا. السارق المغبرة ، وقرر ذلك الإسلام . وأول من سن الدية ماثة من الإبل عبد المطلب جد محمد ، وقرر ذلك الإسلام . وأول من أظهر التوحيد بمكة قبل محمد قُس بن ساعدة . ثم إنهم حرموا الجمع بين الاختين ، وكانوا يخجون البيت الحرام بمكة ويعتمرون ويحرمون ويطوفون ويسعون ويرمون الجار ويقفون مواقف الحج كلها . وكانوا يغسلون موتاهم ، ويغتسلون من الجنابة ، ويداومون على المضمضة والاستنشاق ، وفرق الرأس والسواك ، والاستنجاء وتقلم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة والحتان . وكانت قريش تصوم يوم عاشوراء . وكانوا في الجاهلية أيضاً يعتقدون في الله وفي أنه سميم مجيب ، وأنه يحيى ويميت ، وأنه ينزل الغيث ، وأنه خالق السهاوات والأرض ، وإن أشركوا به . أى أنهم كانوا موحدين ، ولكن كان توحيدهم مشوباً بالشرك :

وعندما استطاع محمد أن يوجه العرب نحو هدف واحد ، وأن يغرض قانوناً موحداً وعادات وتقاليد ومبادئ يوئمن بها جميع العرب ، ويعملون بمقتضاها ، وهي في واقع الأمر لم تكن بعيدة عن مفاهيمهم ونفسياتهم وخلقياتهم وما جبلوا عليسه ، تهيأ العرب عندئذ وصلحوا لأن يقودوا العالم في ذلك العصر . والحقيقة أنهم كانوا سمهما قلبت أوجه الرأى والنظر سارق كثيراً جسداً من جميع الشعوب التي فتحوا بلادها . بما في ذلك الفرس

والرومان والمصريون وغيرهم . لا أقول أرقى منهم من ناحية المظهر والملبس والمعاش ، وإنما أقول بكل تأكيد إنهم كانوا أرقى من جميع هذه الشعوب أخلاقيا . وهنا يكمن سر انتصاراتهم فى القرون الوسطى ، وسر حضارتهم التي أنقذت العالم من عصور الظلام ، ووضعت الإنسان على عتبة العصر الحديث بكل ما تحمل هذه العبارة من معان . وسوف يستبين القارئ الفاضل كل ما أرمى إليه من سطور هذا الكتاب .

والحق أن الترق فى جزيرة العرب كان قديماً جداً . فإن نظمهم الاجتماعية فى الزواج والعللاق وفى مختلف المعاملات كانت نظماً راقية لا تقل عن نظم الأمم المتحضرة الحجاورة لهم ، إن لم تفقها فى بعض الأحبان . ومما لامراء فيه أنهم عرفوا قوانين وعادات وشرائع وعقائد وتنظيمات حضارية هامة حداً ، سواء الحضر منهم أو سكان الحيام . وتدلنا الحقائق التى نستطيع استجاعها من مختلف أحوالهم قبل الإسلام وفى صدر الإسلام ، دلالة أكيدة على درجة كبيرة جداً من الرقى الأخلاقى ، والتنظيم الاجتماعي المنقن .

لا شك فى أن وضع المرأة فى أى مجتمع وحالتها العامة فيه فى أى عصر من العصور ، معيار هام جداً نستطيع به أن نصسدر حكماً صحيحاً على قوة هذا المجتمع الأخلاقية ، وعلى مقدار تماسكه وتوازنه واستعداده بكل طاقته للعمل المثمر المفيد ، ذلك أن الرأة عماد المجتمع ومربيته وهاديته ، وهى عموماً مفتاحه ، إن صلحت صلح بصلاحها ، وإن فسدت فسد أيما فساد بفسادها ،

كيف كانت إذن حال المرأة فى هذا المجتمع ؟ هل كانت حقيقة تلك السلعة الرخيصة التى يلهو بها الرجال ؟ هل كانت هذا المخاوق الكريه الممقوت اللمى يئده الرجال تخلصاً من عاره ؟

كلا ثم كلا ! ذلك أن وأد البنات لم يكن شائماً بين كل العرب ، وإنما كانت قلة منهم هي التي ترتكب هذه العادة الشنيعة ، سواء من عابدى الأوثان أو المتنصر بن على السواء . ثم إن الوأد لم يكن مقصوراً على الفقراء ، بل إن بعض أثريائهم وسادتهم وأدوا بناتهم . والحقيقة أن العرب الذين وأدوا

بناتهم لم يكونوا بدعة فى الدنيا القديمة . فإن كان بعض العرب قد وأدوا بناتهم ، فإن اليونان كانوا يقتاون الضعاف من الذكور والإناث على السواء . وإن كان بعض العرب قد أباحوا لنسائهم الاستبضاع فقد أباحه اليونان والرومان . وإن كان العرب قد عددوا الزوجات فقد فعل ذلك اليونان أيضاً .

غير أن المرأة العربية الجاهلية كانت على العموم أرق منزلة وأرفع مكاناً في مجتمعها من المرأة اليونانية أو الرومانية مثلا، لم يعتبر العرب المرأة وهاء النسل فحسب كما فعل اليونان. ولم يعتبر وها محلوقاً أحط من الرجل، أو أبها المنسل الأول والعائق الأساسي باب للجحيم، أو أنها خطر ونحس، أو أنها المضلل الأول والعائق الأساسي في طريق الحلاص، أو أنها أداة للشيطان، أو أنها مخلوق شرير دني، يباح ضربها والاعتداء عليها كما اعتبرتها المسيحية. بل إنها كانت نداً للرجل، وأكبر دليل على ذلك ما جاء في أمثال العرب قولم: إن النساء شقائق الأقوام، والشقائق جمع شقيقة، وهي كل ما يشق نصفين، أي أن النساء كن الأقوام، والشقائق جمع شقيقة، وهي كل ما يشق نصفين، أي أن النساء العالم الرجال. وفضلا عن ذلك امتازت المرأة العربية الجاهلية عن نساء العالم المقديم بأنها كانت ترث نصيباً نما يترك والداها، في حين أن المرأة اليهودية أو البونانية لم يكن لها حق في الميراث. ونما لا شك فيه المبابلية أو الأشورية أو اليونانية لم يكن لها حق في الميراث. ونما لا شك فيه أن المرأة العربية قد تبوأت مكاناً رفيعاً جداً في المجتمع العربي الجاهلي لم تبلغ مثله النساء المعاصرات لها أو غيرهن من نساء الأمم القسديمة ، فيا عدا النساء المصريات فقط في مصر الندعة.

إذن فليس صحيحاً أن المرأة العربية كانت في حضيض الذل تعامل معاملة الإماء والعبيد وتسام الحسف. بل إنها شاركت الرجل مشاركة فعالة في جميع شفون الحياة ، واشتركت معه اشتراكاً بيتن القسمات في جميع صفاته الحلقية الممتازة وقروسيته . فكانت نداً للفارس العربي في المروءة والشجاعة والشهامة والعزة والنجدة ، وفي جميع القوى النفسية بأجلي معانها .

فهى تموت ولا تذل ، شجاعة لا تقراجع ، تقول رأيها صراحة ولا تخشى

من شيء ، مستمسكة بعقيدتها ، صابرة على الأذى ، عزيزة النفس لا تخضع ولا تستخذى ؛ شماء أبية ؛ معتدة بنفسها ، حافظة لكرامها ، حريصة كل الحرص على حسن الأحدوثة ، وعلى صيانة الأسرة وسمعتها وسمعة قبيلتها ، كريمة ، سمحة ، مضيافة .

لقد عاشت المرأة العربية الجاهلية عنواناً ساطعاً على صفات أخلاقية عظيمة . فقد كانت حرة مريدة صاحبة شخصية قوية استطاعت بها أن تفرض إرادتها في كثير من الأحيان ، فقد كان لها مثلا حق ثابت لا ينازعها فيه منازع في الموافقة على الزوج المتقدم لها . كماكان لها أيضاً الحق في تطليقه إذا عاملها معاملة سوء ، أو أنكرت عليه فعلا لا يتفق والمثاليات التي تتطلع اليها . وهي كثيراً ما اتحذت موقفاً صارماً مخالف مواقف الرجال . فكم من روايات عن هذه أو تلك تجابه أباها أو زوجها أو أخاها بما يكره ، ولكن بما تعتقد هي أنه الحق والصواب . وإن في قصة فاطمة بنت الحطاب مع أخيها عمر ، أحد صناديد العرب المهابين البطاشين لأكبر دليل على ذلك .

وكانت المرأة تستقبل الضيوف وتضيفهم وإن لم يكن زوجها حاضراً. وكانت حرّة فى أن تظهر سافرة متى شاءت ، ذلك أن الأصل فى التنقب إرادة المرأة ذاتها فى أن تخفى محاسمها وراء النقاب خشية أن يبتذلها الوصف. وكانت تجير من يستنجد بها كالرجال تماماً ، وقبُيل جوارها واحتُمرُم.

أجارت ريطة بنت جدل الطعان دريد بن الصّمة عندما أسره بنو فيراس ؛ وأجارت أم هانئ بنت أبي طالب رجلين ممن أهدر النبي دماءهم ولو وجدوا متعلقين بأستار الكعبة . فقد أراد على أن يقتلهما يوم الفتح ؛ فما ملك محمد إلا آن قال لها : قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ . وأما أشهر قصة لعربية أجارت فارساً من كبار فرسان الجاهلية بحد السيف ، فقصة في كنينهمة بنت قتادة خالة طرّفة بن العبيد . ويروى أنه عند ما أسر جماعة من بني مالك ، السُلْمَيْك بن السُلْمَكَة ؛ جاملهم وقصد إلى بيت من بيوتهم

ووبله على فُكَيَّهُمَّة واستجار بها ، فمنعته من آسريه وجعلته تحت درعها واستلت السيف تحميه ، فلما تكاثروا عليها ، كشفت غطاء وجهها وصاحت بإخوتها فجاءوها ودافعوا عنها حتى نجى السُّلْيَنْكُ من القتل . فقال فيها بعد ذلك أبياتاً جميلة منها :

من الحطرات لم تفضح أباها ولم ترفع لإخوتها ستارا يعاف وصال ذات البذل قلبى ويتبع المُسمنسَّعة النَّــــوارا وما عجزت فكيهة يوم قامت بنصل السيف واستلبوا الحمارا

ثم إن المرأة كانت تتعاقد مع الرجال على ما يتعاقدون عليه . اشتركت عاتكة بنت مرة بن هلال زوجة عبد مناف فى حلف الأحابيش ، واشتركت أم حكيم أو أختها عاتكة بنت عبد المطلب فى حلف المنطسيسين .

وكان المرأة حق التملك وحق التصرف بكامل حريتها فيا تملك ، وحق إدارة أموالها بطبيعة الحال . ثم إن أوضح مثال هو مثال السيدة خديجة أولى زوجات محمد . فإنها لم تعهد لمحمد بإدارة شئون تجارتها فحسب وإنما أعطته من مالها . ويروى أن عائشة غارت من خديجة إذكان الرسول بكثر من ذكرها وإطرائها ؛ فقالت : هل كانت إلا عجوزاً ؟ فقد أبدلك الله خيراً منها . فغضب وقال : والله ما أبدلني خيراً منها ، آمنت إذكفر الناس ، وواستني في مالها (أي أعطتني من مالها) إذ حرمني الناس » .

أما حياة المرأة وسيرتها فى الأدب العربى الجاهلى فكانت الشغل الشاغل الرجل . وإذ شغرهم لأكبر دليل على ذلك . فإن الرجل لم ينظم شعراً الا وكانت المرأة أول ما يجول بخاطره ، يحيها ويخشع لها ويناجها ، ويذكرها ويذكر ديارها ويناديها ، وكأنها كانت مفتاح نفسه . فقد كان دائم الشوق ويذكر ديارها ويناديها ، حتى لقد أصبح ذكر المرأة فى مسهل القصائد الها والفتنة بمحاسنها ، حتى لقد أصبح ذكر المرأة فى مسهل القصائد كالأمر الواجب المحتوم . على أنها نبغت هى أيضاً فى قول الشعر ونى نقده . ولا يخنى علينا بطبيعة الحال كثير من أخبارها فى هذا الميدان الثقافي الهام .

وإننا لنعلم أن امرأ القيس وهو من فحول الشعراء قد غضب من زوجته أم جُندب عند ما حكتمها بينه وبين عَلمَّقَمة الفَحَلُ أهما أشعر فحكت لعلقمة فطلقها . ويروى أن النابغة وكان حكم العرب فيا يقولون من شعر في عكاظ ، قد أعجب بشعر الخنساء ، وقال لها لولا أن هذا الأعمى ـ يقصد الأعشى ـ أنشدني قبلك ، لفضلتك على شعراء هذا الموسم . وكان الأعشى يعرض قصائده على ابنته لتنقدها . ونعلم أن أبا تمام ضمن ديوانه الشهير و الحاسة » شعر كثيرات من النساء . ولقد نبغت المرأة في شعر الرثاء ، وفي ديوان رياض الأدب شعر نحو إحدى وستين شاعرة في الرثاء فقط . وكانت عمرة الجميدية امرأة جميلة يجتمع إليها الرجال للمحادثة وإنشاد الشعر والأعبار ، وكان أبو دهبل لا يفارق مجلسها ، وكان يحها وتحبه .

وكان المرجل يطلب فى زوجته أن تكون ذات مجد وحسب وحسن أحدوثة ، وكان الرجل يطلب فى زوجته أن تكون ذات مجد وحسب وحسن أحدوثة ، وأن تكون منصفة بمكارم الأخلاق . أوصى حكيم العرب فى الجاهلية أكثم ابن صيفى بنيه بقوله : لا يكفيكم جمال النساء عن صراحة النسب ، فإن النساء الكريمة مدرجة للشرف . وكان الرجال يمتدحون فى المرأة لين العريكة ودماثة الحلق وعدم الثرثرة والكياسة وعدم التكلم فى التافه الذى لا يجدى ولا ينفع . وكان الرجل يفخر بحسن عشرته لزوجته وبدماثة خلقه . وكانت المرأة تشترط فى الرجل حسن الأحدوثة ، وحسن العشرة ، وأن يكون رفيقاً المرأة تشترط فى الرجل حسن الأحدوثة ، وحسن العشرة ، وأن يكون رفيقاً وعزة وقدرة وغلبة .

ولقد حظيت المرأة عند زوجها وأولادها بمكانة عظيمة جداً. فقد ناداها الرجل بألقاب التكريم ؛ وحرص على أن يفتخر أمامها بحسن فعاله ويشهدها على مفاخره . واعتذر لها أشد اعتذار إذا ما فر مضطراً في الحرب . وحماها وأضرم الحروب الضروس إذا أهانها أحد أو استذلها .

وكان الأب يعتد برأى ابنته ويستشيرها فى زواجها وفى أموره الخاصة . ونعلم أن بعض فتيات العرب المجيدات قد اشتهرن بحسن الرأى ، حتى لقد كان لتقيط بن زُرَارة يرجع إلى رأى ابنته دختسنوس ويصحبها معه فى غزواته و وكان عامر بن الظرب يرجع إلى رأى ابنته عُسرَة إذ تقرع له العصا إذا سها فى الحكم ، حتى لقد قال فيه المتتلسس :

لذى الحائم قبل اليوم ما تُقْرَع العصا وما عُلَم الإنسان إلا ليتمثل ولقد عبر كثير من العرب عن حبهم لبناتهم ، فكانوا يستشيرونهن وينزلونهن من قلوبهم مكاناً رفيعاً ، ويتكنون بأسمائهن .

يقول الشاعر :

فرَدَّ أَبُو لَيْلِي طُنُفَيِّنُل بن مالك بمنعرج السُّوْبَان لا يتقصَّع ويقول آخر :

فهلاً أبا الخنَفْساء لا تشتمنى فتقرع بعد اليوم سنك بالندم ولا غرو أن عُرِفَت المرأة فى الجاهلية حتكتماً ووسيطا للصلح وقاضية وقائدة جيش وملكة وشاعرة وحكيمة وناقدة أدبية يشار إليها بالبنان .

واشهر العربي بشجاعته وعزته وأنفته ووفائه لعهوده وكرمه. وصف ابن المقفع العرب أحسن وصف فقال: إن العرب حكمت على غير مثال مثل لما ، ولا آثار أثرت ، أصحاب إبل وغنم ، وسكان شعر وأدم ، يجود أحدهم بقوته ويتفضل بمجهوده ، ويشارك في ميسوره ومعسوره ، ويصف الشيء بعقله فيكون قدوة ، ويفعله فيصبر حجة ، ويحسن ما شاء فيحسن ، ويقيح ما شاء فيقبح ، أدبتهم أنفسهم ، ورفعتهم هممهم ، وأعلتهم قاربهم وألسنتهم ، فلم يزل حباء الله فيهم وحباؤهم في أنفسهم حتى رفع لهم الفخر وبلغ بهم أشرف الذكر ، وختم لهم بملكهم الدنيا على الدهر .

ومع أن العرب لم يكن عندهم علوم كالرياضيات أو الفلسفة أو ما شاكل ذلك من علوم الأقدمين ، إلا أنهم برعوا من ناحية أخرى في علوم كان

لما أكبر الأثر في تهذيب نفوسهم وإعلاء هممهم وإعدادها للدور الذي قدر لحم أن يقوموا به في التاريخ . فقد برعوا أيما براعة في علوم الأدب من نشر وشعر ولغة عبرت عن مكنونات نفوسهم أجمل تعبير . ثم إنهم وضعوا لغة من أعرق لغات البشر ، يكفيها فخراً أنها لغة القرآن وأنها لغة أحسن بيان . وهي اللغة التي قال فيها جورج سارتون أكبر مؤرخ لتاريخ العلم في عصرنا هذا: ﴿ إِنَ اللَّهُ العربية كانت من منتصف القرن الثامن حتى نهاية القرن المعادى عشر لغة العلم الارتقائية للجنس البشرى كله ، حتى لقد كان ينبغي لكل من أراد أن يلم بثقافة عصره وبأحدث صورها ، أن يتعلم العربية » . وهذه اللغة التي أدت دورها كاملا في التعبير عن مختلف الفنون والآداب والعلوم في العصر الذي وضعت فيه أسس الحضارة الحديثة ، وكانت اللغة الارتقائية للجنس البشرى كله ، إنما هي اللغة التي وضعها هؤلاء العرب الجاهليون في صحرائهم لتظل حتى يومنا هذا من أكمل اللغات وأكثرها استجابة لمطلوبات الشعوب ، لم تتغير ولم تتبدل . فيا له من شعب عظيم ذلك الشعب الذي درس على الطبيعة بقوة ذاكرته من غير قلم وقرطاس ، ووضع لغة كاملة كهذه اللغة ، كان لها شأنها العظيم في تاريخ الحضارة الإنسانية ، وقال شعراً يكني أن نقول فيه إنه لا يزال درة في جبين الأدب العربي كله ، مع ما نعلم من شأن الأدب العربي بين آداب الأمم ، وبخاصة في عصر ازدهار الحضارة الإسلامية .

وكان العرب يستلزمون أن يباشر حكمهم النبغاء والحكماء من أبناء الأمة لا سفهاؤها وجهالها . وفي هذا معنى سياسي عميق يدل على أنهم كانوا منظمين تنظيا اجتماعيا حسناً ، ولم تكن أمورهم فوضى كما يتخيل البعض . وفي هذا المعنى يقول الأفترة الأودى أبياتاً بليغة معبرة :

والبيت لا يُبتنى إلا على عمد ولا عماد إذا لم ترس أوتاد فإن تجمسع أوتاد وأعمدة وساكن بلغوا الأمر الذي كادوا

لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا

وإذا تولى سراة الناس أمرهم عما على ذاك أمرالقوم فازدادوا كيف الرشاد إذا ماكنت في نفر لهم عن الرشد أغلال وأقياد أعطوا غرارهمو جهــــلا مقادتهم فكلهم في حبال الغي منقاد

كان إذن للعرب حكام كلامهم مسموع فيهم ؛ وأحكامهم مطاعة . على أن مفاهيم الديمقراطية في هذا المجتمع كانث عند حدودها القصوى . فالمساواة بين الأفراد كانت تامة ، ومفهوم الملك والرياسة لم يتحقق في نفوسهم إلا بالعدل وحسن السيرة والتقوى ، فكأنوا يشترطون فيمن يرأسهم ست خصال : السخاء والنجدة والصبر والحام والتواضع والبيان . والحق أنه لم يحدث في تاريخ العرب أن اتخذ ملوكهم أو رؤساؤهم في أي وقت من الأوقات صفة الألوهية النَّيْ الْمُخذِّهُمَا ملوك وأباطرة بلاد غربية مثل الرومان.

لقد كان الروساء يعرفون عن يقنن أنهم مساوون للباقين ، وأن الناس لم تسودهم إلا لعدلهم ومكارمهم . لذلك أوتِّي عامة الناس من فهم وحب للديمقراطية الحقيقية ما جعلهم يدافعون عنها بدماثهم وأموالهم . ملأت الأدلة على ذلك صفحات تاريخهم ، وقله لا تخلو صفحة واحدة فيه من التعبير عن حرية هذا الشعب وديمقراطيته الحقيقية . ولنسمع كلام أكثم ابن صيفي أحد حكام العرب يخاطب الناس : لا خير فيمن لا عقل له ، كبرت سنى ودخلتى زلة ، فإذا رأيتم منى حسناً فاقبلوه ، وإن رأيتم غير ذلك قومونى أستقم . أى شيء أجمل وأى شيء سامي لاستقامة الحياة في مجتمع أن يدعو الحاكم محكوميه إلى تقويمه إن أخطأ . لا غرو فإن ذلك نابع من المجتمع ذاته ومن أهدافه ونفسيته وخلقياته .

أماً تحاربهم ، فأى من الشعوب القديمة في عصوره الأولى لم يكن شيعاً وأحزاباً ، ولم يكن تاريخه سلسلة من الحروب . ويكنى أن نذكر هنا مدن اليونان القديمة وعداواتها وحروبها الشهيرة . على أن بلاد العرب بلاد

شاسعة مترامية الأطراف ، ترتادها قبيلة هنا وقبيلة هناك . والاتساعها تباعدت القبائل وأصبح النسب عندهم بمثابة القومية والوطنية ، يتمسكون بمعرفته وحفظه حفظاً لكيانهم ، بل قل تمسكاً باستقلالهم السياسي والسلالي . فالنسب عند العربي مرماه وغايته ، فهو يحدد إقامته وعمله وأخلاقياته واتجاهاته ، وبالجملة هو المسيطر الأول على حياته . ولذلك ينبغي لنا عند النظر في أمور هولاء العرب في صحرائهم المترامية ، أن نضع في الاعتبار هذه الحقائق البالغة الأهمية . فهم وإن كانوا في الحقيقة شعباً واحداً ، الا أن اتساع البلاد واختلاف بيئاتها قد فرقهم وجعلهم وكأنهم شعوب مختلفة . وإذن فسألة تحاربهم وقتلهم بعضهم بعضاً ، لا ينبغي أن تقوم في الأذهان باعتبار أنهم جمعية واحدة تتشاحن وتتحارب وتتقاتل تقاتل اللهوص والأفاقين والقرصان لمجرد القتال والتشاحن ، ولكن الحقيقة أن الصوص والأفاقين والقرصان لمجرد القتال والتشاحن ، ولكن الحقيقة أن أحد . وهذا مقوم نفسي من أعظم المقومات الدافعة نحو حضارة عليا . أحد . وهذا مقوم نفسي من أعظم المقومات الدافعة نحو حضارة عليا . لإقامة حياة سياسية متحدة واتجهوا اتجاها واقعياً نحو الوحدة .

كانت سوق عكاظ من أهم العوامل التي مهدت لوحدة العرب ، فقد كانت المفرخ الذي تفرخ فيه أفكارهم وآمالهم وأمانهم ، ثم تنتشر كالنار في الهشيم من أقصى الجزيرة العربية إلى أقصاها عند انفضاض السوق ، وتصبح تلك الأفكار والمثل والمعنويات جزءاً من نفسية العرب هنا وهناك . وأكبر شاهد على ذلك شعرهم الذي أصبح يُو لَيْف على نسق واحد في جميع وأكبر شاهد على ذلك شعرهم الذي أصبح يُو لَيْف على نسق واحد في جميع أنحاء الجزيرة العربية فو حلد اللغة .

أماً أن سوق عكاظ كانت سوقاً نافقة للأدب فأمر من أخص خصائصها ، ومن أهم الأمور التي أدت إلى خلودها . كان بلغاء العرب من مختلف القبائل يجتمعون فها فينشد الشعراء ويخطب الحطباء في المفاخرة وفي غ المفاخرة ي

وكانت هذه الأشعار والخطب والحكم التى ينطق بها أدباء العرب وبلغاو هم تعرض على النقد والتقييم وتحفظ عن ظهر قلب ، وتتناقلها الأاسن فى مختلف أنحاء الجزيرة العربيسة إذا ما انفض السوق وعادت القبائل إلى أماكنها .

وكان العرب يستخدمون هذه السوق أيضاً ميداناً سياسياً يناقشون فيه شئونهم وخلافاتهم . فيدعون إلى الصلح حيناً ، والتعاون حينا ، والنظر في أمر اللديات حينا آخر ، حسما للنزاع وبجلبة للخير ، وفيها أيضا سمعنا أن أحدهم وهو قُس بن ساعدة الإيادى كان يخطب في الناس داعيا إلى إله واحد وإلى الدين الحق مبشراً بالحنيفية . وكان محمد يقصدها ليبشر بدعوته ويكلم القبائل المختلفة في شأن الدين الجديد الذي يدعو إليه ، ويطلب منهم المدخول فيه من غير أنه يتعرض لأذى أو امتهان . وهذا يشهدنا على ما كان لعثكاظ من أهمية عند العرب ومن مكانة قدسية في نفوسهم ، جعلت منه برلماناً للرأى والفكر والأدب والسياسة والفخر والصلح والمعروف ، وميدانا للهو واللعب وسوقا للتجارة .

أما مكة فكانت قبلة يتجه إليها العرب فى كل عام لزيارة البيت العتيق وإقامة مناسك الحج. وكانوا يعتقدون أن أباهم إبراهيم بنى البيت الحرام فى مكة امتثالاً لأمر ربه ليعبده الناس فيه ، وأن الله أمره أن يؤذن فى الناس بالحج ، فقال إبراهيم : ألا إن ربكم قد اتخذ بيتا وأمركم أن تحجوه ، فاستجاب الناس من كل فج عميق قائلين : لبيك اللهم لبيك . أى أنهم كانوا يدينون بدين إبراهيم وابنه إسماعيل ، غير أنهم لتباعد الزمن ولكثرة تفرقهم وترحالهم هنا وهناك ، قلت معرفتهم بأصل ديانتهم ، و دخل عليها كثير من الزيف والبطلان . فاتخذوا آلهة ثانوية كاللات والعزى ومناة ، إضافة إلى كثير من الأنصاب والأوثان . غير أن الكعبة بيت أبيهم إبراهيم ظلت دائماً بيتهم الحرام يحجون إليه فى كل عام .

والحقأن العرب ، وبخاصة أهل مكة ، لم يكونوا بأية حال مجرد وثنيين كما يفهم من الوثنية . فإنهم لم يعبدوا الأصنام على أنها خالقة العالم ، وإنما عبدوها واتخذوها شفعاء لتقربهم إلى الله الذي كانوا يعرفونه تمام المعرفة . ويقول القرآن في ذلك على لسانهم : «ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلاني »(1) . والحق أنهم آمنوا بإله واحد خالق الكون ، وأقسموا به ، وقصروا علم الغيب عليه وحده ، واعترفوا بأنهم لا يستظيعون معرفة ما وراء المحسوس من تصاريف القضاء . وكان بعضهم يومن بيوم البعث . وكانوا يؤمنون بأن الله لا شريك له ولا معين ، موصوف بصفات الكمال ، قادر على كل شيء ، سميع مجيب بصير ، عارف بالخفايا والأسرار ، وبما خفي وبمابطن ، يقول زهر :

فلا تكتمن الله ما فى نفوسكم ليخفى ومهما يكتم الله يعلم وكانوا يؤمنون فوق ذلك أن الرزق بيد الله وحده ، وأن البلاد بلاد الله ، يقول عُرْوَة بن الوَرْد :

فسر فى بلاد الله والتمس الغنى تعش ذا يسار أو تموت فتعلوا

وقد ذكرهم القرآن بإيمانهم هذا فقال تعسالى : • قل من يرزقكم من السياء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحيَّ من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله عن الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله عن عن الحي

ثم إنهم ظلوا متمسكين ببعض مناسك الدين الحنيف ، فكانوا يعظمون البيت الحرام ويطوفون به ، ويقفون على عرفة والمزدلفة ويحجون ويعتمرون ، إلا أنهم أدخلوا على هذه المناسك ما ليس منها : وكان الناس من قبيلتى كنانة وقريش إذا أهلوا قالوا : لبيك اللهم لبيك لا شريك للا شريك الا شريكا هو لك تملكه وما ملك . وفي هذا القول توحيد لله في التلبية ، غير أنهم يشركون معه أصنامهم ويجعلون ملكها وما تملك بيده .

<sup>(</sup>۱) الزمر ۳ (۲) يولس ۳۱

ولقد ذكرهم القرآن باعترافهم وبإيمانهم بأن الله خاق المهاوات والأرض : «ولئن سألتهم من خلق السهاوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون «(١) . كذلك ذكرهم القرآن بأنهم يؤمنون بأن الله هو الذي ينزل من السهاء ماء : «ولئن سألتهم من نزل من السهاء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون »(٢) وذكرهم بأنهم يعترفون بأن الله هو الذي خاقهم : «ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله »(٣).

والحق أنهم آمنوا إيماناً عميقاً بقدرة الله عليهم وبتصريفه لشئونهم وبتدخله في أحوالهم ، حتى لقد نسبوا شركهم أيضاً لإرادة الله ، فقالوا إنهم أصبحوا مشركين بأمر الله ومشيئته ، وأنه لو لم يشأ لهم أن يصبحوا مشركين لما أشركوا به شيئاً .

أمّا الأصنام فكانت عندهم بمثابة القديسين في النصرانية ، وهم الشفعاء بين الله وعباده . وهذا ما رفضه محمد رفضاً باتاً . فهو لم يؤمن بنظام الرهبنة ، ولا بالقديسين ولا بالشفاعات ولا بأى أحد بين الله وعباده حتى هو ذاته . ولذلك حارب حرباً مريرة في سبيل هذه المبادئ ،

ويقال إن سبب اتخاذهم هذه الأصنام إنما يرجع إلى زعيم من زعماء خُرزَاعَة هو عمرو بن لُمحتى ، وكان يتولى حجابة البيت (أى تولى مفاتيحه ) . فلما مرض عمرو بن لُمحتى مرضاً شديداً قبل له إن بالبلقياء من أرض الشام حَمَّة (أى عين ماء حار يستشفى به المرضى ) إن أتمينها برأت . فأتاها واستحم فيها فبرئ من علته ، ووجد أهلها يعبدون الأصنام ، فسألهم : ما هذه ؟ فقالوا : نستقي بها المطر ونستنصر بها على العدو . فسألهم أن يعطوه منها ففعلوا ، فقدم بها إلى مكة ونصبها حول الكعبة . وتبعته خزاعة لمكانته فيها ، وتبعتهم العرب بعد ذلك ، فاتخذت كل قبيلة لها صنماً

<sup>(</sup>۱) العنكبوت ۲۱ (۲) المنكبوت ۲۳ (۳) الزخرف ۸۷

ظنا منها أنه شفيعها الذى تطلب منه نزول المطر أو مساعدتها في آمر من الأمور . وكثرت الأصنام حول الكعبة حتى لقد قيل إنها بلغت ثلثهائة وستين صنها أو يزيد . وكانوا يقولون إنهم إنما يعبدون الأصنام لأنه لا أهلية لهم لعبادة الله بلا واسطة لعظمته فعبدوا الأصنام لتقربهم إليه . وقال بعضهم إن الملائكة ذوو جاه ومنزلة عند الله فاتخذنا أصناماً على هيئة ملائكة ليقربونا إلى الله . وقال بعضهم إنا جعلنا الأصنام قبلة لنا في عبادة الله كما أن الكعبة قبلة في عبادته . واعتقد قوم آخرون أن على كل صنم شيطاناً موكلا بأمر الله ، وإلا أصابه الله ، فن عبد الصنم حق عبادته قضى الشيطان حوائجه بأمر الله ، وإلا أصابه الشيطان بنكبة بأمر الله .

وعرف العرب صوراً عبادية أخرى . فقد كان للصابثين عبدة النجوم شأن كبير فى جزيرة العرب . غير أنهم لم يعبدوا النجوم فى بادئ الأمر ، وإنما كانوا يعبدون الله ويعظمون النجوم فقط على أنها مظهر من مظاهر عظمة الحلق . ثم انحدرت العقيدة مع الزمن إلى الإيمان بالنجوم ذاتها على أنها آلهة . ثم اعتقد الناس أن الحجارة البركانية هى حجارة سقطت من السهاء على الأرض من بعض النجوم ، ومن ثمة قدسوها لهذه الصلة الإلهية ثم قدسوها لذاتها . ولا غرابة فى ذلك فقد عبر الإنسان فى باطن الأرض منذ أزمان موغلة فى القدم ، وفى أجزاء مختلفة من العالم على أعداد كبيرة من الحجارة غريبة الشكل ، بعضها خشن وبعضها مصقول . وقد اعتقد الناس فى بقاع مختلفة أن الحجارة الأكبر منها حجارة نيزكية ، وكليا عبارة عن أسلحة قذفتها على الأرض الآلمة والكاثنات السهاوية الأخرى . ومن ثمة أضفي عابها ضرب من القداسة ، والكاثنات السهاوية الأخرى . ومن ثمة أضفي عابها ضرب من القداسة ، فوضعت فى حوائط المعابد فى بلاد الكلدان ، واتحذت عقوداً حول أعناق الموتى فى مصر ، ولا تزال نماذج منها ترى حتى يومنا هذا على مذابح المابد فى الهند يقدم لها المؤمنون الصلوات والقرابن .

ولقد نظر الناس فى أوروبا خلال القرون الوسطى إلى هذه الحجارة المصقولة نظرة تبجيل وتوقير باعتبارها أسلحة استعملت فى أثناء الحروب السهاوية لطرد إبليس وأعوانه من الشياطين . وظلت مثل هذه المعتقدات تتجاوب أصداوها فى عالم الفكر الأوربى حتى القرن التاسع عشر ، عند ما أكدت بحوث علم الآثار قبل التاريخية أن هذه الحجارة المصقولة وغير المصقولة عبارة عن أدوات صنعها الإنسان واستعملها فى عصره الحجرى . فاعتقاد العرب إذن أن بعض الحجارة الغريبة الشكل قد أتت من السهاء له ما يمرره إبان غرارة العقل الإنسانى .

كذلك عرف عرب الحاهلية الكثير عن الديانتين اليهودية والنصرانية ، الله النهن انتشرتا بين كثير من قبائل العرب في الجنوب وفي الشال على الأخص . تمرض اليهود في فلسطين ابتداء من القرن التاسع قبل الميلاد لعدة اضطهادات كبيرة ، نزح كثير منهم على أثرها إلى البلاد المحاورة . ولقد رخلت جماعات منهم بطبيعة المطال إلى بلاد المحرب وعلى الأخص بعد هدم من منهم بطبيعة المطال إلى بلاد المحرب وعلى الأخص بعد هدم من النهود ، والسنوطنوا والذي القرى ويترب أرتياء ، ولحق منه يهود آخرون بعد اضطهادات أخرى ، وشيد والنهاد في هدة البقاع الحصون ، واستغلوا الأموال، وزرعوا الأرض ، وأصبحت لهم مستعمرات كبيرة وعلى الأخص في شال يترب.

وعاش الهود جنباً إلى جنب مع العرب ، واختلطوا بهم اختلاطاً وثيقاً. فكان الهود يعرضون بضاعهم في أسواق العرب ، وكان العرب يعرون بالمدن والقرى الهودية وهم في طريق تجاربهم إلى الشام وعودهم مها . وفضلاً عن هذا الاختلاط النجارى ، كانت قبائل من الهود تخالف قبائل من العرب في كثير من الأحيان . ومما لا شك فيه أن هذا الاختلاط فم يقتصر من العرب في كثير من الأحيان . ومما لا شك فيه أن هذا الاختلاط فم يقتصر

على مجرد البيع والشراء ، وإنما تخطاه إلى تبادل الأفكار والآراء وعلى الأخص في مسائل الدين .

وجاء فى التوراة فى مواضع متفرقة وبمناسبات مختلفة ذكر لبلاد العرب مند أقدم الأزمان . ثم إن اليهودية انتشرت فى قبائل العرب فى اليمن بعد غزو الأحباش فى سنة ٣٤٠ م ، بعد أن فر ملوك حميسر إلى الحبجاز ، وأصبحت بعد ذلك دينا رسميا لحميس . ونعلم فضلا عن ذلك أن اليهودية كانت قد انتشرت بين قبائل نجران والبحرين . وانتشرت من ثمة بين العرب بعض تعاليم التوراة ، وبعض التفاسير والشروح والقصص والأساطير القديمة التي كان يتناقلها اليهود .

أمّا النصرانية فقد انتشرت في شمالي بلاد العرب وعلى الأخص بين الغساسنة في الشام والمناذرة في الحيرة ، فضلا عن بعض قبائل البدو . ولقد دانت قبيلة تغلب بالنصرانية بعد انتصارها على اليمن ، إذ اعتنقها زعيمها كُلّبيّب وبعض حلفائه من ربيعة ومضر وإياد وطيّ وقضاعة وقيس ابن ثعلبة . وبني كُلّبيّب كنيسة ينافس بها الكعبة . وانتشرت النصرانية في يعض بطون تميم وغيرها . وكانت أيثلتة (العقبة) نصرانية أيضاً . كلك عرفت النصرانية في مدن الحجاز التجارية ، إذ كان سكان هذه المدن على اتصال وثيق بالشام . ونعلم أن بعض القرشين قد تنصر مثل عبان ابن الحدويثريث ، وورَقة بن نوفل . وكان بيثرب وبالبحرين نصارى أيضاً ، ابن الحدويثريث ، وورَقة بن نوفل . وكان بيثرب وبالبحرين نصارى أيضاً ،

وبدأت النصرانية تعرف فى اليمن ابتداء من أواسط القرن الرابع المبلادى ، وانتشرت على الأخص بعد غزو الأحباش لها فى سنة ٢٣٥ م . وتنصر باليمن قبائل طىء ومَلَدُ حيج و بَهْراء وسليم . وكان القسس والرهبان يعظون الناس فى المجامع والأسواق ، ويذكرونهم بالبعث

والحساب والجنة والنار ، ومنهم قُس بن ساعدة الذى سمع محمد إحدى خطبه ورواها ..

هذه صورة عامة للأفكار والمعتقدات الدينية التي شاعت في بلاد العرب قبل الإسلام .

ثم إن هولاء العرب لم يكونوا معزولين عن عالم الحضارة المحيط بهم . فقد اتصلوا بالأشوريين والبابلين والفينقيين والمصريين واليونان والفرس والرومان والهنود ، سواء فى غزوات أو حروب استعارية ، ولكن على الأخص عن طريق التجارة . فقد حمل العرب منذ أقدم أزمان التاريخ تجارة العالم القديم الهامة . حملوا من الهند الذهب والفضة والحجارة الكريمة والعاج وخشب الصندل والتوابل بأنواعها . وحملوا من أفريقيا العطور وخشب الأبنوس وريش النعام والذهب والعاج . وحملوا من سومطرة العود والند ، ومن البحرين اللؤلؤ . هذا فضلاً عن غلات الين وحضرموت وأهمها البخور واللبان والمر والطيوب وبعض أنواع الحجارة الكريمة . وكانوا محملون هذه البضائع الهامة إلى دنيا الحضارة القديمة فى حوض البحر وكانوا محملون هذه البضائع الهامة إلى دنيا الحضارة القديمة فى حوض البحر فينيقيا ، وما يستورد من آسيا كالمنسوجات الكتانية والقطنية والحرير والآنية الحديدية وسبائك الفضة وغير ذلك ،

ظلت هذه التجارة قرونا طويلة بين أيدى اليمنيين إبان ازدهار ممالكهم القديمة ، ثم انتقلت إلى النبطيين في البتراء في الشهال . ولمسا ضعف هؤلاء وأولئك انتقلت إلى المكيين ، الذين أصبحوا عشية ظهور الإسلام سادة العرب ، وأكبر تجارهم وأعزهم جانبا وأكثرهم أموالا .

أقيمت مكة فى واد قاحل ماحل غير ذى زرع ، ينحصر بين سلسلة من الجبال الصُم الجرداء ، التى تبعد عن ساحل البحر الأحر بحوالى ثمانين كيلو متراً . وتقع فى ملتقى طريق القوافل بين اليمن وشمال جزيرة العرب .

غير أن شيئاً على وجه التحديد لا يعرف عن الزمن الذى تأسست فيه هذه المدينة ، ذلك أن المؤرخين يختلفون كثيراً فى تحديد هذا الزمن . فنهم من قال بأنها قديمة يرجع تاريخها إلى زمن سابق على زمن إبراهيم وإسماعيل ، ومنهم من قال بأنها لا يرجع بها العهد لأبعد من زمن قسصى بن كلاب فى أوائل القرن الخامس الميلادى . هذا مع وجود البيت الحرام الذى بناه إبراهيم وإسماعيل قبل القرن الخامس الميلادى بألف من السنين على الأقل . ولكن أصحاب الرأى الأخير يقولون بأن القبيلتين اللتين كانتا بجوار مكة وهما جرهم وخراعة أبيتا أن يكون إلى جوار البيت الحرام بيوت للسكن ، فكانوا يتعبدون فى الكعبة نهاراً ولا ينامون إلى جوارها ليلا .

كان بناء الكعبة واعتقاد العرب فى إله إبراهيم وإسماعيل السبب الأول ولا شك الذى أدى إلى ازدهار مكة وإلى التفاف بقية قبائل العرب حولها وتقديسهم لها ، فضلا عن احترامهم لأهلها خدام البيت الحرام ، مما أدى فى النهاية إلى منزلة سامية لقريش بين العرب أجمعين . ثم إن احتكار القرشيين للتجارة بين الشهال والجنوب بعد انحلال النبطيين فى الشهال والحميريين فى الجنوب ، جعلهم فى واقع الأمر فى وضع يؤهلهم لزعامة العرب . فإنهم عند ذاك لم يكونوا سدنة البيت الحرام الذى يحبح إليه العرب فى كل عام فحسب ، وإنما أصبحوا فضلا عن ذلك أثرياء لهم كلمة مسموعة واحترام ديني و دنيوى فى قلوب العرب .

أمنا أشهر المكيين جميعاً فقيُصى بن كيلاب بن مُرَّة ، واسمه زيد ه أما سبب تسميته قُدُصياً ، فذلك لأن أمه تزوجت بعد أبيه كلاب من ربيعة ابن حرام من عُدُرة ، فخرج بها إلى بلاده ومعها زيد صغير فسمى قُدَصياً ، ثم علم قُدُصَى فى حداثته بنسبه ، فعاد إلى مكة ، وتزوج فيها من حُبتى ابنة رئيس خُرَاعة حُلكين بن حُبشية ، فولدت له حُبتى أبناءه عبد مناف (١) ، وعبد العرَّى ، وعبد الدار ، وعبد ، وَبرَّة ، وتَسَخْمُو .

<sup>(</sup>١) مناف اسم سنم وأسل اسم صد مناف المغيرة .

وكان أمر الكعبة مع تميه حُليَّل ، فلها مات حُليَّل ، وكان قد أوصى بولاية البيت لابنته حُبى ، تنازلت عن ذلك إلى سُليَّم بن عمرو لعدم مقدرتها على فتح الباب وإغلاقه ، وكان سُليَّم سكيراً عربيداً فاشترى منه قُصَى ولاية البيت بزُق من خر وقتعنُّود ، فضربت به العرب المثل فقالوا : « أحسر من صفقة أبى غُبُشان » .

غير أن خُزاعة نازعت عندنل قُصياً ولاية البيت . وكان قُصي في قومه سيداً رئيساً منطاعاً معظماً ، ذلك أنه استطاع أن يجمع قريشاً من متفرقات مواضعهم في جزيرة العرب ، فلما نازعته خُزاعة قاموا معه واستعان بمن أطاعه من أحياء العرب ، وجاءه إخوته لأمه رزاح بن ربيعة وإخوته ، وقام الجميع معه على خُزاعة واقتتلوا قتالا شديداً ، وكثر فيهم القتل ، فارتضوا التحكيم ، فتحاكموا إلى يتعسر بن عوف بن كعب ، فحكم بأن قُصياً أولى بالبيت من خُزاعة ، فأجلاهم قُصي عن البيت . ومن ثمة تولى أمر مكة كله وجع مناصب الكعبة ، وهي الحجابة أو سدانة البيت ، أي تولى مفاتيحه ، والسقاية وهي تقديم الماء العذب للحجا ، وكذلك نبيذ التمر ، والرفادة وهي تقديم الطعام للحجاج ، يجمعه أهل مكة ويقدمه صاحب الرفادة ، والندوة وهي رياسة الاجتاعات التي تعقد للمشورة والرأى ، واللواء وهي راية الحرب ، والقيادة وهي إمارة الجيش إذا خرجوا للقتال . وفيه يقول الشاعر :

قُصَى الله القبائل من فيهشر فكان قُصَى أول بنى كعب بن لوى أصاب ملشكا أطاع له به قومه ، أعاد تنظيم مكة فتقطعها رباعاً بين قومه ، وأنزل كل قوم من قريش منازلهم من مكة ، فأنزل بعض قبائلها أباطح مكة ، وأنزل البعض الآخر ظواهرها ، ومن ثمة كان يقال قريش البيطاح ، وقريش الظواهر . وعاد البيت العتيق إلى قريش ، ولكن بما كانت قد أحدثت خراعة من عادة الأوثان ونصبها حول الكعبة ، ونحرهم لها ، وتضرعهم عندها ، واستنصارهم بها ، وطلبهم الرَّزق منها ، فاستمرت قريش على ذلك .

ولما أصبحت جميع الرئاسة في مكة لنّقصيّ ، بني داراً لرفع المظالم والفصل الحصومات سماها دار النّدْوَة ، بابها إلى المسجد الحرام ، كانت ملتتي قريش لا يقر أمر من أمورها إلا فيها ، فكانوا إذا أعضلت قضية اجتمع روساء القبائل فيها فتشاوروا فيها وفصلوها . وفيها كانوا يتخذون القرارات الهامة ، ولا يعقد لواء ولا عقد زواج إلا بها ، ولا تبلغ فتاة أن تَدَرَّعَ فتد رُع إلا بها .

وكان قُصَى أول من فرض الرِّفادة على قريش ، وهي أموال تجمعها في كل موسم وتعطيها إلى قُصَى ليصنع بها طعاماً للحجاج فيأكله من لم تكن له سعة ولا زاد . قال لهم : يا معشر قريش ، إنهم جيران الله وأهل مكة وأهل الحرم ، وإن الحجاج ضيف الله وزوار بيته ، وهم أحق بالضيافة ، فاجعلوا لهم طعاماً وشراباً أيام الحج حتى يرجعوا عنهم ، ففعلوا . وكانوا يخرجون في كل عام من أموالهم خرَّجاً فيدفعونه إليه ، فيصنعه طعاماً للناس أيام منى ، فجرى ذلك من أمره في الجاهلية حتى قام الإسلام ، فجرى في الإسلام فكان طعام يصنعه السلطان كل عام بمنى حتى ينقضى الحج .

فلما كبر قدُصَى فوض أمر هذه الوظائف التى كانت إليه إلى ابنه عبد الدار ، وكان أكبر ولده . ثم تولى مناصب الكعبة بعد عبد الدار ابن قصى أبناؤه . غير أن أبناء عبد مناف بن قصى وهم هاشم، وعبد شمس، والمطلب ، ونوفل ، وكان أبوهم قد شرف فى قومه فوق شرف أخيه عبد الله أر ، لم يرضهم هذا الوضع ، ونازعوا أبناء عهم فى هذه الوظائف . واختلفوا اختلافاً كبيراً ، وانقسمت بطون قريش ، فرقة بابعت أبناء عبد الله ار وحالفهم . وفرقة بابعت بنى عبد مناف وحالفهم ، ثم وضعوا أيديهم عند الحليف فى جفنة فيها طيب ، وقاموا فمسحوا أيديهم بأركان

الكعبة فسُمُوا لذلك حلْف المُطَيَّبين . وبعد صراع لم يطل ، خشيه وقوع الحرب بين أبناء العمومة ، تصالح الطرفان وأعطيت السقاية والرَّفادة لبنى عبد مناف ، وبقيت الحجابة واللواء والنَّدْوَة في بنى عبد الدَّار .

تولى هاشم بن عبد مناف بن قدّ السّقاية والرّفادة . وهاشم لقب له واسمه عمرو بن عبد مناف . ويقال بأنه عند ما أصابت قريشا سنوات عجاف ذهبت بأموالها ، خرج عمرو إلى الشام وصنع هناك خبراً كثيراً وحله في الغرائر إلى مكة . فهشم ذلك الحبز ، أي كسره وثرده ، ونحر الإبل التي حلته فأشبع أهل مكة فسمّ لللك هاشماً . ويقال بأن أمية ابن أخيه عبد شمس حسده لهذا الصنيع ، وأراد أن يصنع صنيماً كصنيع هاشم فعجز ، فضمت به ناس من قريش ، فغضب ونال من هاشم ودعاه إلى المنافرة . فكره هاشم ذلك لسنه ولعلو منزلته في أهله وبين قومه ، فلم تدعه قويش . فقال : إلى أنافرك على خسن ناقة سود الحدق تنحرها ببطن مكلة ، وأجلاء عن مكة عشر سنين ، فرضي أمية بدلك وجعلا بينهما الكاهن وأطعمها للناس ، وخرج أمية إلى الشام فأقام بها عشر سنين . فكانت هذه وأول عداوة وقعت بن هاشم وأميّة .

ثم إن تجارة مكة ازدهرت ، وأصبح من الضرورى تأمين هذه التجارة . وكان بنو عبد مناف قد سادوا قومهم بعد أبيهم وصارت إليهم الرياسة ، وكان يقال لهم الحجيرون . وذلك لأنهم أخلوا لقومهم قريش أماناً من ملوك الأقاليم ليدخلوا في تجارتهم إلى بلادهم آمنين . فأخذ هاشم أماناً من ملوك الشام والروم وغسان ، وأخذ عبد شمس أماناً من النجاشي الأكبر ملك الحبشة ، وأخذ نوفل أماناً من الأكاسرة ، وأخذ المطلب أماناً من ملوك حمير . ويقول الشاعر في هؤلاء الإخوة المشاهر :

يا أيها الرجلُ المُحتَوِّلُ رَحْلُمَ إِلاَ نزلت بآلِ عبد مناف

وكان هاشم أول من سن رحلتي الشتاء والصيف التجاريتين لمكة ، وفيه يقول الشاعر :

عَمْرُو العَلَى هَشَمُ الثريد لقومه ورجال مكة مُستَنيَّتُون عجاف سُنُتَّت إليه الرحـــلتان كلاهمًا سَفَرُ الشتاء ورحلة الأصياف

أمَّا أبناء هاشم بن عبد مناف فأربعة رجال وخمس نسوة ، هم عبد المطلب ، وأسد ، وأبو صيغي ، ونتَصْلَة ، والشَّفَّاء ، وخالدة ، وضعيفة ، ورُقبَيَّة ، وحَيَّة ؛ وكان عبد المطلب أشهرهم وأبعدهم صيتاً ، واسمه شيبة لشيبة كانت في رأسه ، ويقال شَيَسَّة الحمد لجوده . وأما سبب تسميته عبد المطلب فله قصة . ذلك أن هاشما خرج يوماً في تجارة إلى الشام ونزل بيثرب على عمرو بن زيد من بني علدي بن النجّار الخزّرَجيّ ، وكان سيد قومه ، فرأى ابنته سلمي فأعجبته فخطمها من أبيها ، فزوجها منه واشترط عليه مقامها عنده في رواية ، أو ألا" تلد إلا" عنده بَيْثرب في رواية . فلما رجع من الشام دخل بها وأخذها معه إلى مكنة . ثم إنه خرج بعد ذلك في تجارة ، وكانت حُبُلى فَأَخَذُها معه وتركها عند أبيها في يُترب ، وذهب إلى الشام فمات بغَزَّةً . ووضعت سلمي ولدها وسمته شَيْسِيَّةً . ويقال إن الغلام ظلُّ مع أمه بالمدينة حتى بلغ سبع سنين. وعند ذاك مرّ رجل من بني عبد مناف بالمدينة ، فإذا غلمأن يتسابقون في رمى السهام ، وكان شيبة بارعاً ، إذا أصاب سهمه قال: أنا ابن هاشم ، أنا ابن سيد البطحاء ، فقال له الرجل: من أنت ؟ قال : أنا شيبة بن هاشم بن عبد مناف . فلما رجع الرجل إلى مكة أخبر المطلب بالحبر . فذهب المطلب إلى المدينة وأخد الغلام خُمُعْسِكَة ورجع به إلى مَسَكَّة . ويقال إنه لما دخل المطلب مكة كان شيبة معه على عجز ناقته ، والناس في أسواقهم ومجالسهم ، فقاموا يرحبون بقدوم المطلب ، وتصوروا أن الصبي عبد للمطلب ، وربما مازحهم وقال لمم عند ما سألوه عنه : هذا عبدى . فكان شيبة إذا مرَّ بقوم قالوا هذا عبد المطلب ، فغلب ذلك عليه .

ولقد ساد عبد المطلب فى قريش سيادة عظيمة وشَرَّف شرفاً كبيراً. كانت له سيادتهم ، وكان جماع أمرهم إليه ، وآلت إليه السَّقاية والرَّفادة بعد عمه المُطَّلِب. وهو الذى جد د حفر زمزم بعد ما كانت مطمومة من عهد جرُرهم ، وهو أول من طلى الكعبة بالذهب فى أبواجا من الغزالتين الذهبيتين اللتن وجدهما فى زمزم مع الاسياف القلسعية عندما حفرهما .

وكان عبد المطلب جسيا أبيض طويلا فصيحاً ، ما رآه أحد قط الا أحبه . وكان تقياً ورعاً كريماً . وكان يأمر أولاده بترك الظلم والبغى ، ويحتهم على مكارم الأخلاق ، وينهاهم عن دنيات الأمور . وكان يقول : لن يخرج من الدنيا ظلكوم حتى يكنتم منه وتصيبه عقوبة ، إلى أن هلك رجل ظلوم من أهل الشام لم تصبه عقوبة ، فقيل لعبد المطلب فى ذلك . ففكر وقال : والله إن وراء هذه الدار داراً يُدجزى فيها المحسن بإحسانه ويعاقب المسيء بإساءته . ورفض فى آخر محمره عبادة الأصنام . ويؤثر عنه سنن جاء القرآن بأكثرها وجاءت السنة بها ، منها الوفاء بالندر ، والمنم من زواج المحارم ، وقطع يد السارق ، والنهى عن قتسل الموءودة ، وتحريم الحمر والزنا .

أما أولاده فعشرة رجال وست نسوة هم : الحارث، والزّبير، وضيرار، وأبو طالب واسمه عبد العُزّى ، والمُقوّم وأبو طالب واسمه عبد العُزّى ، والمُقوّم واسمه عبد الكعبة ، وجمَحْل واسمه المغيرة ، والغيّينداق وهو كثير الجود واسمه نوفل ، وحمزة ، وعبد الله ، وأميّنميّة ، وأروّى ، وبيّرة ، وصفييّة ، وعاتيكيّة ، وأم حمّكيم .

وكان عبد الله وهو أصغر ولد أبيه ، ويسمى الذبيح الثانى المنفد أى مائة من الإبل ، أحمل رجال قريش ، وأحب أبناء أبيه إلى نفسه . فلما بلغ عبد الله الحامسة والعشرين زوجه أبوه من آمنة بنت وهب . وأقام معها عبد الله في بيت أهلها ثلاثة أيام كعادة العرب ، ثم انتقل إلى بيت عبد المطلب .

ولم يدم بقاؤه معها طويلاً ، ذلك أنه خرج فى تجارة إلى الشام وتركها حاملاً . فلما فرغ القوم من تجارتهم انصرفوا عائدين إلى مكة ، فرض عبد الله فى الطريق ، فتخلف عند أخواله بنى عبدى بن النجار بالمدينة . فأقام عندهم مريضاً . ولما علم عبد المطلب بذلك أرسل له أكبر ولده الحارث ، فوجده قد توفى ، فرجع إلى أبيه فأخبره ، فحزن عليه عبد المطلب وإخوته وأخواته حزناً شديداً .

ثم وُلِيدَ محمد عليه الصلاة والسلام بعد موت أبيه فى دار جَدَّه عبد المطلب ، الذى كفله ورعاه وعطف عليه وأحبه أشد الحب. ولقد سماه جده محمداً ، فلما سُشِلَ فى ذلك ، ولماذا رغب عن أسماء آبائه ، قال : أردت أن يكون محموداً فى السماء لله وفى الأرض لخلقه . ولقد اختلف المؤرخون فى الساعة واليوم والشهر والسَّنة التى ولد فيها . والمشهور أنه ولد فى عام الفيل ، أى فى حوالى سنة ٧١ه ميلادية .

أرضعته شُويَسِمة جارية عمه أبي لهَمَب ، وكانت قد أرضعت عمه حمزة من قبل ، فأصبح أخاه من الرضاعة . وبالرغم من أن ثويبة لم رضعه إلا أياماً ، فقد وصلها طوال حياته وحمل لها في نفسه الكبيرة أعظم آيات الود . ثم أرضعته حليمة بنت ذويب السعدية . وأقام عندها وبين قومها في الصحراء ، وكانت عادة أشراف مكة أن يدفعوا بأبنائهم إلى المرضعات يربين أولادهم في الصحراء حتى يبلغوا الثامنة أو العاشرة ، ابتغاء إجادة العربية والتفصيح فيها ، والتعود على شظف العيش وخشونته . وكان بنوسعد شهيرين بفصاحهم ، حتى لقد كان النبي يقول لأصحابه : « أنا أعربكم ، شهيرين بفصاحهم ، حتى لقد كان النبي يقول لأصحابه : « أنا أعربكم ، فأنا قرشي واسترضعت في بني سعد بن بكر » . ثم إنه ظل في حجر حليمة قرابة خمس سنين عاد بعدها إلى أمه ترعاه وإلى جده يكفله .

وبعد عام ، أى عندما بلغ حوالى السادسة استأذنت آمنة من جده عبد المطلب أن تصمحبه معها إلى يثرب لزيارة قبر أبيه عبد الله . فأذن لها فسافرا ومعهما

أم أيمن جارية أبيه تحضنه . وفي يثرب أطلعت آمنة ابنها الصغير على البيت الذي مات فيه أبوه وعلى المكان الذي دُفين فيه . وبعد أن أقاموا جميعاً شهراً في يثرب قفلوا واجعين إلى مكة . غير أن آمنة مرضت في الطريق ، واشتد عليها المرض فاستودعت ولدها أم أيمن ، وتوفيت بقرية الأبواء ، إلى الجنوب من يثرب بحوالي خمسة وثلاثين كيلو متراً ، وعاد محمد يتيم الأبوين في صحبة أم أيمن إلى مكة .

عندئذ ضمه عبد المطلب إليه ورق عليه رقة لم يرقها على ولده . وكان يقربه منه ويدنيه ويدخل عليه في أى وقت إذا خلا أو إذا نام لا يصده ولا يمنعه أحد . وكان بجلسه على فراشه ، وكان يوضع لعبد المطلب فراش في ظل الكعبة لا يجلس عليه أحد من بنيه إجلالا له ، بل كانوا يجلسون حوله : وكان محمد الصغير إذا أتى الكعبة بجلس على هذا الفراش ، فينحيه أعمامه عنه ، فيقول لهم عبد المطلب : دعوا ابنى ، ويجلسه إلى جانبه و يمسح ظهره بيده وكان يسره ما يراه يصنع . غير أن حياته مع جده الحبيب هذا لم تدم غير سنتين ، فات عبد المطلب ، ومحمد لا يزال في الثامنة ، فحزن على جده حزناً عيقاً ، قالت أم أيمن : رأيت رسول الله صملى الله عليه وسلم يومئذ يبكى خلف سرس عبد المطلب .

عهد عبد المطلب إلى ولده أبى طالب بكفالة محمد من بعده ، فكان فى الحقيقة خبر كفيل له وخبر أب ه فقد أحبه حباً حماً ، حتى لقد كان يفضلا على بنيه . وترعرع محمد الصغير فى كنف هذا العم الفاضل الذى رعاه وحماه طوال حياته ، لم يخذله فى أشد محنه ضراوة عند ما تألبت عليه قريش ه ولم يتخل عنه حتى عند ما كادت تنشب حرب بين بيت عبد المطلب وباقى قريش ، لما أصر محمد رسول الله على دعوته ومنعه منهم أبو طالب وحماه . خرج أبو طالب فى تجارة إلى الشام ، وكان محمد فى ذلك الوقت فى الثانية عشرة من عمره ، فتعلق بعمه ولم يشأ أن يفارقه ، فقال أبو طالب : والله

لأخرجن به معى ولا أفارقه ولا يفارقنى أبداً. فخرج به معه ، وكانت هذه أول رحلة يقوم بها محمد إلى الشام . وفى أثنائها بلغت مسامع الصبى أخبار الرهبان والأحبار ، واستمع إلى أحاديثهم وما يروون عن أنبيائهم . ولم يخرج أبو طالب بعد ذلك إلى الشام ، وعاد محمد الصغير إلى رعى الغنم لأهل مكة ، إذ كان يرعاها لهم بالقراريط .

ثم إن محمداً كان يشارك أعمامه فى الحياة العامة منذ صباه ، فاشترك فى حرب الفيجار الرابعة ، وسميت بالفجار الآنها كانت تنشب فى الأشهر الحزام . وللعرب فجارات أربعة ، ويخبرنا بعض أهل السيرة أن محمداً كان يجمع السهام الأعمامه وهم يرمون أعداءهم ، ويخبرنا بعض آخر أنه اشترك فيها فعلا ورمى السهام . أما أن هذه الحرب دامت أربع سنين ، الله يُستَبِعْمَد إذن أنه جمع السهام الأعمامه فى أولها وهو فى الحامسة عشرة أو نحو ذلك ، ورماها فى آخرها وهو قرب العشرين . ويروى عنه أنه قال : « وقد حضرته ( أى حرب الفجار ) مع عمومي ورميت فيه بأسهم ، وما أحب أنى لم أكن فعلت » وقال أيضاً : «كنت أنبل على أعمامى» أى كنت أرد عليهم نبل علوهم إذا رموهم به .

استمرت حرب الفجار هذه بين قريش وهوازن أربع سنين ، ذلك أنها كانت تتجدد كلما اجتمع العرب في عكاظ . وانتهت بصلح دفعت فيه قريش دية عشرين رجلا ، وهو عدد القتلى الزائد في جانب هوازن .

بعد هذه الحرب ، شعرت قريش ... وكانت هوازن قد ساقتها في أول سنة منها إلى أن لاذت بالرم منهم في الأشهر الحرام ... ، بأن العرب قد طمعت فيهم ، وشعرت بما كان من خلافاتهم الداخلية ومنافساتهم من أر على موقفهم العام بين العرب . عندئذ دعى الزّبتيّر بن عبد المطلب إلى عقد حلف ، فاجتمعت بنو هاشم ، وزُهرَة ، وبنو أسد بن عبد العزى ، وبنو تييّم في دار عبد الله بن جُدْعان ، فصنع لمم طعاماً ، وتعاقدوا

وتعاهدوا على ألا يجدوا بمكة مظلوماً من أهلها وغيرهم ممن دخلها من سائر الناس إلا قاموا معه ، وكانوا جميعاً على من ظلمه حتى تُرد عليه مظلمته ، وسمى هذا الحلف بحلف الفُشُول ، وقد حضره محمد وهو ابن عشرين سنة ،

ولقد اشتهر محمد منذ صباه بالصدق والأمانة ، فسمى الصادق الأمين . وكان شغوفاً بالتأمل رافضاً منذ بداية تأملاته وتفكيره لعبادة الأصنام . ثم إنه كان عزوفاً عن اللهو واللعب وأسباب المجون ، بعيداً عن الصغائر والتفاهات ، نتى القلب ، طاهر الروح ، عفيف اللسان ، كريم النفس .

يروى أن جماعة من أترابه صغار الرعيان أغروه مرة باللهاب معهم إلى مكة يلهون فيها مع السّمار واللاهين . فعهد محمد بغنمه إلى أحد رفاقه الغلمان وتوجه إلى مكة مع أصابه . غير أنه ما أن بلغ أول دار بمكة إذ سمع عزفا بالدفوف والمزامير ، فوقف يستمع ويشاهد هذا العرس . وما لبث أن غلبه النعاس فنام ولم يستيقظ إلا على حرارة الشمس . كذلك ترك أغنامه مرة أخرى ، وأتى مكة لمثل هذا الأمر ، غير أنه سمع عزفاً وهو في بعض الطريق ، فجلس يستمع ، وإذا بالنعاس يغلبه هذه المرة أيضاً فينام حتى الصباح . ثم إنه لم يعد قط بعد هذا إلى التفكير في مثل هذا العمل .

ولما بلغ خمسا وعشرين سنة نصحه عمه أبو طالب ، وكان لا مال له يكفيه ويكنى عياله ، وقد اشتد عليهم الزمان ، بأن يعرض نفسه على خديجة ، وكانت قريش فى ذلك الوقت تعد قافلها لرحلة الصيف إلى الشام ، مطمئناً نفسه إلى أنها سوف تسرع إليه وتفضله على غيره . فما أن سمعت خديجة هذا الحديث حتى أسرعت فعلا وأرسلت إليه ، وعرضت عليه أن تعطيه ضعف ما تعطى أى رجل آخر من قومه إذا قبل وقام بشئون تجاربها . فقبل وباركه عمة ، وخرج إلى الشام ومعه ميسرة غلام خديجة . ولقد أتاحت له هذه الرحلة التعرف برهبان الشام وأحبارها والحديث إليهم والاستماع عنهم له هذه الرحلة التعرف برهبان الشام وأحبارها والحديث إليهم والاستماع عنهم

والتعرف على أحاديثهم ، أكثر مما أتاحت له رخلته الأولى بطبيعة الحال . نجح محمد أيما نجاح فى تصريف شئون تجارة خديجة وربح لها ربحاً وفيراً ، ورجع مع القافلة رابحاً غانماً سعيداً . فلما بلغوا مكة فى ساعة الظهيرة ، كانت خديجة تنتظره فى عليية لها ، فلما رأته نزلت إلى فناء دارها واستقبلته ر ولقد ربحت تجارتها هذه ضعف ما كانت تربح مثيلاتها ، فأضعفت له ما سمت له .

وكانت خديجة امرأة حازمة جَلَدة شريفة لبيبة . وهي فوق ذلك أوسط نساء قريش نسباً وأعظمهن شرفاً وأكثر هن مالا. ولقد عرض كثيرون من سادة قريش وأشرافها الزواج منها وطلبوها فرفضتهم وفضلت عليهم جميعاً الصادق الأمين . قالت نفيسة بنت منشية إن خديجة أرسلتها تستطلع رأيه في الزواج منها ، فأتته وقالت : ما يمنعك أن تتزوج ؟ فقال : ما بيدى ما أتزوج به . قالت : فإن كفيتك ذلك ، ودُعيت إلى الجال والمال والمال والشرف والكفاءة ألا تجيب ؟ قال : فمن هي ؟ قالت : خديجة . قال : وكيف لى بدلك ؟ قالت : على خديجة بهذا وكيف لى بدلك ؟ قالت : على خديجة بهذا الحديث ، فأرسلت إليه أن اثب لساعة كذا ، وأرسلت إلى عمها عمرو بن الحديث ، فأرسلت إلى عمها عمرو بن أسد ليزوجها . وحضر أبو طالب وأعمام محمد وعقد زواجه على خديجة .

كانت هي في ذلك الوقت في الحامسة والعشرين في رواية ، أوفي الحامسة والثلاثين في أخرى ، أو في الأربعين على قول ثالث . وأغلب الظن أنها كانت في الحامسة والعشرين في مثل سنه . انتقل محمد إلى بيتها ، وبدأت مرحلة جديدة تماماً في حياته . فهاهو يتعرف على المرأة ودفئها وحنانها لأول مرة في حياته . وها هو ينتقل من حياة الفقر إلى حياة النعيم والثراء . ثم إن خديجة كانت بلسماً شافياً لكل جراحه ، ودواء لكل كروبه وآلامه . كفته كل شيء : حب المرأة وحنانها ، عطفها وبرها ، إيمانها به وتفانها في خدمته ، وحرصها على راحته ، وبذلها مالها في سبيل رضائه وسعادته .

وما أروعه عند ما قال لعائشة يوماً عندما غارت من كثرة ذكره خديجة : د لقد واستنى فى مالها (أى أعطتنى منه) ، إذ حرمنى الناس ، وصدقتنى إذ كذبنى الناس » .

وكان محمد منذ صباه نزاعاً إلى التفكير والتأمل ميالاً إلى الوحدة ولا عجب أن يحدث في مجتمع نالت فيه المرأة كل هذه المزلة العظيمة ، واستقلت فيه بشئونها وكانت نداً للرجل في كثير من الأحيان ؛ مثلما فعلت خديجة ، إذ كفت حبيبها محمداً مؤونة العمل وإرهاقه ومشاغله ، فقامت هي بشئون البيت وشئون تجارتها ، وتركت هذا المتأمل حراً كامل الحريا لا يحمل من هموم الدنيا شيئاً ، لينصرف إلى أفكاره وتأملاته التي كانت تشغل الجزء الأكر من وقته

غير أن محيداً لم بصرف كل وقته في هذه الأفكار والتأملات ، وإنما كان يشارك أهل مكة في الأمور العامة أيضاً . فكان يحارب في صفوفهم كما رأينا في حرب الفجار، ويجضر أحلافهم كما حضر حلف الفضول ، ويحم بينهم كما حدث عند هدم الكية وبنائها . وكان أهل مكة قد أجمعوا على ضرورة هدم الكعبة وبنائها بعد أن انصدعت من السيول . ولما بلغ البنيان الجديد موضع الحجر الأسود اختصمت القبائل ، تريد كل قبيلة أن ترفعه إلى موضعه دون الأخرى ، وكاد القبال أن ينشب بينهم . فغمس بنو عبد الدار وبنو عدى بن كعب بن لرى أيديهم في جفنة عملوءة دما وتعاهدوا على الموت ألا يفعل ذلك أحد غيرهم ، فسموا لذلك لعقة الدم . وعندما تأزمت الأمور إلى هذا الحد ، مكنت قريش أربع يال أو خساً لا تنوصل إلى حل . وأخيراً اجتمعوا في المسجد فتشاوروا وتناصفوا ، فقال أبو أمية ابن المنجيرة ، وكان إذ ذاك أسن قريش كلها : يا معشر قريش ! اجعلوا بينكم فيا تختلفون فيه أول داخل يدخل من باب هذا المسجد . فلخل عندئل عمد ، فلما أخموه بسط رداءه

على الأرض وأخذ الحجر الأسود فوضعه فيه بيده ثم قال : ليأت من كُل قبيلة من قبائل قريش الأربع رَجل ، فجاءه أربعة رجال ، فطلب منهم أن يأخذ كل واحد منهم بزاوية من زوايا الرداء ، ثم يرفعوه جيعاً ، ففعلوا ، وتناه ل هو الحجر ووضعه في موضعه . وفي هذه القصة دليل وأى دليل على المكانة التي بلغها محمد في الحياة العامة في قريش ، فهاهو ذا أصغرهم سنا ، ولم يكن في رواية قد تجاوز الحامسة والعشرين ، وفي أخرى الحامسة والثلاثين ، فضلا عن أنه كان أقلهم مالاً ، فرأسوه عليم لعدله ورجاحة عقله في أعز ما يقدسون ، وكانوا بالأمس على شفا الحرب يكاد يقتل بعضهم بعضاً .

وواقع الأمر أن شيئاً كثيراً لا يعرف عن محمد في هذه الفترة التي مرت بين زواجه وهو في الخامسة والعشرين إلى أن نادى برسالته وهو في الأربعين . لعرف فقط أنه أنجب من خديجة في هذه الفترة ابنيه القاسم ، وعبد الله ، وبنساته زيلب ورقية وأم كلثوم وفاطمة . وأن القاسم وعبد الله توفيا وهما لا يزالان في سن الطفولة . وأما زينب كبرى بناته فزوجها من أبي العاص بن الربيع بن عبد شمس وهو ابن خالتها . وزوج رقية وأم كلثوم الى عُمَتْبَة وعُمَيْبَة ابني عمه أبي لهب اللذين سرحاهما بأمرأ مهما بعد الإسلام . وأما فاطمة فكانت لا تزال طفلة ، وهي التي تزوجها على بعد الإسلام .

ثم إن محمداً كان في هذه الفترة يختلف إلى الأسواق والمنتديات يستمع إلى أحبار اليهود وكهنة النصساري ما يبشر به كل منهم في أمر دينه ، وما يعارضون به العرب في شأن الأصنام . وكان من عادة مفكري العرب أن ينقطعوا إلى مكان بعيد منعزل يتعبدون فيه ويتأملون . وكانت العرب تطلق على هذا الانقطاع التَّحنَتُ أو التَّحنَتُ . وكان محمد يتحنف في غار حيراء على شرع إبراهيم . ويقع هذا الغار في أعلى جبل حيراء على فرسخين من شمال مكة . وبينا محمد نائم في الغار ذات يوم وكان قد بلخ

الأربعين من عمره فى ذلك الوقت إذ به يسمع صوتاً يقول : اقرأ ، فقال محمد : ما أنا بقارئ ، فقال : اقرأ ، فقال : ماذا أقرأ ، قال : اقرأ باسم ربك الذى خلق ، خلق الإنسان من علق ، اقرأ وربك الأكرم ، الذى علم بالقلم ، علم الإنسان ما لم يعلم (١) فقرأها محمد، ثم هب من نومه فزعاً وعاد إلى منزله مضطرباً وجلاً يرتعد كأنما أصابته حمى شديدة ، ودخل على خديجة ، وهو يقول زملونى ، فزملته . وبعد أن هدأت نفسه بعض الشيء نظر إلى خديجة وهو برتعد . وأفضى إلها بمخاوفه أن يكون كاهنا وقال : يا خديجة ! مالى ؟ غير أنها لم تبد له خوفا عليه ولا وجلا بيده إنى لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة . ووالله لا يحزنك الله أبداً . إنك بيده إنى لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة . ووالله لا يحزنك الله أبداً . إنك لتصل الرحم ، وتصدق الحديث ، وتحمل الكيل ، وتقرى الضيف ، وتعين عل نوائب الحق » .

عندئذ هدأت نفسه واطمأن باله واستسلم إلى النوم . واستيقظ ليبدأ كفاحاً نسيج وحده ، وليبشر برسالته ، وليضع أساس مجتمع غير تاريخ العرب، بل تاريخ البشرية .

<sup>(</sup>١) العلق ١ – ه .

## الفصــــٰل الشــاني التبشير بالرسالة في مكة

كانت خديجة إذن أول من صدقه وأول من أسلم وعلم بأن ملاكاً اسمه جبريل يأتيه ويوحى إليه بالقرآن ، وما أن هدأت حال محمد بعد عودته من غار حراء ، وإخباره إياها بقصة هذا الملاك ، حتى جمعت عليه ثيابها ، وأسرعت إلى ابن عمها ورقة بن نوفل ، الشيخ الأعمى الحكيم . وكان ورقة قد تنصر في أيام الجاهلية ، وقرأ الكتب الدينية النصرانية ، وسمع حكايات أهل التوراة والإنجيل ، وما فيها من تنبؤات بظهور نبى جديد . أخبرته بما قصه عليها محمد فقال ورقة : قدوس قدوس ، والذى خفس ورقة بيده ، لأن كنت صدقتني يا خديجة ، لقد جاءه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى ، وإنه لنبي هذه الأمة ، فقولى له فكيشيشبت .

رجعت خديجة إلى عمد وأخبرته بما بشرها به هذا الحكيم المطلع على كتب الأقدمين . ثم إن ورقة لتى محمداً بعد ذلك وهو يطوف بالكعبة ، فقال : اخبرنى يا بن أخى بما رأيت وسمعت ، فأخبره محمد ، فقال له ورقة : والذى نفسى بيده إنك لنبى هذه الأمة ، ولقد جاءك الناموس الأكبر الذى جاء موسى ، ولسوف يكذبك الناس ويؤذونك ويخرجونك من ديارك ويقاتلونك ، ولئن أدركت ذلك اليوم ، لأنصرن الله نصراً يعلمه ، وأدنى رأسه منه فقبل يافوخه . ثم انصرف محمد إلى بيته ، لا يشك فى أنه رسول حبته السماء بعطفها وخصته برسالة يوحى إليه بها ملك من عند الله ، يأتيه فى نومه وفى يقظته .

ولكن هل ستضطهده قريش وتعرجه من مكة وتؤذيه ؟ أى نعم ،

وأين الرجل الذي خالف قومه في أعز مقدساتهم وسفه أحلامهم واعتدى على دينهم ولم يضطهدوه ولم يؤذوه ؟ هذه طبيعة الأشياء لا عجب في ذلك. ولا شك في أن محمداً فكر في هذا كله ، وأصر على أن يجابه وحده هذا كله . يجابه أهله وعشيرته والعرب الأقربين والأبعدين ، والناس كلهم ، بما يعتقد هو أنه الحق ، لا تلين قناته ، ولا يضعف إيمانه ، ولا تخور نفسه ، ولا تهن قواه . أصر وانتصر . وعاشت أفكاره من بعده حتى الآن أربعة عشر قرنا من الزمان . يا لها من قصة ، ويا له من كفاح ، ويا له من كفاح ،

سبق أن قلنا إن أهل مكة كانوا يعتقدون فى الله ، و أنه سميع عجيب ، وأنه خالق السهاوات والأرض ، وأنه حكيم عليم بصير ، ولكنهم أشركوا به فجعلوا الأصنام بمثابة شفعاء بينهم وبين الله . غير أن محمداً رفض هذه الدنيا ، الشفاعة ورفض أن يكون بين الإنسان وربه أى شفيع فى هذه الدنيا ، ولا هو ذاته ، وفى ذلك يقول القرآن : «قل إنى لا أملك لسكم ضراً ولا رشداً به (۱) وقوله : «قل فن يملك لسكم من الله شيئاً إن أراد بكم ضراً أو أراد بكم نفعاً به (۲) . فالإنسان فى الإسلام تحت سمع الله وبصره وحده ، وهو العالم فقط بما يخنى وما يبطن ، ولذلك رفض محمد رفضاً باتاً نظام الرهبنة ونظام القديسين ، فكان الإسلام من هنا نقيض المسيحية . وما الأصنام فى عبادة العرب الذين كانوا يومنون بالله إلا بمثابة القديسين فى المسيحية .

هذا إذن محمد يقول للعرب إنه يوثمن بالله الذي يوثمنون به ، واكن الله هذا فريد بذاته : « هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد »(٣) . وأن إلله لا شريك له ، وأنه لا يقبل شفاعة ، وأن هذه الأحجار

<sup>(</sup>١) الجن ٢١ . (٢) أفع ١١ . (٣) لإ- حس .

لا تضر ولا تنفع . وإنما ينفع الإنسان ما قدم فى دنياه هذه من خير أو شر ، وأن العمل الصالح هو وحده شفيعه عند الله . وهكذا واجه مجتمعه أول ما واجه مهذه الأفكار .

كان على بن أبى طالب أول من آمن بالإسلام بعد خديجة ، وكان فى ذلك الوقت صبياً فى كفالة محمد يعيش فى بيته وتحت رعايته لم يجاوز العاشرة من عمره ، وقصة ذلك أن أزمة شديدة كانت قد أصابت قريشاً ، وكان أبو طالب كثير العيال . فاقترح محمد على عمه العباس ، وكان من أيسر بنى هاشم ، أن ينطلقا إلى أبى طالب ليخففا عنه من عياله ، يأخذ العباس رجلاً ويأخد محمد رجلاً يكفله عنه . فانطلق العباس ومحمد حتى لقيا أبا طالب ، فأخبراه بما يريدان من التخفيف عنه حتى ينكشف عن الناس معفرة ما هم فيه . فوافق أبو طالب على أن يتركا له عقيلاً . فأخد العباس جعفرة فضمه إليه ، وأخذ محمد عليا فضمه إليه .

وفى هذا الوقت المبكر من دعوة محمد لأهل مكة بدينه الجديد ، حصل على أول انتصار كبير ، إذ وعد عمه أبو طالب بجايته إذا تعرض للاضطهاد وإن لم يشأ أن يتبع الدين الجديد , وكان معنى هذا بطبيعة الحال حماية بنى هاشم لمحمد ،

وكان محمد إذا حضرت مواعيد الصلاة يخرج إلى شعاب مكة مستخفياً من عمه ومن الناس ، ومعه على الصغير . وذات يوم عثر عليهما أبو طالب وهما يصليان ، فقال لمحمد : يابن أخى ، ما هذا الدين الذى أراك تدين به ؟ قال : أى عم ، هذا دين الله ودين ملائكته ودين رسله ودين أبينا إبراهيم ، بعثنى الله به رسولا إلى العباد ، وأنت أى عم أحق من بذلت له النصيحة ، ودعوته إلى المُدى ، وأحق من أجابنى إليه ، وأعاننى عليه . فقال ودعوته إلى الهن ، وأحق من أجابنى إليه ، وأعاننى عليه . فقال أبو طالب : أى ابن أخى ، إنى والله لا أستطيع أن أفارق دين آبائى وماكانوا عليه ، ولكن والله لا يخلص إليك شيء تكرهه ما بقيت .

أمَّا ثالث المسلمين فزيد بن حارثة ، وكان هو الآخر يعيش في كنف

عمد فى ذلك الوقت . وإن فى قصة زيد مع محمد لأبلغ دلالة على ما عرف عن محمد من حسن عشرته وجم أدبه وحلمه وعفوه وجوده وكرمه وسماحته وشفقته ورأفته وتواضعه وعدالته وطغيان النزعة الإنسانية فيه . فهذا زيد فى مجتمع لا يقدس شيئاً كتقديسه للحرية ، يوثر العبودية مع محمد على الحرية مع أبيه وأعمامه وبين قومه . يا للعجب ا وكيف كان ذلك المحلية مع أبيه وأعمامه وبين قومه . يا للعجب ا وكيف كان ذلك المحلية مع أبيه وأعمامه وبين قومه . يا للعجب ا وكيف كان ذلك المحلية مع المحرية مع المحلية مع أبيه وأعمامه وبين قومه . يا للعجب المحلية مع المحلية

بروى أن حكيم بن حزام بن خويلد قدم من الشام برقيق منه زيد ابن حارثة : فلما دخلت عليه عمته خديجة ، أهدى لها أى غلام اختارت ، فأخذت زيداً ، فلما رآه محمد استوهبه منها ، فوهبته له . وكان أبو زيد قد جزع على ولده جزعاً شديداً ، وأخذ يتقصى أخباره ، فلما علم أنه عند عمد قدم ومعه شقيقه كعب حتى بلغا محمداً ، وأخبراه أنهما إنما جاءا في ابن لهما عنده ، وطلبا منه أن يمن علهما في فدائه ، قال : ومن هو ؟ قالاً : زيد بن حارثة ، فقال محمد : فهلاً غبر ذلك ؟ قالاً : وما هو ؟ قال : ادعوه فأخيره ، فإن اختاركم فهو لمكم ، وإن اختارنى فهو لى ، فوالله ما أنا بالذي أختار على من اختارتي أحداً . قالا : قد زدتنا على النصف وأحسنت إلينا . فدعاه فقال : هل تعرف هوالاء ؟ قال : نعم . قال : من هذا ؟ قال : أبي ، وهذا عمى . قال : فأنا من قد علمت ، وقد رأيت صحبتي لك ، فاخترني أو اخترهما . فقال زيد : ما أنا بالذي أختار عليك أحداً ، أنت منى مكان الأب رالعم ، فقالا : ويحك يا زيد ا أنختار العبودية على الحرية ، وعلى أبيك وعمك وأهل بيتك ؟ قال : نعم ، قد رأيت من هذا الرجل شيئاً ما أنا بالذي أحتار عليه أحداً أبداً . فلما رأى محمد ذلك خرج به إلى الناس فقال : يا معشر من حضر ، اشهدوا أن زيداً ابني يرثني وأرثه . فلها رأى ذلك أبوه وعمه طابت نفساهما وانصر فا . ودُعي زيد بن محمد زمنا ، حتى أبطل الإسلام نظام التبني فدعي زيد ابن حارثة .

انحصر الإسلام الآن إذن في هؤلاء الأربعة ، محمد والذين آمنوا به من أهل بيته ، خديجة وعلى وزيد . ولم يكن أحد من قريش يعلم بهذا الأمر غير ورقة بن نوفل وأبي طالب . غير أنه كان لزاماً على محمد بطبيعة الحال أن يدعو الناس لدينه ، ولكن كان الجهر بالدعوة وهو لا يزال ضعيفاً وحيداً أمراً محفوفاً بأشد المخاطر . لذلك عمد إلى أن يسر بما في نفسه إلى من يشى فيهم من أهل قريش . ومن أكثر من أبي بكر حلماً ودعة وقوة خلق في قريش ؟ والحق أن أبا بكر لم يخذل محمداً ، فما أن أسر له بما في نفسه حتى أسرع إلى تصديقه والإيمان به . ولقد أثر عن محمد أنه قال : «ما دعوت أحداً إلى الإسلام إلا كانت فيه عنده كبوة ، ونظر وتردد ، إلا ماكان من أبي بكر بن أبي قحافة ، ما تأخر عنه حين ذكرته له وما تردد فيه » .

وظل محمد وأبو بكر يدعوان الإسلام سرآ خشية إثارة قريش. ولقد استطاع أبو بكر في هذه الفترة الأولى أن يقنع عدداً من رجالات قريش بالإسلام ، هم عثمان بن عفان ، والزبير بن العسوام ، وعبد الرحمن ابن عوف ، وسعد بن أبي وقاص ، وطلحة بن عبسيند الله . وكلهم كان له شأن كبير في تدعيم الإسلام أولا وأخيراً . والحق أن في أمثال هؤلاء لل جانب محمد والإسلام ، قوة كبيرة ولا شك لا يستهان بها ، وعزة لها قيمتها . وانقضت ثلاث سنين ، ظل فيها أمر الدعوة سراً ، إلى أن بلغ قيمتها . وانقضت ثلاث سنين ، ظل فيها أمر الدعوة سراً ، إلى أن بلغ المسلمون أربعين أو خسين رجلا وامرأة . وكان المسلمون في تلك الفترة يقيمون الصلاة سراً في الشعاب بعيداً عن أعين المترصدين لهم من أهل مكة .

أمنا أن أتباع محمد قد بلغوا أربعين أو خسين ، فأمر كان لا يمكن ان يخفى على أهل مكة . عندئد بدأت أولى محاولات التصدى لمحمد وأصحابه . إذ تبع جماعة من المشركين سعد بن أبي وقاص وفاجأوه وهو يصلى مع نفر من المسلمين في أحد شعاب مكة (الشّعْبُ ما انفرج بين الجبلين) .

وعابوا عليهم ما يفعلون وأهانوهم وقاتلوهم ، ولم يكن سعد قد بلغ العشرين من عمره وقتداك ، ولكن ماكان هذا الفتى الصنديد ، الذى وصسفه عبد الرحمن بن عوف فيا بعد بالأسد فى براثنه ، والذى كان أول من ضرب بسهم فى الإسلام ، والذى فاخو به محمد وفداه بأبيه وأمه ، والذى هزم إمبراطورية الفرس ، ليرضى بهذا الضيم ، فتناول فى ثورته عظمة بعير من الأرض وضرب بها رجلا من المشركين فسال دمه ليكون أول دم أريق فى سبيل الإسلام . بعد ذلك جهر محمد بدعوته وتحدى العالم أجمع بهذه القلة المؤمنة ،

لما جهر محمد بدعوته بدأ أولا بأقرب أهله . فدعاهم إلى طعام في بيته ، وكلمهم في أمر الوحى وأمر الدين الجديد ، غير أن عمه أبا لهب غضب وقطع حديثه وقام من مجلسه وحرض الباقين على مقاطعته . ثم إنه دعاهم في اليوم التالى وأطعمهم ، ثم حدثهم مرة ثانية في أنه قد جاءهم بخير الدنيا والآخرة ، وطلب منهم أن يوازروه في الدعوة للدين الجديد ، غير أنهم أعرضوا عنه جميعاً . عندئذ أخذت على بن أبي طالب الحمية وبلغ الحاس من نفسه مبلغا كبيراً ، وتأججت في روحه مروءة البطل الصغير ، وكان لا يزال دون كبيراً ، وتأججت في روحه مروءة البطل الصغير ، وكان لا يزال دون الحلم ، فنهض واقفاً متحديا وقال : « أنا يا رسول الله عونك ، أنا حرب على من حاربت » . كان أبو طالب حاضراً هذا الجمع ، ولسنا ندرى ماذا محدثته نفسه في أمر هذا البطل الصغير .

لم تستمع له عشيرته الأقربون ، وظلوا على غيهم وعنادهم بقيادة عمه أبي لهب . غير أنه لم بين ولم يضعف ولم ييأس . وذات يوم قرر مواجهة قريش دفعة واحدة ، فصعد على الصفا ونادى : و يا معشر قريش ! ، فقال الناس إن محمدا على الصفا بهتف ، وأقبلوا عليه ، وقالوا : مالك يا محمد ؟ فقال : أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا "بسفح هذا الجبل أكنتم تصدقونني ؟ ، فقال : فإنى قال : فإنى قال : فإنى

ندير لحم بين يدى عذاب شديد! يا بنى طالب ، يا بنى عبد مناف ، يا بنى رخمرة ، يا بنى الله أمرنى أن أندر زهرة ، يا بنى تيم ، يا بنى غروم ، يا بنى أسد ، إن الله أمرنى أن أندرة عشيرتى الأقربين ، وإنى لا أملك لكم من الدنيا منفعة ، ولا من الآخرة نصيباً إلا أن تقولوا لا إله إلا الله » فقال أبو لهب : تبالك سائر اليوم ، ألهذا جمعتنا ؟ وانفض القوم .

تابع محمد دعوته هو وأصحابه ، بعضهم يجهر بها وبعضهم يسرها لمن يشق فيه من أهل مكة . غير أن قريشاً لم تتعرض لحمد و لا لأحد من المسلمين بأذى ولم يرد عليه أحد من قومه ، إلى أن تعرض لآلمتهم فسبها وعابها . وهنا أخلت قريش حمى شديدة قلبتها رأساً على عقب ، وتبدل الهدوء السابق بحركة تزعمها كبار رجال قريش دفاعاً عن آلمتهم ، وما يعبلون وماكان يعبد آباؤهم ، ثم دفاعاً عن منزلتهم بين العرب أهمين ، وحفاظاً على تجارتهم . غير أن الأمر لم يكن سهلاً هينا ، فكيف بهم يُستكيتُون لسان محمد ويكفونه عنهم . لم يكن استخدام القوة مما ورد بخاطرهم ، ذلك أن القوة سوف لا تئمر إلا أمر الثمرات لقريش كلها . فهذا أبو طالب يحمى المسلمين ما كان أهله ليسلموه ، وما كانوا ليتغاضوا عن دمه إن قتل . المسلمين ما كان أهله ليسلموه ، وما كانوا ليتغاضوا عن دمه إن قتل . وتلك كانت عوائدالعرب وسنتها ،

موقف عصيب وأزمة تكاد تلتى بقريش كلها فى برائن فتنة لا يعلم أحد مداها . غير أن زعماء الفئة المناهضة لمحمد فكروا فى اللجوء إلى عمه أبى طالب ، فشوا إليه وفيهم من أشراف مكة عتبة وشيبة ابنا ربيعة ، وأبو سفيان بن حرب ، وأبو جهل ، والعاص بن وائل وغيرهم ، وقالوا : يا أبا طالب ، إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وعاب ديننا وسفة أحلامنا وضكل آباءنا ، فإما أن تكفه عنا ، وإما أن تخلى بيننا وبينه ، فإنك لست على دينه مثلنا فنخلصك منه ، فترفق معهم أبو طالب وردهم ودا جيلا فانصرفوا عنه .

لم يهدأ محمد ولم يكف عن دعوته ، بل إنه اشتد فيها وتكاثر أعوانه شيئاً بعد شيء ، وإن كان تكاثرهم بطيئاً ، وإنما كان أكيداً . أسقط في يد أولئك الأشراف الذين يناهضون هذه الدعوة إما حرصاً على التجارة ، وإما حسداً وضغينة أن يكون نبي من بيت غير بيوتهم ، وإما تدينا ، وهذا أضعف الإيمان .

فلها رأت قريش أن أبا طالب لن يسلم إليهم محمداً ولن يكفه ، وإن لم يدن بدينه ، وأن محمداً ماض فى نشر دعوته وفى تسفيه أحلامهم وشتم الممتهم ، قرروا أمراً آخر يكون فيه تهديد ووعيد وإظهار للقوة واستعداد لاستخدامها ، فمشوا إلى أبي طالب مرة أخرى ، وقالوا : يا أبا طالب ، إن لك سناً وشرفاً ومنزلة فينا ، وإنا قد طلبنا منك أن تنهى ابن أخيك عنا فلم تنهه ، وإنا والله لا نصبر على هذا ، من شتم آبائنا ، وتسفيه أحلامنا ، وعيب آلهتنا ، حتى تكفه عنا ، وإياك فى ذلك حتى يهلك أحد الفريقين . ثم انصرفوا .

عظم على أبى طالب فراق قومه وعداوتهم ، ثم إن نفسه لم تطب بتسليم عمد لهم ولا بخذلانه ، فاستدعاه وقال له : يا بن أخى ، ، إن قومك قد جاءونى فقالوا لى كذا وكذا ، فابق على وعلى نفسك ، ولا تحملنى من الأمر ما لا أطيق . فظن محمد أن عمه قد ضعف عن نصرته ، وأنه خاذله ومسلمه لهم ، فقال له : « يا عم والله لو وضعوا الشمس فى يمينى والقمر فى يسارى على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته » .

قال محمد قولته الحالدة هذه ، ثم خنقته العبرة وتحادرت دمعات على خديه ، وقام . فما كاد يولى ظهره حتى أخذت هذه الإرادة القدسية بمجامع قلب الشيخ الكبير ، فما ملك إلا أن ينادى ابن أخيه أن يقبل عليه ، فلما أقبل قال : اذهب يابن أخى فقل ما أحببت ، فوالله لا أسلمك لشيء أبداً .

أيقنت قريش أن أبا طالب لم يستجب للتهديد ولا للوعيد ، وأنه لن يستجيب ، وأنه ماض في عزمه على حماية ابن أخيه ومنعه منهم ، وإن اقتتلوا وقامت الحرب ببن قبائل قريش ، وأنه ، أهله قد أجمعوا على فراقهم وعداوتهم إن هم تعرضوا لحمد بالأذى ، وأن الحرب ستكون حرباً عوانا بلك فيها الكبير والصغير إن هم قتلوه . عند أذ فكر أشراف قريش المناهضين لمحمد ولبني هاشم في أن يعوضوا أبا طالب عن محمد فتي من أشد فتيان قريش وأكملهم . فهشوا إليه ومعهم عمارة بن الوليد بن المغيرة ، أما طالب غضب أشد الغضب ، واستنكر هذا المنطق الغريب الذي لا يجوز وعرضوا على أبي طالب أن يأخذه ويسلم لهم محمداً ليقتلوه به . غير أن أبا طالب غضب أشد الغضب ، واستنكر هذا المنطق الغريب الذي لا يجوز قبوله من شريف عظيم من أشراف بني هاشم ؛ وقال لهم غاضباً : والله لبشس ما تسومونني ، أتعطوني ابنكم أغذوه لكم ، وأعطيكم ابني تقتلونه ؟ هذا والله لا يكون أبداً . فقال المنطع بن عدى : والله يا أبا طالب لقد أنصفك من الحرب ، فما أراك تريد أن تقبل منهم شيئاً . قال أبو طالب : والله ما أنصفوني ، ولكني أراك قد خذلتني وأعنت القوم على ، فاصنع ما بدا لك .

فلما أيقن القوم أن أبا طالب قد غضب ، وأنه لم يرض بما اعتقدوا أنه إنصاف له ، قالوا : ارسل إليه وآتنا به ونحن نعرض عليه عرضاً منصفاً . فأرسل إليه أبو طالب فجاء فقال له : يابن أخى ، هو لاء عومتك . وأشراف قومك ، وقد أرادوا أن ينصفوك . فقال : قولوا أسمع ، قالوا : تدعنا وآلهتنا ، وندعك وإلهك . قال أبو طالب : قد أنصفك القوم فاقبل منهم . غير أن هذا الذي قال بالأمس لا والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يسارى على أن أترك هذا الأمر أو أهلك فيه » ماكان الآن ليقبل شيئاً آخر ، قال : أرأيتم إذا أجبتكم ، فهل أنتم معطى كلمة إن أنتم تكلمتم مها ، ملكتم بها العرب ، ودانت لكم العمجم ؟ فقال أبو جهل : إن هذه مها ، ملكتم بها العرب ، ودانت لكم العمجم ؟ فقال أبو جهل : إن هذه

لكلمة مربيحة ، نعم وأبيك لنقولنها وعشر أمثالها . قال : قولوا لا إله إلا الله .

تحد رهيب ، وإضرار نفس لا تتراجع ، وإرادة لا يفلها الحديد ، وعزم تهون أمامه أشد الصعاب ، وجرأة يحسب لها ألف حساب ، وإيمان تتصاغر أمامه هم الصناديد والجابرة ، وإقدام تهتز له القلوب . إيه يا محمد !

الشمأز القوم لهذا التحدى وثارت ثائرتهم فقاموا والغضب يتطار من أعينهم ، والحقد يغلى في صدورهم . ثم أجمعوا أمرهم على ألا يعودوا لمضالحته مرة أخرى ، وأنه لامفر من اغتياله . فلم ترامى إلى سمع أبى طالب هذا الخبر مساء تلك الليلة ، خرج وعدد من عمومة محمد إلى بيته يطلبونه . فلما لم يُجلوه في بيتة ، أمر أبو طالب فجمع فتيانا من بنى هاشم وبنى المطلب ثم قال : ليأخذ كل واحد منكم حديدة صارمة ، ثم ليتبعنى إذا دخلت المسجد فليجلس كل فتى منكم إلى عظيم من عظمائهم فليقتله إذا ما بلغنا أن محملاً قل قتل . فقال الفتيان : سمعاً وطاعة . وعند ثذ دخل علهم زيد بن حارثة . فبادره أبو طالب قلقا متلهفاً ملتاعاً : يا زيد ، هل رأيت ابن أخى ؟ قال : فعم ، كنت معه آنفا . قال أبو طالب وقد استرد أنفاسه وهدأت محاوفه : لا أدخل بيتى أبداً حتى أراه ، فخرج زيد مسرعاً حتى أناه وهو في بيت عند الصفا ، ومعه أصحاب بتحدثون ، فأخبره الحبر . فتركهم محمد وعاد الى عبه فبادره أبو طالب قائلاً : يابن أخى ، أين كنت ؟ أكنت في خبر ؟ قال : نعم ، قال : ادخل بيتك . فامتثل محمد للأمر و دخل بيته . فرتاح قلب الشيخ الحب .

وفى صباح اليوم التالى ذهب أبو طالب إلى بيت محمد ، واصطحبه إلى حيث تجتمع قريش وأخذ بيده ومن حوله فتيان بى هاشم وبنى عبد المطلب، وقال : يا معشر قريش ، هل تدرون ما هممت به ؟ قالوا : لا . فأخبرهم

بما كان قد هم به فى مساء الليلة الماضية ، وقال للفتيان : اكشفوا عما فى أيديكم ، فكشفوا فإذا كل رجل فيهم معه حديدة صارمة . فقال : والله لو قتلتموه ما بقيّت منكم أحداً حتى نفنى نحن أو أنتم .

وتعاهد بنو هاشم وبنو المطلب وعلى رأسهم أبو طالب على أن يمنعوا محمداً من قريش ويحموه ، ولم يخرج عن إجماعهم إلا عمه أبو لهب فقط ، فانحاز إلى صفوف المناوثين لبنى هاشم ، وكان أشد عداوة لمحمد من بنى أمية .

ماذا إذن ؟ هل ستنشب الحرب بين الفريقين ؟ هل يقدم هؤلاء على حرب بنى هاشم ؟ الحق أنه قامت حروب بين أحياء العرب لأسباب أوهى من ذلك كثيراً ، ولكن يبدوأن بنى أمية — وهم كانوا أصحاب المصلحة الكبرى في تجارة مكة في ذلك الوقت — قد فطنوا إلى ما قد تجره حرب كتلك من تخريب لهذه التجارة ، ومن إفقار لكل من في مكة ، ومن إضعاف لنفوذ قريش في جزيرة العرب بعد أن أصبحت تملك منزلة لا يطاولها فيها أى من قبائل العرب الأخرى . فكيف بهم يحطمون كل هذا ، ليبتى منهم ودموعه على خديه ، يرثى مجداً زال ، وعزاً مضى ، وقبيلا فتك أفراده بعضهم ببعض .

لا شك فى أن المصلحة التجارية هنا كانت نصب أعين الجميع ، ولذلك لم تشهد مكة من أعمال العنف أو أعمال التهور ما اتسم بطابع العنف الشديد أو أخذ صورة تهجم يفوق حد الاحتمال وحد التسامح بين أبناء العمومة وأفراد القبيلة الواحدة . ولا جرم أن كل فريق حرص أشد الحرص على ألا يأتى عملا يكون من شأنه أن يفجر فى نفس الفريق الآخر حمى الثأر وغضب الانتقام المر .

ثم إن محمداً لم يهدم دينهم من أساسه ، بل إنه أبقى على جوهر الدين وهو اعترافه بأن الله خالق السهاوات والأرض ، وأنه سميع مجيب ، عليم

بصير ، وأنه هو الذى ينزل الغيث ، وأنه هو الذى يحيى ويميت . وكل هذه أمور كانت من معتقدات قريش . ولا أدل على ذلك من مخاطبة القرآن لهم فيها وتذكيره إياهم أنهم يؤمنون بهذا كله . إذن فحمد لم يمس جوهر الدين ذاته . والحق أن عبادة الأصنام لم تنج من التعرض للنقد ، وللخضوع لأحكام العقل . ولقد أغنانا الشاعر العربي الناقد المفكر الحر الرأى الذي قال في هذه الأصنام إذ رأى ثعلبا يبول برأس صنم منها : أرب يبول الثعلبان برأسه ألا ذك من بالت عليه الثعالب

ثم إنه لا ينبغى أن ننسى أن النصرانية واليهودية كانتا قد انتشرتا فى بلاد العرب، وكانت قبائل عربية قد اعتنقتها ، فما حاربها أحد ولاعارضها معارض . فضلا عن أنه كان يوجد بمكة مبشرون بالمسيحية ، بل لقد كان من أهل مكة ومن بين بنى عبد مناف ذاتهم رجل حكيم عاقل فاضل تنصر ، وهو ورقة بن نوفل ، فما عارضه أحد ، وما اضطهده أحد ، وما أجبره أحد على الارتداد إلى دين الآباء والأجداد . كذلك يقال بأن قس بن ساعدة كان يخطب فى الأسواق داعيا العرب إلى إله واحد ، فما مسه ولا اضطهده أحد . إذن لم يكن هناك فى واقع الأمر من سبب أصيل فى هذا الجو المثالى من حرية الفكر التى سادت فى بلاد العرب ، يترتب عليه أكثر من اضطهاد من حرية الفكر التى سادت فى بلاد العرب ، يترتب عليه أكثر من اضطهاد لا يبلغ حد القتل والأخذ بالثار وإشعال نار فتنة كبرى لا تبتى ولا تنر

بدأت قريش عصر اضطهاد لمحمد ولأصحابه من المسلمين ، ولكنه اضطهاد اتصف بكثير من التسامح وروح العطف ، ولم يرتق في يوم من الأيام ليصبح اضطهاداً دموياً بما يفهم من معانى الاضطهادات الكبيرة التي حدثت في التاريخ ، وراح ضحيتها آلاف وعشرات الآلاف من الأنفس ، وعذب فيها الناس عذاباً الموت أرحم منه : كلا ثم كلا ! فهنا اضطهاد من نوع خاص هو اضطهاد رجال لرجال يحرص كل منهم أشد الحرص

على ألا يدفع هذا الاضطهاد إلى درجة إسالة الدم ، أو إهداره . وتدلنا جميع الأحداث على أن كلا الطرفين قد حرص أشد الحرص على تجنب القتال فى هذه المرحلة من مراحل الصراع .

أخذت كل قبيلة تؤذى من أسلم منها بلغنو القول وهجر الكلام وفحشه ، وتقتصر على ذلك إن كان من أبنائها القرشين الأشراف ، وتمتد اليه والعصا إن كان عبدا رقيقا من المستضعفين . ولم محدث في ذلك الوقت أن تشابكت الأيدى بين القرشيين إلا في أحوال نادرة جداً ، أو رفع أحدهم عصا على آخر ، أو ضربه فأسال دمه ، كما فعل سعد بن أبي وقاص .

عذّب أمينة بنخلف عبده الحبشى بلالا ليرجع عن الإسلام ، بأن كان يضع حجراً كبيراً على صدره ويتركه في لهيب الشمس المحرقة ، وبلال لا يقول الا « أحد . أحد » ولقد احتمل هذا العذاب المضنى ، حتى رآه أبو بكر يوما فاشتراه وأعتقه كما اشترى عدداً غيره من العبيد الذين أسلموا وأعتقهم . ولسنا نعلم أن أحداً من الرقيق مات من التعذيب غير امرأة واحدة .

وتطرف أبو جهل مرة وألتى على محمد رحم شاة مذبوحة ضحية للأصنام وهو يصلى فى المسجد الحرام ، فاحتمل محمد هذا الأذى ، ولم يفعل أكثر من مغادرة المسجد فى هدوء إلى حيث نظفت ابنته فاطمة ثيابه . ونقع على حادثة أخرى تبين لنا أن جماعة من قريش أحاطوا بمحمد ، وأخذ رجل منهم بمجمع ردائه ، فقام لهم أبو بكر وهو يبكى ويقول « أتقتلون رجلا أن يقول ربى الله ؟ » وكانت امرأة أبى لهب تلتى النجس أمام بيت ، فلا يفعل أكثر من إزالته . وفضلا عن هذا فقد كان محمد إذا مر بقوم منهم سخروا منه وآذوه بفحش القول وهجر الكلام . هذه هى الصورة

العسامة لمجمل الاضطهادات التي نقع عليها وعلى قليل مثلها في كتب السرة.

أصرت قريش على عدائها لمحمد ودين محمد ، وهو لا يزداد إلا إيمانا بما يعتقد أنه الحق ، ويبالغ فى الاستهانة بهم والاستخفاف بأوثانهم ، لا يصده صاد ولا يمنعه أذى أو اضطهاد .

ولما حضر أول موسم للحج بعد هذه الأحداث ، وكان المسلمون قد جهروا بدعوتهم وسمعت العرب بها ، وخشيت قريش أن يُتحدُّثُ المسلمون العرب في أمر هذا الدين ويدعونهم إليه ، اجتمع نفر منهم إلى الوليد بن المغيرة ، وكان ذا سن فيهم وشرف ، فقال لهم : يا معشر قريش ، لقد حضر الموسم ، وإن وفود العرب ستفد عليكم ، وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا ، فأجمعوا فيه رأيا واحداً ، ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضاً ويرد قولكم بعضُهُ بعضاً ، قالوا : فأنت يا أبا عبد شمس فقل ، وأقم لنا رأيا نقول به ، قال : بل أنتم فقولوا أسمع ، قالوا : نقول كاهن ، قال : لا ، والله ما هو بكاهن ، لقد رأينا الكُنَّهُمَّان فما هو بزمزمة الكاهن ولا سجعه ، قالوا : فنقول مجنون ، قال : ما هو بمجنون ، لقد رأينا الجنون وعرفناه فما هو بخنتُه ولا تخالُنجه ولا وسوسته ، قالوا : فنقول شاعر ، قال : ما هو بشاعر ، لقد عرفنا الشعر كله رَجَّزه وهَزَجه وقريضَه ومقبوضَه ومبسوطه فما هو بالشعش ، قالوا : فنقول ساحر ، قال : ما هو بساحر ، لقد رأينا السحار وسحرهم ، فما هو بنفثه ولا عقده ، قالوا : فما نقول يا أبا عبد شمس ؟ قال : والله إن لقوله لحلاوة ، وإن أصله لغدق ، وإن فرعه لَـجَـنَاة ، وما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه باطل ، وإن أقرب القول فيه أن تقولوا : ساحر جاء بقول هو سحر يُـفرُق بن المرء وأبيه ، وبنن المرء وأخيه ، وبين المرء وزوجه ، وبنن المرء وعشيرته .

ولما حضر موسم الحج تفرق رجال قريش بن الذين قدموا الموسم يخوفونهم منه ويحذرونهم من أن يستمعوا إليه . غير أنه مهما يكن من أمر فإن وقود المعرب لا بد وعت كثيراً مما كان يقول محمد لقومه ، ووقفت على فحوى دعوته وما يبشر به . ولا مرية في أن خبر الدعوة إلى الإسلام ذاع في طول الجزيرة وعرضها بعد هذا الموسم .

وفى تلك الأثناء أعز الإسلام رجل اهترت قريش لإسلامه ، هو همزة ابن عبد المطلب ، عم محمد وأخوه فى الرَّضَاع . وقصة ذلك أن أبا جهل مرَّ بمحمد وهو عند الصفا فآ ذاه وشتمه ، وعاب دينه ، فلم يكلمه محمد ولا رد عليه و تركه وانصرف . وكانت مولاة لعبد الله بن جدُعان بمقربة منهما قد سمعت ما قال أبو جهل . فلما أقبل حمزة بعد قليل وهو عائد من الصيد متوشحا قوسه ، وكان حمزة من أعز فتيان قريش وأشدهم شكيمة ، مر بها فقالت : يا أبا مُعارة ، لو رأيت ما لتى ابن أخيك محمد آنفا من أبى جهل بن هشام ، عند ما وجده هنا جالساً فآذاه وسبه ، وبلغ منه ما يكره ، ثم انصرف عنه ولم يكامه محمد ، فغضب حمزة ، وراح يبحث عن أبى جهل حتى وجده جالساً فى قومه فى المسجد ، فأقبل نحوه ورفع عن أبى جهل حتى وجده جالساً فى قومه فى المسجد ، فأقبل نحوه ورفع على دينه أقول ما يقول ، فرد ذلك على إن استطعت . فقامت رجال بنى عزوم إلى حمزة لينصروا أبا جهل ، فقال أبو جهل : دعوا أبا مُعارة ، عنولة والمت عدرة عما قال ، وأعلن عمد والمتنع .

و بلغت مضايقات المشركين للمسلمين مبلغاً كبيراً ، فلما رأى محمد ما يتعرض له أصحابه من البلاء والاضطهاد قال لهم : لو خرجتم إلى أ ض الحبشة ، فإن فيها ملكاً لا يُظئم عنده أحد – وهى أرض صدق – حتى يجعل الله لكم غرجاً مما أنتم فيه . وأغلب الظن أن تحريض الرسول أصحابه

على الهجرة إلى أرض بعيدة كالحبشة ، لم يكن لأسباب سياسية كما ظن البعض ، وإنما يلوح جليا بأنه كان حركة بارعة أراد بها استغلال العاطفة العربية الحياشة إزاء الأهل والأقرباء أحسن استغلال ، فتراود قريش نفسها في أمر أهاليهم الذين تركوا ديارهم وهاجروا ، فربما يمتنعون عن إيذائهم والحق أن هجرة من هاجر كان لها أثر كبير في قلوب القرشيين .

وإن فى قصة عامر بن ربيعة وزوجته مع عمر بن الحطاب لأبلغ دليل على الأسف الذى داخل قلوب الكفار من مغادرة أهاليهم الذين هاجروا من ديارهم . مرّ عمر بن الحطاب بأم عبد الله بن عامر وهى تستعد للرحيل إلى الحبشة ، وكان زوجها عامر بن ربيعة قد خرج لقضاء بعض حاجته . فقال لها عمر : إنه للانطلاق يا أم عبد الله ! فردّ ت عليه وذكرته بالأذى والبلاء والإهانات التي يتعرضون لها : نعم والله ، لنخرجن فى أرض الله ، آذيتمونا وقهرتمونا ، حتى يجعل الله لنا محرجا . فلم يزد على أن قال : صحبكم الله . فأحست وقبة فى نيرات عمر لم تكن تعهدها من قبل ، وقد عبرف عنه قسوته على المسلمين . فلمنا عاد زوجها أخبرته بما بدا على عمر وقالت : يا أبا عبد الله ،، لو رأيت عمر آنفا ، ورقته وحزنه علينا . وقال : أطمعت في إسلامه ؟ قال : نعم . قال : فلا يسلم الذى رأيت حتى يسلم حمار الحطاب !

كان أول من خرج من المسلمين من بنى أمية بن عبد شمس ، عمّان ابن عفان ومع امر أنه رقية بنت محمد ، ومن بنى عبد شمس أبو حذيفة ابن عبد ومعه امر أنه سهلة ابنة سُهَيَّل ، ومن بنى أسد بن عبد العرزى الزبير ابن العوام ، ومن بنى عبد الدار متصنعب بن عمير بن هاشم ، ومن بنى زهرة بن كلاب عبد الرحمن بن عوف ، ومن بنى محزوم أبو سلمة ابن عبد الأسد ومعه امر أنه سلمة بنت أبى أمية بن المغيرة ، ومن بنى جسمح عمّان بن مظعون ، ومن بنى عكرى بن كعب عامر بن ربيعة ومعه امر أنه

ليلى بنت أبي خثمة ، ومن بنى عامر بن لومى أبو سَبَرْة بن أبى رُهم ، ومن بنى الحارث بن فهر سهيل بن وهب بن ربيعة وحاطب بن عمرو بن عبد شمس . فكانوا أحد عشر رجلا وأربع نسوة ، وكانت هجرتهم أول هجرة فى الإسلام . ثم إنهم عاشوا فى أرض الحبشة من رجب سنة خمس من إعلان نزول الوحى ، إلى شوال من نفس السنة ، ثم عادوا .

وأما سبب عودتهم فترجع إلى أنه بلغهم أن الوليد بن المغيرة وأبا أحسَيْحة سعيد بن العاص ، وهما من سادة قريش قد سجدا خلف محمد وهو يصلى ، فأيقنوا أن مكة عن بكرة أبيها قد سجدت خلفه بعد هذين ، وقالوا : عشائرنا أحب إلينا . وخرجوا راجعين إلى مكة ، حتى إذا كانوا دون مكة بساعة من نهار لقوا ركبا من كنانة ، فسألوهم عن قريش وعن حالهم ، فقال الركب : ذكر محمد آلهتهم بخير فتابعه المسلأ ، ثم ارتد عنها فعاد يشتم آلهتهم فعادوا له بالشر .

وأما سبب رواية سجود الوليد بن المغيرة وأبي أحييجة خلف محمد ، فما يقال من أنه جلس يوماً في ناد من تلك الأندية حول الكعبة وقرأ : والنجم إذا هوى ، حتى بلغ قوله تعالى و أفرأيتم اللات والعُزى ومناة الثالثة الأخرى ، فأضاف كما يد عون و تلك الفرانيق العُلا ، وإن شفاعتهن لترتجى ، فسجلوا من خلفه . غير أن هذه الإضافة لم يروها ثقة من ثقاة زواة الأحاديث ، وليس لها سند متصل ينعشمد عليه ، فضلا عن ضعف نقلكما يا واضطراب روايتهم ، مما يوكد القول بأنها إضافة لا شأن لمحمد بها .

ثم إن هؤلاء العائدين لم يلقوا من قريش غير ما كانوا يلقون من عنت وتعسف ، فسمح لهم النبي بالخروج ثانية إلى أرض الحبشة . فخرج في هذه الهجرة الثانية من الرجال ثلاثة وتمانون ومن النساء إحدى عشرة امرأة ( ٥ - عمد )

قرشية وسيع غرائب . ونزلوا جميعا فى جوار النجاشى وأمنوا على دينهم وعبدوا الله لا يؤذيهم أحد ولا يسمعون ما يكرهون .

فلما علمت قريش ذلك ائتمروا فيا بينهم على أن يبعثوا إلى النجاشي رجلين من رجالهم الأشداء ذوى الرأى ، وأن مهدوا له هدايا. ثمينة بما يُستطرف من متاع مكة . وكانت الجلود من أحسن بضاعتها ، فجمعوا له مجموعة من أفخر الجلود ، ولم يتركوا بطريقا من بطارقته إلا أهدوا له هدية . ثم بعثوا بذلك عبد الله بن ربيعة وعمرو بن العاص . واتفقوا على أن ميدى الرسولان البطارقة هداياهم قبل أن يكلما النجاشي ، ثم يقدما له هداياه ، ويسألاه أن يسلمهما المهاجرين قبل أن يكلمهم .

فلما بلغا أرض الحبشة أعطيا كل بطريق هديته ، وقالا لكل واحد منهم إنه قد لجأ إلى بلد الملك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ، ولم يدخلوا في دينكم ، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه لا نحن ولا أنتم ، وقد بعثناً إلى الملك في أمرهم أشراف قومهم لنردهم إليهم ، فإذا كلمنا الملك فيهم فأشيروا عليه أن يسلمهم إلينا ولا يكلمهم .

ثم إنهما قدما الهدايا إلى النجاشي فقبلها ، ثم كلماه في شأن المسلمين فقالا : أيها الملك ، إنه قد لجأ إلى بلدك منا غلمان سفهاء ، فارقوا دين قومهم ، ولم يدخلوا في دينك ، جاءوا بدين ابتدعوه ، لا نعرفه لا نحن ولا أنت ، وقد بعثنا إليك في طلبهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم عليهم ، فهم أعلى بهم عينا ، وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه .

عندئذ قالت البطارقة: صدقا أيها الملك ، قومهم أعلى بهم عينا ، وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيسه ، فأسلمهم لهما فليرداهم إلى بلادهم وقومهم .

فغضب النجاشي لهذه المقالة وقال: لاها الله! إذاً لا أسلمهم إليهما ، ولا يُكاد قوم جاوروني ، ونزلوا بلادي ، واختاروني على من سواى ، حتى أدعوهم فأسألهم عما يقول هذان في أمرهم ، فإن كانوا كما يقولون أسلمتهم إليهما ورددتهم إلى قومهم ، وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهم ، وأحسنت جوارهم ما جاوروني .

وأرسل النجاشي إلى أصحاب النبي فدعاهم ، فلما جاءهم رسوله اجتمعوا ثم قال بعضهم لبعض : ما تقولون للرجل إذا أجبتموه . قالوا : نقول والله ما علم منا وما أمرنا نبينا ، كائنا في ذلك ما هو كائن . فلما جاءوا وقد دعى النجاشي أساقفته ، فنشروا مصاحفهم حوله ، سألم فقال : ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ، ولم تدخلوا به في ديني ، ولا في دين أحد من هذه الملل ؟

قال جعفر بن أبي طالب: أيها الملك ، كنا قوما أهل جاهلية ، نعبد الأصنام ، ونأكل الميتة ونأتى الفواحش ، ويأكل القوى منا الضعيف ، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا ، نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعقافه ، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ، ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان ، وأمرنا بصدق الحديث ، وأداء الأمانة ، وصلة الرحم ، وحسن الجوار ، والكف عن المحارم واللماء ، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتم ، وقذف المحصنة ، وأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به أحدا وأمرنا بالصلاة . وعدد عليه باقى أمور الإسلام ، فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من عند الله ، فعبدنا الله وحده علينا ، وأحللنا ما أحل لنا ، فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأصنام ، وخيقوا علينا ، وحالوا بيننا وبين ديننا ، فخرجنا إلى بلادك واخترناك على من علينا ، ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظم عندك أيها الملك .

فقال النجاشى : هل معك مما جاء به عن الله من شيء ؟ قال جعفر : نعم . قال : فاقرأ على " . فقرأ عليه صدراً من سورة مريم . فقال المنجاشى : إن هذا والذى جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة . وأمر رسولى قريش أن ينطلقا فإنه لن يسلم المسلمين لهما ولا يكيد لهم .

فلما خرج عمرو بن العاص وصاحبه مخذولين من عنده ، قال عمرو : والله لآتينه غدا عنهم بما أستأصل به خضراءهم . فقال له عبد الله بن ربيعة : لا تفعل فإن لهم أرحاماً ، وإن كانوا قد خالفونا . قال عمرو : والله لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى بن مريم عبد مثلنا . ثم قدم إلى النجاشي في اليوم التالي فقال : يا أيها الملك ، إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيماً ، فأرسل إليم عما يقولون فيسه ، فاسألهم عنه . فاجتمع القوم ، ثم قال بعضهم لبعض : ماذا تقولون في عيسى بن مريم ؟ قالوا : نقول والله كما قال الله ، وما جاءنا به نبينا ، كائنا في ذلك ما هو كائن .

فلما دخلوا عليه قال لهم : ما تقولون في عيسى بن مريم ؟ فقال جعفر بن أبي طالب : نقول فيه الذي جاء به نبينا ، نقول هو عبد الله ورسوله ، وكلمته ألقاها إلى مريم العلواء البتول .

عندئذ ضرب النجاشي بيده إلى الأرض ، ثم أحد منها عوداً ثم قال : ليس بين دينكم وديننا أكثر من هذا الحط . وخرج رسولا مكة من عنده مغلوبين ، وظل المسلمون في أرض الحبشة حتى رجعوا إلى المدينة بعد الهجرة بسنتن .

وفى تلك الأثناء أى فى حوالى السنة السادسة من البعثة عزّ الإسلام بإسلام رجل خطير الشأن . كان عمر فى ذلك الوقت رجلا كامل الرجولة ، في أوائل الثلاثينيات من عمره ، صعب المراس ، حاد الطبع ، صارما

عنيفا ، قوى الشكيمة مفتول العضل ، جريثا مقداما لا يخشى من شيء ، عبا للهو والحمر ، ولكنه كان باراً بأهله ، رقيقا أشد الرقة إذا أصاب أحدهم ضَرّ أو ألم ً به مكروه .

خرج عمر يوماً متوشحا بالسيف يقصد محمداً وعدداً من أصحابه علم أنهم قد اجتمعوا في بيت عند الصفا ، كانوا حوالي أربعين رجلا وامرأة ، وفيهم حمزة بن عبد المطلب وغيره من رجالات المسلمين. فلقيه تُنعيم ابن عبد الله ، فقال له : أين تريد يا عمر ؟ فقال : أريد محمداً هذا الصابئ ، الذي فرَّق أمر قريش وسفه أحلامها وعاب دينها وسبَّ آلهتها فأقتله ، فقال له نعيم : والله لقد غرتك نفسك من نفسك يا عمر ، أترى بني عبد مناف تاركيك تمشى على الأرض وقد قتلت محمداً ؟ أفلا ترجع إلى أهل بيتك فتقيم أمرهم ! قال وأى أهل بيتي ؟ قال : ختنَنُك وابن عمك سعيد ابن زيد واختك فاطمة بنت الخطاب ، فقد والله أسلما وتابعا محمداً على دينه ، فعليك بهما . فرجع عمر إلى أخته وزوجها ، وكان عندهما حَبَّاب بن الأرت ومعه صحيفة فيها سورة طه يُتَمَّرْتُهُمَّا إياها ، فلما سمعوا صوت عمر اختفى خبَّاب في غرفة داخلية بعيدة ، وأخذت فاطمة الصحيفة فوضعتها تحت فخذها خشية أن يراها عمر . وكان عمر حين دنا من البيت قد سمع قراءة خبيًّاب ، فلما دخل قال : ما هذه الهتيُّنْمَة (أَىما هذاالصوت الخفيض). وهذا الكلام الذي لا يفهم الذي سمعت ؟ قالا : ما سمعت شيئاً ، قال : بلي والله لقد أخبرت أنكما تابعتها محمداً على دينه . ثم هجم على سعيد وأخذه بعنف ، فقامت إليه أخته فاطمه لتكفُّه عن زوجها ، فضربها فسال دمها . فلما فعل ذلك قالت له أخته : نعم قد أسلمنا وآمنا بالله ورسوله ، فاصنع ما بدا لك . فلما رأى عمر ما بأخته من الدم ، ندم على ما صنع ، فارعوى وقال لأخته : اعطني هذه الصحيفة التي سمعتكم تقرءون آنفا أنظر ما هذا الذي جاء به محمد . وكان عمر كاتبا . فلما قال ذلك ، قالت له أخته :

إِنَا نَخْشَاكُ عَلَيْهَا ، قَالَ : لا تَجَافَى ، وحلف لها بآلهنه ليردنها إليها بعد أن يقرأها . فلما قال ذلك طمعت في إسلامه ، فقالت له : يا أخي ، إنك نجس على شركك ، وإنه لا يمسها إلا الطاهر . فقام عمر فاغتسل ، فأعطته وأكرمه ! فلما سمع ذلك خبتاب خرج إليه ، فقال له : يا عمر والله إنى لأرجو أن يكون الله قد خصك بدعوة نبيَّه ، فإنى سمعته أمس وهو يقول : ﴿ اللهِم أَيِدِ الإِسلامِ بِأَبِي جِهِلَ بِن هِشَامٍ أَو بِعِمْرٍ بِنِ الْحَطَابِ » فَاللهِ اللهِ يا عمر ، فقال له عمر : فدلني يا خبيّاب على محمد حتى آثيه فأسلم ، فقال له خباب : هو في بيت عند الصَّفا معه فيه نفر من أصحابه ، فأخذ عمر سفه فتوشحه و ذهب إلى حيث يوجد محمد وأصحابه ، وضرب علمهم الباب، نقام رجل ونظر من خلل الباب فرآه متوشحا سيفه . فرجع إلي محمدً وهو فزُع وقال : يا رسول الله ، هذا عمر بن الخطاب مُتوثَّشَخًّا السيف. فقال حمزة بن عبد المطلب : قادن له ، فإن كان جاء يريد الخَرَا بِالنَّاهُ لَهُ مَ أُولَانَ الْخَانُ يِرَايُكُ أَشْرُلَّ قَتَلْنَاهُ بِشَيْفُهُ . فأذن له محمد الله خول ، وَانْهُضْ اللَّهِ وَأَنْجُدُ بَمْجِمِعِ رَدَّاتُهُ ثُمَّ جَبَّدُهُ جَبَّدُهُ شَدَيْدَةً ، وقال : لا ما جاء بك يا بن الخطاب أن فوالله ما أرى أن تنتهى حتى ينزل الله أبك قَارَعَةً ﴾ فقال عمرُ : إيا رسول الله أ، جنتك لأومن بالله وبرسوله وبما جاء من عند ألله .. وعَنْدُتُكُ كُبْرُ محمد تكبيرة عرف أهل البيت من أصحابه أن تمر قد أسلم

هذه رواية تروق على أية حال لأسمى مشاعر الإنسان وأرقى أحاسيسة ، ولما ينطوى عليه وجدانه من عاطفة دينية رقيقة . ولكن هل هى تصدق على واقع الحال ؟ هل يقدم عمر على التفكير فى الذهاب وحده ليقتل محمداً وهو يعلم أنه فى جمع من أصحابه منهم حزة وغيره من صناديد العرب ، وهم يربون على الأربعين ؟ لا أعتقد ذلك ، وربما أزاد عمر أن يذهب إلى

عمد لأى أمر آخر . على أية حال نقع على رواية أخرى في إسلام عمر ، تروى على لسانه ، يقول : كنت للإسلام مباعداً ، وكنت صاحب خمر في الجاهلية أحبها وأشربها ، وكان لنا مجلس يجتمع فيه رجال من قريش ، فخرجت ليلة أريد جلسائي أولئك في مجاسهم ذلك ؛ فجئتهم فلم أجد أحداً منهم ، فقلت : لو أنى جئت فلانا الحمار ، فخرجت فجئته فلم أجده ، فقلت لو أنى جئت الكعبة فطفت بها سبعا أو سبعين ، فجئت المسجد أريد الطواف بالكعبة فإذا رسول الله قائم يصلى ، فقلت حين رأيته : والله لو أنى استمعت من محمد الليلة ما يقول لأروعنه . فدنوت منه متحفيا في ثياب الكعبة ، فلما سمعت القرآن رق له قابى ، فبكيت و دخلنى الإسلام فلم أزل عبد المطلب و دار ابن أزهر بن عبد عوف أدركته ، فلما سمع حسى عبد المطلب و دار ابن أزهر بن عبد عوف أدركته ، فلما سمع حسى عرفنى ، فظن أنى إنما اتبعته لأوذيه فزجرنى ، ثم قال : لا ما جاء بك عرفنى ، فظن أنى إنما اتبعته لأوذيه فزجرنى ، ثم قال : لا ما جاء بك من عند الله ، فحمد الله رسول الله ثم قال : و قد هداك الله يا عر ، ثم من عند الله ، فحمد الله رسول الله ثم قال : و قد هداك الله يا عر ، ثم من عند الله ، فحمد الله رسول الله ثم قال : و قد هداك الله يا عر ، ثم من عند الله ، فحمد الله رسول الله ثم قال : و قد هداك الله يا عر ، ثم من عند الله ، فحمد الله رسول الله ثم قال : و قد هداك الله يا عر ، ثم الصرفت و دخل رسول الله بيته . مسح صدرى ، و دعا لى بالثبات ، ثم انصرفت و دخل رسول الله بيته .

وأيا ما كان الحق في جانب أى من هاتين الروايتين فإن عمر قد أسلم ، واغتبط لإسلامه محمد والمسلمون ، ونصر الإسلام نصراً مبينا . وكان عمر إذا عزم على شيء لا ينثني عنه ، ولا يؤخر رجلا ويقدم أخرى ، ولا يتردد ولا يتراجع . فما أن أسلم حتى أعلن إسلامه متحديا أهل مكة أجمعين . ذلك أنه سأل عمن هو أنقل الناس للحديث في قريش ، فقيل له إنه جميل ابن معمر الجئم حيى ، فغدا عليه وقال له : أعلمت يا جميل أبي قد أسلمت ودخلت دين محمد ؟ فقام جميل مهرولا يجر رداءه وعمر يتبغه ، حتى إذا بلغ باب المسجد صرخ بأعلى صوته : ما معشر قريش ، ألا إن عمر بن الحطاب قد صبأ ، فقال عمر من خلفه : كذبت ، ولكني قد أسلمت وشهدت الحطاب قد صبأ ، فقال عمر من خلفه : كذبت ، ولكني قد أسلمت وشهدت

أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله . فقام القوم إليه يصارعونه ويصارعهم حتى بلغ منه الاعياء مبلغاً كبيراً ، فقعد وهم وقوف على رأسه وهو يقول : افعلوا مابدالكم . وبينها هم كذلك إذ دخل العاص بن واثل وهو شيخ من شيوخ قريش له مقام وكلمة ، فقال : ما شأنكم ؟ قالوا : صبأ عمر ، فقال : فه ؟ رجل اختار لنفسه أمراً فحاذا تريدون ؟ أترون بني عدى بن كعب يسلمون لكم صاحبكم هكذا ؟ خلوا عن الرجل .

قوى الإسلام بحمزة وعمر وجلس المسلمون لأول مرة حول البيت الحرام وطافوا به ، وصلى عمر بهم فيه ، وبدأت صفحة جديدة فى تاريخ هذا الكفاح العجيب ، الذى انطبع حتى الآن بطابع نسيج وحده من بين جميع المنازعات العربية فى الجاهلية .

ف غضون هذه الفترة التي أسلم في أثنائها حزة وعمر وازداد فيها المسلمون قوة ، وبدأت الدلائل تشير إلى أن محمداً مع الزمن سوف ينتصر ، وأن أعوانه يزدادون ، فكرت قريش في طريقة أخرى غير إيداء المسلمين وسبهم ربما تجدى في إسكات محمد . وذات يوم ومحمد جالس وحده بالمسجد ، قال عتبة بن ربيعة وهو جالس في نادى قريش : يا معشر قريش ، ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أموراً ، لعله يقبل بعضها فنعطيه أبها شاء ويكف عنا ؟ فقالوا : بلى يا أبا الوليد ، فقم إليه فكلمه . فقام إليه عتبه حتى جلس إليه وسلم فقال : يا ابن أخي ، أنك منا حيث قد عليمت من السطة في العشيرة ، والمكان في النسب ، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم ، قرقت به جماعتهم ، وسفهت به أحلامهم وعيست به آلمتهم ودينهم ، وكفرت به من مضى من آبائهم ، فاسمع منى أعرض عليك أموراً تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها ، ثم قال : يا بن أحى ، ان كنت إنما تريد مما جئت به من هذا الأمر ما لا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكورنا مالا ، وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا أموالنا حتى تكون أكورنا مالا ، وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا أموالنا حتى تكون أكورنا مالا ، وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا أموالنا حتى تكون أكورنا مالا ، وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا أموالنا حتى تكون أكورنا مالا ، وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا أموالنا حتى تكون أكورنا مالا ، وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا

حتى لا نقطع أمراً دونك ، وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا ، وإن كان هذا الذى يأتيك تابع من الحن تراه لا تستطيع رده عن نفسك ، طلبنا للث الطب ، وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه ، فإنه ربما غلب التابع على المرجل حتى يداوى منه .

فلما فرغ عتبة قال له محمد: أقد فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم ، قال: فاستمع منى ، قال: أفعل ، قال: « بسم الله الرحمن الرحيم . كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيراً ونذيراً فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون ، » ثم مضى محمد يقرأ السورة حتى آخرها يه فلما سمعها عتبة أنصت لها ، وألتى يديه خلف ظهره معتمداً عليما يستمع منه . ثم انتهى إلى السجدة منها فسجد ثم قال: قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت ، فأنت وذاك .

فقام عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض: نحلف بالله لقد جاءكم أهو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به ، فلما جلس إليهم ، قالوا : ما وراءك يا أبا الوليد ؟ قال : ورائى أنى سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط . والله ما هو بالشعر ، ولا بالسحر ، ولا بالكهانة ، يا معشر قريش ، أطبعونى واجعلوها بي ، وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه ، فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت نبأ عظم ، فإن تقتله العرب فقد كفيتموه بغيركم ، وإن يغلب العرب فلكه ملككم ، وعزه عزكم ، وكنتم أسعد الناس به ، فقال : هذا رأيي فيه فاصنعوا ما بدا لكم .

ثم إن الإسلام انتشر في قبائل قريش بين الرجال والنساء ، ولم يستطع سادات مكة المناوئين للإسلام ، لا بالتعذيب ، ولا بالوعد ، ولا بالوعيد ، أن يوقفوا هذا الانتشار . فاجتمع أشراف قريش من كل قبيلة ، وفهم عتبة بن ربيعة ، وأبو سفيان بن حرب ، والوليد بن المغيرة ، وأبو جهل أبن هشام ، والعاص بن وائل وغيرهم ، بعد غروب الشمس عنذ ظهر

الكعبة ، ثم قال بعضهم لبعض : ابعثوا إلى محمد فكلموه وخاصموه حتى لا تلاموا فيه ، فبعثوا إليه : إن أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك ، فأتهم ، فجاءهم سريعاً ، وهو يظن أن قد بدا لهم فيما كلمهم فيه بداء ، وكان حريصا عليهم يحب رشدهم . فجلس إليهم ، فقالوا : يا محمد إنا قد بعثنا إليك لنكلمك وإنا والله لا نعلم رجلا من العرب أدخل على قومه ما أدخلت على قومك . لقد شتمت الآباء ، وعبت الدين ، وسببت الآلهة ، وسفَّهت الأحلام ، وفرَّقت الجاعة ، فما بقى أمر قبيح إلا وقد جئته فيما بيننا وبينك . فإن كنَّت إنما جئت يهذا الحديث تطلب مالا جمعنا لك . وكلموه فيما عدا ذلك كما كلمه عتبه بن ربيعة . فقال لهم : ما بي ما تقولون ، وما جثت بما جئتكم أطلب به أموالكم ، ولا الشرف فيكم ، ولا الملك عليكم ، ولكن الله بعثني إليكم رسولا وأنزل على كتابًا ، وأمرنى أن أ دون بشيرًا ونذيراً ، فبلَّغْتُ لَكُم رسالات ربى ونصحت لكم ، فإن تقبلوا منى ما جنتكم به فهو حظكم فى الدنيا والآخرة ، وإن تردوه على أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم . قالوا : يا محمد ، فإن كنت غير قابل منا شيئا مما عرضناه عليك فإنك قد علمت أنه ليس من الناس أحد أضيق بلدا ، ولا أقل ماء ولا أشد عيشا منهًا ، فسل لنا ربَّك الذي بعثك به فليُستيِّر عنا هذه الجبال التي ضيقت علينا ، ولييسط لنا بلادنا ، وليفجُّر لنا فيها أنهارًا كأنهار الشام والعراق وليبعث لنا من مضى من آبائنا ، وليكن فيمن يُبعثُ لنا منهم قُصَّى بن كلاب ، فإنه كان شيخ صدق ، فنسألم عما نقول : أحق أم باطل ، فإن صدقوك وصنعت لنا ما سألناك عرفنا به منزلتك من الله ، وأنه بعثك رسولا كما تقول .

فقال محمد : ما بهذا بُعِيثُتُ إليكم ، إنما جئتكم من الله بما بعثنى به ، وقد بلغتكم ما أرسلت به إليكم ، فإن تقبلوه فهو حظكم فى الدنيا والآخرة ، وإن تردوه على أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بينى وبينكم قالوا له: فإذا لم تفعل هذا لنا فخذ لنفسك ، سَلَ ربَّك يبعث معك ملكاً يصدقك مما تقول ، ويراجعنا عنك ، وسله فليجعل لك جناناً وقصوراً وكنوزاً من ذهب وفضة يغنيك بها عما نراك تبتغى ، فإنك تقوم بالأسواق كما نقوم ، وتلتمس المعاش كما نلتمس ، حتى نعرف فضلك ومنزلتك من ربك إن كنت رسولا كما تزعم . فقال لهم : ما أنا بفاعل ، وما أنا بالذى يسأل ربه هذا ، وما بعثت إليكم بهذا ، ولكن الله بعثى بشيراً ونذيراً ، فإن تقباوا ما جئتكم به فهو حظكم فى الدنيا ، والآخرة ، وإن تردوه على أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بينى وبينكم ،

قالوا: فأستقيط السهاء علينا كستفاً كما زعمت أن ربك إن شاء فعل ، فإنا لا نوعمن بك إلا أن تفعل . فقال : ذلك إلى الله ، إن شاء يفعله بكم فعل . قالوا: يا محمد ، أفا عليم ربشك أنا سنجلس معك ونسألك عما سألناك عنه وما طلبناه منك ، فيتقدم إليك فيتعليمتك ماتراجعنا به ، وبخبرك بما هو صانع في ذلك بنا ، إذا لم نقبل منك ما جئنا به ؟ إنه قد بلغنا أنك إنما يتعليمك هذا رجل باليمامة يقال له الرحمن ، وإنا والله لا نوعمن بالرحمن أبداً ، فقد أعشرنا إليك يا محمد ، وإنا والله لا نتركك وما بلغت منا حتى نهلكتك أو تتهلكنا . وقال أحدهم : نحن نعبد الملائكة ، وهي بنات الله ، وقال آخر : لن نوممن لك حتى تأتى بالله ، والملائكة قبيلا .

فلما قالوا ذلك قام محمد عنهم ، وقام معه عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة ، وهو ابن عمته ، فقال له : يا محمد ، عرض عليك قومك ما عرضوا فلم تقبله منهم ، ثم سألوك لأنفسهم أموراً ليعرفوابها منزلتك من الله كما تقول ، ويصدقوك ويتبعوك فلم تفعل ، ثم سألوك أن تأخذ لنفسك ما يعرفون به فضلك عليهم ، ومنزلتك من الله فلم تفعل ، ثم سألوك أن تتُعجل لهم بعض ما تخوفهم به من العذاب فلم تفعل ، فوالله لا أومن بك أبداً حتى تتخذ إلى السهاء سلماً ، ثم ترقى فيه وأنا أنظر إليك حتى تأتبها ، ثم تأتى معك

بصَكُ ، ومعك أربعة من الملائكة يشهدون لك أنك كما تقول ، وأيم الله لو فعلت ذلك ما ظننت أنى أصدقك . ثم انصرف عمد إلى أهله حزيناً آسفاً لما فاته مما كان يطمع به من قومه حين دعوه .

يئس المشركون من مهادنة محمد ، وأيقنوا أنه لن يكف عهم وعن المهم ، ولن يتراجع عن الدعوة لدينه ولما يؤمن بأنه الحق من عند ربه ، وزادهم غيظاً أن رأوا أصحابه وقد نزلوا بلداً أمنوا فيه على أرواحهم وديهم ، وأن النجاشي قد منعهم ورفض تسليمهم ، وأن الإسلام ازداد منعة بإسلام صنديدين من صناديد قريش هما حمزة وعمر ، فضلا عن أنه بدأ يفشو في بعض القبائل . عندئذ تراود زعماء قريش واجتمع أمرهم والتمروا على أن يكتبوا كتاباً يتعاقدون فيه على بني هاشم وبني عبد المطلب الذين يمنعون محمداً ، على ألا يتزوجوا مهم وألا يزوجوهم ، ولا يبيعوهم شيئاً ولا يبتاعوا مهم . تعاهدوا وتواثقوا على ذلك ، وكتبوه في صحيفة وعلقوها في جوف الكعبة تأكيداً لإصرارهم على هذا . . . حرب اقتصادية ومقاطعة ونبذ اجتماعي . . . وما ذا بعد ؟

يلوح بأن بعضاً من غلاة الكارهين لمحمد وللإسلام قد راودتهم فكرة مجنونة . . . اغتيال محمد . فلما ترامى إلى سمع أبى طالب ما يفكر فيه هولاء ، وكان شديد الحرص على ابن أخيه وعلى سلامته ، أمر ببى هاشم وببى عبد المطلب أن يتركوا ديارهم فى مكة وينحازوا له فى شعبه ، وأن يتعاهدوا جميعاً على القيام دونه ومنعه من قريش . أذعن لأبى طالب مسلمهم وكافرهم . المسلم ذفاعاً عن دينه ونبيه ، والكافر إيماناً منه محق محمد فى أن ينال حمايته إذعاناً لتقاليد العرب ، وحفاظاً على وحدة الأسرة ، وحفظاً لهيبها أن تنال . ولم غرج عن إجماعهم وطاعة رئيسهم غير عمه أبى لهب .

وكان من حرص أبى طالب على ابن أخيه أنه إذا آوى الناس إلى مضاجعهم أمره أن ينام فى فراشه . حتى يرى ذلك من أراد به مكراً أو اغتيالاً ، ثم يأمر أحد بنيه أو بني عمه أو إخوته إذا ما نام الناس أن ينام في فراش محمد ، وينتقل محمد لينام في فراش واحد منهم .

واستشرت حرب المقاطعة ، واستمرت زمناً طال سنتن أو ثلاثاً ، كانت شديدة الوطأة على المسلمين وعلى غير المسلمين من ببى هاشم ، حتى بلغ مهم الإعياء والضنك كل مبلغ . وكان إذا خرج أحدهم إلى سوق مكة يشترى شيئاً تعرض له أبو لهب وصاح فى التجار : وغالوا على أصحاب عمد حتى لا يدركوا معكم شيئاً ، وقد علمتم مالى ووفاء ذمتى » . وكان التجار ولا شك ينصاعون لما يريد أبو لهب فيغالون على ببى هاشم ، حتى لقد كان يعود الرجل مهم إلى عياله وليس شيء فى يده . غير أن المشركين لم يقسوا جملة على ببى هاشم ، فقد كان مهم من وصل الرحم ولم يشتد اشتداد غيره من السفهاء . فقد كان هشام بن عمرو بن الحارث يحمل البعير عملا ثقيلا من الطعام ويسوقه حتى يبلغ به فم الشعب فيخلع خطامه من رأسه ويضربه على جنبه فيدخل الشعب عليهم . أو كان يحمله حملا ثقيلا من القمع ويفعل مثل ذلك .

ولتى أبو جهل بن هشام حكم بن حزام بن خويلد بن أسد ومعه غلام يحمل قمحاً بريد إرساله لعمته خديجة بنت خويلد ، وكانت مع محمد بطبيعة الحال فى الشعب ، فتعلق به وقال : أتذهب بالطعام إلى بني هاشم ؟ والله لا تذهب أنت وطعامك حتى أفضحك عكة .

تدخل أبو البَخْتَرَى بن هشام بن الحارث بن أسد فقال : مالك وله ؟ قال : يحمل الطعام إلى بني هاشم . فقال أبو البَخْتَرَى : طعام كان لعمته عنده بعثت به إليه ، أتمنعه أن يأتها بطعامها ؟ خل سبيل الرجل .

فلما أبى أبو جهل أخذ أبو البَخْترى لنُحْنَى بعير وضربه به فشجه وتضاربا، واشتد عليه أبو البخترى ووطئه وطئاً شديداً .

لم تفت هذه المقاطعة وهذا النبذ في عضد محمد ، ولا ألتي بالا لما يصيبه

وما قد يصيبه من قريش من أذى وإعنات ، وظل صامداً بإيمانه كالطود لا يهتز ولا يرتد ، ولا يتزعزع له إيمان بأنه منتصر لا محالة على جزب البغى والشرك . ظل يدعو قومه ليلا ونهاراً وسراً وجهاراً، ينادى بما يؤمن أنه الحق ، لا يتتى فيه أحداً من الناس . هذا وقريش له بالمرصاد ، ولكن كيف تتقيه وكيف تتى منطقه وبيانه ، وكيف تحول بين آيات بينات تخشع لها القلوب، وتهتز لها الأفئدة ، وبين العرب هنا وهناك ، وهو لا يكف عن الدعوة لدينه ، وانتهاز كل الفرص لعرض دعوته على الناس الذين كانوا يفلون على مكة من كل فج عميق .

ماذا إذن ؟ أيحاربون محمداً وقوم محمد ومن تبع محمداً ؟ أيغتالون محمداً ؟

كلا ثم كلا ا فإن الإقدام على اغتياله أو حرب بنى هاشم وبنى عبد الطلب ومن معهم من المسلمين ، أمر من شأنه أن يدمر قريشا عن بكرة أبها . وأن يدخلهم فى حرب يقتل فيها الأب ابنه ، أو الأخ أخاه ، أو ابن عمه ، أو ابن خاله . إذن فاذا ؟ بهمزونه ويسهزئون به ويخاصهونه .

لما سمع أبوجهل بشجرة الزَّقَوْم قال : أتدرون ما الزقوم ؟ هو تمر يضرب بالزَّبد ! ثم قال : هام فلنتزَ قَمَّم . فنزلت الآية : « إن شجرة الزَّقُوم طعام الأثم »(١) .

وقال أَبِي بن خلَف لعُمُقبة بن أبي مُعيَّظ : ألم يبلغني أنك جالست محمداً وسمعت منه ؟ وجههي من وجهك حرام إلا أن تتفل في وجهه . فلما فعل هـــــــذا الفعل القبيح نزلت الآية : « ويوم يعتَضُّ الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا ، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا »(٢).

وقديمَ أَنِيَّ بن خلفَ على محمد ومعه عظم بال قد أرَّمَّ وقال : يا محمد

<sup>(</sup>١) الدخان ٢٢ – ٤٤ (٢) الفرقان ٢٧ – ٢٨

آنت تزعم أن الله يبعث هذا بعد ما أرم ! ؟ ثم فته بيده ، ثم نفخه في الريح نحو محمد . فقال : نعم ، أنا أقول ذلك ، يبعثه الله وإياك بعد ما تكونان هكذا ، ثم يدخلك النار . ونزلت الآية : «وضرب لنا مثلا ونسى خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم . قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم »(١) . إلى آخر السورة .

ثم إنه لم يكن غريباً فى هذا المجتمع الذى بلغ فيه التكافل العائلى والاجتماعى أقصى مبالغة أن يجير مشرك مسلماً من المستضعفين وأن يمنعه من أذى قومه المشركين . أجار الوليد بن المغيرة عمان بن مظعون ، وأجار عبد المطلب أبا سلمة بن عبد الأسد ، وأجار ابن الدَّغينَة أبا بكر .

فلما رأى عمان بن مظعون ما فيه أصحاب محمد من البلاء وهو بروح ويغدو في أمان من الوليد بن المغيرة ، قال : والله إن عُدرُوِّى ورواحى في جوار رجل من أهل الشرك ، وأصحابي وأهل ديني يلقون من البلاء والأذى في الله ما لا يصيبني لنقص كبير في نفسي .

فشى إلى الوليد بن المغيرة فقال له : يا أبا عبد شمس ، وَفَتَ فَمَتْكُ وقد رددت إليك جوارك .

قال : لم يابن أخى ؟ لعله آذاك أحد من قومى ؟

قال : فانطلق إلى المسجد فاردد على جوارى علانية كما أجرتك على المسجد فاردد على المسجد عل

فانطلقا حتى أتيا المسجد ، فقال الوليد بن المغيرة : هذا عثمان قد جاء مرُدُّ على جوارى .

<sup>(</sup>۱) يس ۷۸ – ۲۹.

قال عثمان : صدق ، وقد وجدته وفياً كريم الحوار ، ولك قد أحببت ألا أستجر بغر الله ، فقد رددت عليه جواره .

وانصرف عُمَّان إلى مجلس من مجالس قريش كان لبيد بن ربيعه بن ماثك فيه ينشدهم الشعر ، فجلس معهم فقال لبيد :

ألا كِل شيء ما خلا الله باطل

فقاطعه عثمان وقال : صدقت .

فأكمل لبيد البيت : وكل نعيم لا محالة زائل .

فقال عَبَّانَ : كذبت ، نعم الجنة لا يزول .

فقال لبید : یا معشر قریش ، والله ما کان یُویُذَی جلیسکم ، فحی حدث هذا فیکم ؟

فقال رجل من القوم : إن هذا سفيه في سفهاء معه ، قد فارقوا دينا ، فلا تجدن في نفسك من قوله .

فرد عليه عمّان ، فتطاول عليه الرجل واطم عينه فخضرها . وكان الوليد بن المغيرة قريباً برى ما حدث لعمّان ، فقال : أما والله يابن أخى إن كانت عينتُك عما أصابها لغنييّة ، ولقد كنت فى ذمة منيعة .

قال عمان : بل والله إن عيني الصحيحة لفقيرة إلى مثل ما أصاب أختها في الله ! وإنى لني جوار من هو أعز منك وأقدر يا أبا عبد شمس . فقال الوليد : هلم يابن أخى إلى جوارك فعند .

قال عنمان : لا .

أما أبو سلمة فانه لما استجار بأبى طالب وأجاره ، مشى إليه رجال من بنى مخزوم فقالوا له : يا أبا طالب ، لقد منعت منا ابن أخيك محمداً ، فالك ولصاحبنا تمنعه مناً ؟

قال : إنه استجار بى ، وهو ابن أختى ، وإن أنا لم أمنع ابن أختى لم أمنع ابن أخى . فلما ألح القوم على أبى طالب قام لهم أبو لهب وقد أخذته النخوة الأسرية : يا معشر قريش ، والله لقد أكثرتم على هذا الشيخ ، ما تزالون تنواثبون عليه فى جواره من بين قومه ، والله لتنهن أو لنقومن معه فى كل ما قام فيه حتى يبلغ ما أراد .

قالوا: بل ننصرف عما تكره يا أبا عُنتْبَة . وكان لهم ولياً وناصِراً على محمد وعلى دين محمد فأحبوا أن يبقوه في صفوفهم .

أما أبو بكر فإنه عند ما ضاقت عليه مكة وأصابه فيها من الأذى ما لم تعد تحتمل نفسه الكبيرة ، ورأًى من شدة قريش على محمد وأصحابه ما ينكر ، استأذن صاحبه فى الهجرة فأذن له . وما أن ابتعد عن مكة مسيرة يوم أو يومين ، حتى لقيه ابن الدَّغينة فقال له : إلى أين يا أبا بكر ؟

قال : أخرجني قومي وآذوني وضيقوا علي .

قال ابن الدَّغينة: ولم ؟ والله إنك لنزين العشيرة وتعين على النوائب ، وتفعل المعروف ، وتكسب المعدوم ، ارجع فإنك فى جوارى .

فرجع معه ، حتى إذا دخل مكة قام معه ابن الدَّغينة فقال : يا معشر قريش ، إنى قد أجرت ابن أبى قحافة ، فلا يعرض له أحد إلا بخير . فكفوا عنه .

فلما أمن أبو بكر بنى مسجداً بفناء داره ، وكان يصلى فيه ويقرأ القرآن علناً . فكان نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه وينظرون إليه ، وكان أبو بكر رجلا بكاء ، لا يملك عينه إذا ما قرأ القرآن . فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين ، فقالوا لابن الدغينة : إنا أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه فى داره ، ولكنه جاوز ذلك فابتنى مسجداً بفناء داره ، وأعلن الصلاة والقراءة فيه ، وإنا قد خشينا أن يفتن أبناؤنا ونساؤنا ، فانه ، فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه فى داره فعل ، وإن أبى إلا أن

يعلن ذلك فسله أن يره عليك ذمتك ، فإنا قد كو هنا أن نعتدى على جوارك ، ولسنا مقرين لأبى بكر أن يصلى علانية ،

عندئذ أتى ابن الدَّغنة إلى أبى بكر وقال : قد علمت الذى قد عاقدتك عليه ، فإما أن تقتصر على ذلك ، وإما أن ترد إلى ذمتى ، فإنى لاأحب أن تسمع العرب أن رجلا أجرته قد أضبر .

فقال أبوبكر : فانى أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل . فلما علمت قريش بهذا ، عادت إلى سابق عهدها معه . لقيه سفيه من سفهاء قريش وهو فى طريقه إلى الكعبة ، فصب عليه تراباً ، وكان الوليد بن المغرة ، أو العاص بن وائل فى رواية ، ماراً فقال له أبو بكر : ألا ترى ما يصنع هذا السفيه ؟ فقال : أنت فعلت ذلك بنفسك . فشي أبو بكر وهو بردد قائلا : أى رب ما أحلمك ، أى رب ما أحلمك ،

بعد سنتن أو ثلاث من تعاقد قريش على مقاطعة بني هاشم ونبذهم تحركت بعض القلوب النبيلة ، وتعاهد عدد من سادات قريش على نقض الصحيفة . مشي هشام بن عمرو بن الحارث إلى زهير بن أبي أمية وقال له : ها زهير ، أقد رضيت أن تأكل الطعام وتلبس الشاب وتنزوج النساء ، والحوالك حيث علمت لا يباعون ولا يبتاع منهم ، ولا ينزوجون من قريش ولا تنزوج قريش منهم ؟ أما إنى أحلف بالله لو كانوا أخوال أبى الحكم بن هشام ، ثم دعوته إلى مثل ما دعاك إليه منهم ما أجابك إليه أبداً . قال زهير : وبحك يا هشام ! فاذا أصنع ؟ إنما أنا رجل واجد ، قال لو كان معى رجل آخر لقمت في نقضها .

قال هشام: قد وجدت رجلا. قال زهير: من هو؟ قال هشام: أنا. فقال زهير: ابغنا ثالثاً. فنهب إلى المُطعمَ بن عدى فقال له: يا مطعم، أقد رضيت أن مهلك بطنان من بني عبد مناف وأنت شاهد على ذلك موافق لقريش فيه ؟ أما والله لئن أمكنتموهم من هذه لتجدُّ نبهم إليها منكم سراعاً . قال : وبحك فماذا أصنع ؟ إنما أنا رجل واحد .

قال: وجدت لك ثانياً. قال: من ؟ قال: أنا. قال: أبغنا ثالثاً. قال: قد فعلت. قال: من هو ؟ قال: زهير بن أبي أمية. قال ابغنا رابعاً. فذهب إلى أبي البَسَخْتَرَى بن هشام فقال نحو ما قال للمطعم بن عدى، فقال له: فهل تجد أحداً يعين على هذا ؟ قال: نعم. قال: من هو ؟ قال: زهير بن أبي أمية ، والمطعم بن عدى، وأنا معك. قال: ابغنا خامساً. فذهب إلى زَمْعَة بن الأسود بن المطلب فكلمه وذكر له قرابهم وحقهم، فقال له: وهل على هذا الأمر الذي تدعوني إليه من أحد ؟ قال: نعم. شم سمى القوم،

وتواعد خمسهم وتقابلوا ليلا ، وأجمعوا أمزهم وتعاقدوا على أن ينقضوا الصحيفة ، وقال زهير : أنا أبدوكم فأكون أول من يتكلم .

فلما أصبحوا غدوا إلى مجالس القوم فى البيت الحرام ، وطاف زهير بالبيت سبعاً ، ثم أقبل على الناس فقال : يا أهل مكة أنأكل الطعام ونلبس الثياب ، وبنو هاشم هلكى لا يبتاعون ولا يبتاع مهم ، والله لا أقعد حيى تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة .

قال أبو جهل ، وكان في ناحية المسجد : والله لا تشق .

قال زمعة بن الأسود : أنت والله أكذب ، ما رضينا كتابتها حمى كتبت .

وقال أبو البَّخْتَرَى : صدق زمعة ، لانرضى ماكتب فيها ولا نقوبه . ونهض المطعم بن عدى فقال : صدقيًا وكذب من قال غير ذلك ، نبرأ إلى الله منها ومما كتب فيها .

ولم يلبث أن نهض هشام بن عمرو أيضاً وأيد الحميع .

هنا فطن أبو جهل لما دبر القوم ، وقال : هذا أمر قضى فيه بليل وتشوور فيه بغسر هذا المكان ،

وقام المطعم إلى الصحيفة فانترعها من جوف الكعبة لم يعترضه أحد ولم يقاتله دونها أحد . وإذا بالأرضة قد أكلتها ولم يبق من شيء فها غير « باسمك اللهم » . وكان أبو طالب منتحياً ناحيسة من المسجد وقد شهد ما حدث فقام يسعى إلى بنى هاشم في الشعب يبشرهم بهذا الحبر السعيد .

تمزق الحصار الاقتصادى ، ورُفض النذ الاجهاعى ، وخوج المسلمون والذين ناصروهم من المشركين من شعب أبي طالب وعادوا إلى ديارهم . ومهما يكن من أمر هذه البلبلة التي حدثت في صفوف المشركين ، وهذا الضعف المفاجئ ، الذي هز صفوفهم وفرط عقد نجمعهم ، فإن المسلمين لم يسلموا تماماً من إيذاء الكفار ,. فقد استمروا على غيهم وعلى موقفهم السابق من أولئك الذين هجروا دين الآباء والأجداد إلى دين مجبده يحاولون أن يفتنوهم عن ديهم ، ويوذونهم ويتسافهون علهم . وظل محمد صامداً لا تلن قناته ولا يتزعزع إعانه ، وظل الإسلام يفشو في الناس رويداً رويداً . غير أنه حدث في تلك إلاثناء ، وبعد قليل من خروج المسلمين من رويداً . غير أنه حدث في تلك إلاثناء ، وبعد قليل من خروج المسلمين من الشعب أن أصابت عمداً فاجعتان ألمتان : لقد مات عمه أبو طالب وكان له عضداً ومانعاً ونصيراً ، ثم ماتت من بعده بقليل خديجة ، وكانت له له وزير صدق يسكن إليها عند البسلاء ، حدث هذا في السنة العاشرة من المبعث أي قبل الهجرة بثلاث سنين .

لما ثقلت وطأة المرض والشيخوخة على أبي طالب ، وكان قد نيف على المانين ، واشتكى في مرضه الآخير ، وبلغ قريشاً ثقلة وأنه نوشك على الموت ، تشاور أشرافها وأهل الرأى فيها ، وتخوفوا إن مات أبو طالب أن محدث ما لا تحمد عقباه بينهم وبين المسلمين ، وعلى الأخص وقد بدأ الإسلام يفشو في قبائل قريش ، وفي المسلمين صنديدان من أشهر البطاشين

الذين عرفتهم العرب ، حمزة وعمر ، لا يعرف أحد كيف يتصرفان عندما يختى صهام الأمان ، ذلك الشيخ المهيب . مشى إلى أبى طالب زعماء قريش ، وهم عتبة بن ربيعة ، وشيبة بن ربيعة ، وأبو جهل بن هشام ، وأمية بن خلف ، وأبو سسفيان بن حرب ، فى رجال من أشرافهم ، وقالوا : يا أبا طالب ، إنك منا حيث قد علمت ، وقد حضرك ما ترى ، وقد علمت الذى بيننا وبين ابن أخيك فادعه فخه ذلا المنه وخذ له منا ليكف عنا ولنكف عنه ، ولدعنا وديننا ولندعه ودينه .

فبعث أبو طالب إلى محمد فجاءه ، فقال : يابن أخى ، هؤلاء أشراف قومك قد اجتمعوا إليك ليعطوك وليأخذوا منك .

فقال محمد : يا عم ، كلمة واحدة تعطومها تملكون بها العرب وتدين لكم يها العَمَجَمَ .

فقال أبو جهل : نعم وأبيك وعشر كلمات .

قال : تقولون لا إله إلا الله ، وتخلعون ما تعبدون من دونه .

ثارت ثائرتهم وصفقوا بأيديهم ثم قالوا : يا محمد أتريد أن تجعل الآلهة إلها واحداً ؟ إن أمرك لعجب .

وقال بعضهم لبعض : إنه والله ما هذا الرجل بمعطيكم شيئاً مما تريدون ، فانطلقوا وامضوا على دين آبائكم حتى يحكم الله بينكم وبيته . ثم تفرقوا . فقال أبو طالب : والله يابن أخى ما رأيتك سألمهم شططاً .

فاسا سمع محمد هذا من أبى طالب طمع فى إسلامه ، فجعل يقول له : أى عم ! فأنت فقلها أستحل لك بها الشفاعة يوم القيامة .

فَلْمَا رَأَى أَبُو طَالَبَ حَرْصَ ابْنَ أَخَيْهُ عَلَيْهُ قَالَ : يَابِنَ أَخَى وَاللَّهُ لُولَا مُخَافَةَ السُّبِّةَ عَلَيْكُ وعلى بني أَبِيكُ مِن بعدى ، وأَنْ تَظَنَ قريشَ أَنَى إِنَمَا قَلْمَهَا جَزَعاً مِن الموت لقلبَها ، لا أقولها إلا لأسرَّكُ بها .

ومات أبو طالب على دين عبد المطلب ، ومن بعده بقليل ألمت بمحمد

عنة أحرى . لقد ماتت خديجة فجأة . وفى خلال أيام معدودات فقد محمد للأبد هذا النصر والعضل المتين ، وهذه الزوجة الحبيبة الملائكية التي ملأت عليه حياته بهجة وحباً وحناناً خسسة وعشرين سنة ، لم يعرف خلالها غير أسمى معانى العطف والثقة والبر التي يجيش بها قلبها الكبير ووجدانها الطاهر .

بعد أن هلك أبو طالب اشتد على محمد بعض سفهاء المشركين ، وآذوه إيذاء ما كانوا يطمعون فيه في حياة أبي طالب . اعترضه سفيه من سفهاء قريش فنثر على رأسه تراباً . فتحامل على نفسه ومشى إلى بيته والتراب على رأسه ، فقامت إليه إحدى بناته تغسله وتبكى ، وهو يقول لها : لا تبكى يا بُنينة ، فإن الله مانع أباك . وكان يردد قوله هذا ويقول بين ذلك : ما نالت منى قريش شيئاً أكرهه حتى مات أبو طالب . وبلغت ببعضهم الوقاحة أن كان يرمى في برمته الأذى إذا نصبت له . فكان إذا فعلوا ذلك ، يخرج بذلك الشيء على العود فيقذفه على بابه ثم يقول : يا بنى عبد مناف ، أي جوار هذا ؟ ثم يلقيه في الطريق . وكان محمد بعد أن اجتمعت عليه هاتان المصيبتان قد لزم بيته وأقل الحروج .

فلما بلغ أبا لهب ما تنال قريش من ابن أخيه ، أخذته النخوة وثارت في نفسه حمية العرب ، وذكرى أخيه الشيخ العظيم أبي طالب وما كان يضي على محمد من عطف وحماية ، فجاء محمداً وقال : يا محمد امض لما أردت ، وما كنت صانعاً إذ كان أبو طالب حياً فاصنعه ، لا واللات لا يوصل إليك حتى أموت .

ولما سب ابن الغيطلة محمداً ، أقبل إليه أبو لهب يعنفه وينال منه ، فولى يصبح : يا معشر قريش صبأ أبو عتبة . فأقبلت قريش حتى وقفوا على أبى لهب فقال : ما فارقت دين عبد المطلب . ولكنى أمنع ابن أخى أن يضام حتى يمضى لما يريد .

عندئذ قالوا: لقد أحسنت وأجملت ووصلت الرحم. أى أن أبا لهب أجار محمداً وقبلت قريش هذا الجوار. ومكث محمد بعد ذلك أياماً يأتى ويذهب لا يعرض له أحد من قريش بأذى ، وهابوا أبا لهب. ولكن هل تسكت قريش على هذا ؟ ألا تستغل حمق أبى لهب ؟ أى نعم ، لقد استغلته أحسن استغلال ، إذ جاء عقبة بن أبى معيط وأبو جهل إلى أبى لهب فقالا له: أخبرك ابن أخيك أين مدخل أبيك ؟ فأتى أبو لهب إلى محمد فقال له: يا محمد أين مدخل عبد المطلب ؟ قال : مع قومه . فخرج إليهما فقال : قد سألته فقال مع قومه .

فقالاً : يزعم أنه في النار !

فعاد إلى محمد فسأله: يا محمد أيدخل عبد المطلب النار ؟

فقال : ومن مات على ما مات عليه عبد المطلب يدخل-النار .

وعاد أبو لهب إلى سيرته الأولى واشتد على محمد عن ذى قبل واشتدت معه سائر قريش ، وكثرت مساءات سفهائهم . على أنه بنبغى أن نعلم أن أحداً لم يصب محمداً بأكثر مما سبق مما ذكرنا من مساءات ، فى أية حال وفى أى وقت ، ولا نعلم أن أحداً من قريش أضابه بشيىء أشد مما صنعه به عقبة بن أبى مُعيينط عند ما وضع ثوبه على عنقه وخنقه خنقاً شديداً ذات يوم فى الكعبة ، فقام دونه أبو بكر وهو يصبح « أتقتلون رجلا أن يقول ربى الله».

مرت الآن عشر سنين على تبشير محمد بالإسلام ، وطال الصراع بينه وبين الوثنيين منقريش ، وهم لا يزدادون له إلا عناداً ومكابرة ، ويرفضون دعوته ، غير نفر قليل ممن استنارت نفوسهم وصفت قلوبهم ، فآمنوا به وصدقوه ، ونبذوا الشرك والأوثان . وبلغت الأحداث في مكة ذروتها أو كادت تبلغ دروتها بعد موت أبي طالب . فليحرج إذن محمد إلى ثقيف

يلتمس منها النصرة والمنعة من قومه ، رجاء أن يقبلوا منه وينصروا دينه . خرج إلى الطائف وحده لا يحرسه ولا بعينه إلا ربه . وعمد إلى نفر من ثقيف هم سادتها ، إخوة ثلاث ، عبد ياليل ، ومسعود ، وحبيب بنو عمرو بن عير بن عوف ، فجلس إليهم فدعاهم إلى الإسلام وكلمهم فى شأن ما جاء لهم من نصرته والقيام معه على من خالفه من قومه ، فقال أحدهم : هو يَمرُّط ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك . وقال الآخر ؛ أما وجد الله أحداً أرسله غيرك ؟ وقال الثالث : والله لا أكلمك أبداً ، لئن كنت رسولا من الله كما تقول لأنت أعظم خطراً من أن أرد عليك كلامك ، ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغي لى أن أكلمك .

ثم إنهم أغروا به سفهاءهم وعبيدهم ، فقعد له أهل الطائف صفين على طريقه ، يرمون رجليه بالحجارة حتى أدموه ، فلجأ إلى بستان لعتبة ابن ربيعة وشيبة بن ربيعة ، ورجع عنه السفهاء الذين كانوا يتبعونه ، فعمد إلى كرمة فجلس تحتها ، وابنا ربيعة ينظران إليه .

فلما اطمأن وابتعد عنه السفهاء رفع يديه إلى السهاء وقال: اللهم إليك أشكو ضعف قوتى وهوانى على الناس ، يا أرحم الراحمن ، أنت رب المستضعفين ، وأنت ربى ، إلى من تكلنى ، إلى بعيد يتجهمنى ، أم إلى عدو ملكمته أمرى ؟ إن لم يكن بك غضب على فلا أبالى ، ولكن عافيتك هى أوسع لى . أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت له الظلمات ، وصلكح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تترل بى غضبك أو تحل على سخطك . لك العتى حتى ترضى ، لا حول ولا قوة إلا بك » .

فلما رآه عتبة وشيبة ابنا ربيعة ، وشهدا ما لتى تحركت له صلة القرابه فدعوا غلاماً لهما وأمراه أن يأخذ قطفاً من العنب فيضعه فى طبق ، ويذهب به إليه ، فتناوله وأكل منه .

عاد محمد من الطائف حزيناً يائساً من خبر ثقيف ونصرتها له ، آسفاً

لما فعله سادتها من إغراء سفهائهم به وخذلانهم ، فضلا عن بوحهم لأعدائه القرشيين بسر ود ً لو أنهم حفظوه وصانوه . ذلك أنهم عند ما ردوه رداً غير جميل كما سبق بيانه ، رجاهم ألا يكشفوا عما دار بينه وبينهم ، قال : إذ فعلتم ما فعلتم فاكتموه على . وكان يكره ولا شك أن يبلغ قومه ما أصابه من ثقيف فيجترئوا عليه ويشمتوا فيه .

على أن إيذاء مهما بلغت قسوته ، أو رجالا مهما بلغ سفههم ، ما كان لينى محمداً عن أداء رسالته . وما كان من شيء يثنيه عن هذا الإيمان الذى سيطر على جميع مناحى تفكيره ، واستقر فى أعماق نفسه ، يهديه إلى أن فى هذا الكون إلها واحداً ، ينبغى أن يخضع لمشيئته مجتمع واحد . واستمر يعرض نفسه فى المواسم ، إذا حضرت ، على قبائل العرب يدعوهم إلى ربه عز وجل ، ويخبرهم أنه نبى مرسل ، جاء لهم بالبينات من عند ربه وبالهدى والإيمان ، ويسألهم أن يصدقوه و يمنعوه حتى يبين عن الله ما بعثه به . فكان يغلو على القبائل فى منازلها ، ويقول : يا بنى فلان إنى رسول الله إليكم ، من هذه الأنداد ، وأن تؤمنوا فى وتصد قوا فى ، وتمنعونى حتى أبين عن من هذه الأنداد ، وأن تؤمنوا فى وتصد قوا فى ، وتمنعونى حتى أبين عن من هذه الأنداد ، وكان يجتمع إلى الناس فى الأسسواق وينادى فهم : هيا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله منفلحوا » . وكان أبو لهب يتبعه حيث ذهب فيقول : « إنه صابئ كاذب ، فلا يغرنكم عن دينكم ودين ذهب فيقول : « إنه صابئ كاذب ، فلا يغرنكم عن دينكم ودين

وكان يكلم أشراف القبائل ، ولا يسألهم شيئاً أكثر من أن يؤووه ويمنعوه ، ويقول : لا أكره أحداً منكم على شيىء ، من رضى منكم بالذى أدعو إليه فذلك ، ومن كره لم أكرهه ، إنما أريد أن تحرزونى فيما يراد لى من القتل حتى أبلغ رسالة ربى . وحتى يقضى الله لى ولمن صحبى بما شاء .

غير أن أحداً لم يقبل منه شيئاً . وكانوا يقولون : قوم الرجل أعلم به ه أترون أن رجلا يصلحنا وقد أفسد قومه ولفظهه .

أتى كندة وحدَّث بنى عمرو بن معاوية ، فقال : هل لكم إلى خير ؟ قالوا : وما هو ؟

قال : تشهدون أن لا إله إلا الله وتقيمون الصلاة وتومنون بما جاء من عند الله » .

فقالوا: إن ظفرت تجعل لنا الملك من بعدك ؟ .

قال : إن الملك لله بجعله حيث يشاء .

فقالوا : لا حاجة لنا فها جئتنا به .

وأتى بكر بن واثل فقال : كيف العدد ؟

قالوا : كثير مثل الثرى ـ

قال: فكيف المسّنعة ؟

قالوا: لا منعة ، جاورنا فارس ، فنحن لا نمنع مهم ولا تجبر عليم .

قال : فتجعلور لله عليكم إن هو أبقـــاكم حتى تنزلوا منازلهم . وتستنكحوا نساءهم ، وتستعبدوا أبناءهم أن تسبسّحوا لله » ر

قالوا : ومن أنت ؟

قال : أنا رسول الله . ثم انطلق .

فلما ولى عنهم وكان عمه أبو لهب يتبعه ليقول للناس لا تقبلوا قوله ، قالوا له : هل تعرف هذا الرجل ؟ قال : نعم ، هذا في الذَّرُّوّة منا معن أي شأن تسألون ؟ فقالوا : زعم أنه رسول الله ه

قال : ألا لا ترفعوا برأسه قولاً ، فانه مجنون يهذى من أم رأسه ..

قالوا : قد رأينا ذلك حين ذكر من أمر فارس ما ذكر !

وأتى بنى عامر بن صعصعة فقال لهم : إنى رسول الله ، آتيتكم . لتمنعونى حتى أبلغ رسالة ربى ، ولا أكره أحدا منكم على شيء . قالوا: ومن أى قريش أنت ؟ قال: من بنى عبد المطلب. قالوا: فأين أنت من عبد مناف ؟ قال: هم أول من كذبنى وطردنى! قالوا: ولكنا لا نطردك ولا نؤمن بك ، وسنمنعك حتى تبلغ رسالة ربك. فنزل إلهم والقوم يتسوقون ، فلما رآه بَيَنْحَرَة بن فراس قال: من هذا الرجل الذي أراه عندكم أنكره ؟

قالوا : محمد بن عبد الله القرشي . قال : فما لكم وله ؟ .

قالوا : زعم لنا أنه رسول الله ، وطلب إلينا أن نمنعه حتى يبلغ رسالة ربه . قال : وماذا رددتم عليه ؟

قالوا : بالترحيب والسعة ، نخرجك إلى بلادنا ، ونمنعك ما نمنع يه أنفسنا .

قال بيحرة : ما أعلم أحداً من أهل هذه السوق يرجع بشيء أشداً من شيء ترجعون به . بدأتم لتنابلوا الناس وترميكم العرب عن قوس واحدة ، قومه أعلم به ، أتعملون إلى قومه أعلم به ، أتعملون إلى زهيق قد طرده قومه وكذبوه فتؤوونه وتنصرونه ؟ فبئس الرأى رأيم -

تُم أُقبل على محمد فقال : قم فالحق بقومك ، فوالله لولا أنك عند قوى لضربت عنقك .

فقام محمد إلى ناقته فركبها ، فغمز الحبيث بَيَنْحَرَة شاكلتها فقمصت به فألقته على الأرض .

وأتى ومعه أبو بك وعلى بن أبى طالب ، بنى شيبان بن ثعلبة ، فكلم أبو بكر مفروق بن عرو ، وكان أقربهم مجلساً إليه ، وكان مفروق قد غلب عليهم بياناً ولساناً ، وكانت له غدرتان تسقطان على صدره . قال له أبو بكر : كيف العدد فيكم ؟ فقال له : إنا لنزيد على ألف ، ولن تغلب ألف من قلة ،

فقال له : فكيف المنعة فيكم ؟ فقال : علينا الجهد ولكل قوم جد . فقال أبو بكر : فكيف الحرب بينكم وبين عدوكم ؟

فقال مفروق : إنا أشد ما نكون لقاء حين نغضب ، وإنا لنوثر الجياد على الأولاد ، والسلاح على اللقاح ، والنصر من عند الله ، يديلنا مرة ، لعلك أخو قريش ؟

فقال أبو بكر : إن كان بلغكم أنه رسول الله فهاهو هذا .

فقال مفروق : قد بلغنا أنه يذكر ذلك . ثم التفت إلى محمد فقال : إلام تدعو يا أخا قريش ؟

فتقدم محمد فجلس وأظله أبو بكر بثوبه وقال : «أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأنى رسول الله ، وأن تؤوونى وتنصرونى حتى أوديًى عن الله الذى أمرنى به ، فإن قريشاً قد تظاهرت على أمر الله ، وكذبت رسوله ، واستغتت بالباطل عن الحق ، والله هو الغنى الحميسه ».

قال مفروق : وإلام تدعو أيضاً يا أخا قريش ؟

فتلا محمد : «قل تعالوا أتل ما حرم ربُّكم عليكم ألا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً » إلى قوله « ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون »(۱) .

فقال له مُفروق : وإلام تدعو أيضاً يا أخا قريش ؟ فوالله ما هذا من كلام أهل الأرض ، ولو كان من كلامهم لعرفناه .

فتلا قوله: ﴿ إِنَّ الله يَأْمَرُ بِالعَدُلُ وَالْإِحْسَانُ وَإِيْنَاءَ ذَى القَرْبِي وَيَهْمِي عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ﴿٢٦).

فقال له مفروق : دعوت والله يا أخا قريش إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال . ولقد أفيك قوم كذَّ بوك وظاهروا عليك .

وكان هانئ بن قبيصة حاضراً . فأراد مفروق أن يشركه في الكلام فقال : وهذا هانئ بن قبيصة شيخنا وصاحب ديننا ،

<sup>(</sup>١) الأنفع ١٥١ - ١٥٢

٩٠ النحل ٩٠

فقال هانى : قد سمعت مقالتك يا أخا قريش وصد قت قولك ، وإنى أرى أن تركنا ديننا واتباعنا إياك على دينك لمجلس جلسته إلينا ليس له أول ولا آخر ، لم نتفكر في أمرك وننظر في عاقبة ما تدءو إليه ، زليّة في الرأى ، وطيشة في العقل ، وقلة نظر في العاقبة ، وإنما نكون الزّلة مع العجلة ، وإن من وراثنا قوماً نكره أن نعقد عليهم عقداً . ولكن ترجع وترجع وتنظر وننظر .

وكان المثنى بن حارثة حاضراً ، فأراد أن يشركه فى الكلام أيضاً ، فقال : وهذا المثنى شيخنا وصاحب حربنا .

فقال المثنى : قد سمعت مقالتك واستحسنت قواك يا أخا قريش ، وأعجبنى ما تكلمت به ، والجواب هو جواب هانئ بن قبيصة ، وتركنا ديننا واتباعنا إياك لمجلس جلسته إلينا ، وإنا إنما نزلنا بين صَرَيَّسَ (تثنية صرى وهو كل ماء مجتمع ) أحدهما اليمامة والآخر السَّمَاوَة .

فقال محمد : وما هذان الصريان ؟

قال المذي : أما أحسدها فطوف البر وأرض العرب ، وأما الآخر فأرض فارس وأنهار كسرى ، وإنما نزلنا على عهد أخذه علينا كسرى أن لا تحدث حدثا ، ولا نووى أحدا . ولعل الأمر الذي تدعونا إليه عما تكره الملوك . فأما ما كان مما يلي بلاد العرب فذنب صاحبه معفور ، وعدره مقبول . وأما ما كان مما يلي بلاد فارس فذنب صاحبه غير معفور ، وعدره غير مقبول . فإن أردت أن ننصرك و تمنعك مما يلي العرب فعلنا .

فقال محمد: ﴿ مَا أَسَاتُمَ الرَّدَ إِذَ أَفْصِحُمُ بِالصِدِقَ ﴾ إنه لا يقوم بدين الله إلا من حاطه من جميع جوانبه » . ثم قال : ﴿ أَرَأَيْمُ إِنْ لَمْ تُلْبُوا الايسر أَ حَى يَمْتَحَكُمُ اللهَ بِلادِهِمَ وأَمُوالَمْ ويفرشكُم بِنَاتَهُم ﴾ أنسبحون الله وتقدسونه ؟ \*

فقال له النعمان بن شريك : اللهم وإن ذلك لك يا أخا قريش !

فتلا محمد قوله تعالى : « إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً مثيراً »(٥) ثم نهض ممسكاً بيد أبى بكر . والتفت إلى على وقال : يا على أية أخلاق للعرب كانت في الجاهلية ، ما أشرفها ! بها يتحاجزون في الجياة الدنيا .

كان الزمن فى تلك الأثناء قد لعب لعبته الحالدة فى لعتى جراحنا . فبدأ الجرح الذى خلفته فى نفس محمد وفاة خديجة يندمل ، وأخذت ذكرياتها تبتعد شيئاً بعد شيء عن خياله ، وأصبح الزواج بامرأة يأنس إليها ضرورة تحتمها الأعباء التى ينوء بها كاهله . جاءته خوّلة بنت حكيم امرأة عمان بن مظعون وقالت له : ألا تتزوج ؟ قال : من ؟ قالت : إن شئت بكراً ، وإن شئت ثيباً . قال : فن البكر ؟ قالت : أحب خلق الله إليك . . . عائشة بنت أبى بكر . قال : ومن الثيب ؟ قالت : سودة بنت زَمْعة ، قد آمنت بك واتبعتك . قال : فاذهبى فاذكر بهما على .

أتت خولة أم رومان امرأة أبى بكر وقالت لها : أرسلنى رسول الله أخطب عليه عائشة . قالت : انظرى أبا بكر حتى يأتى .

فلما جاء أبو بكر قالت : يا أبا بكر ، أرسلني رسول الله أخطب عليه عائشة . قال : وهل تصلح له ؟ إنما هي ابنة أخيه .

فرجعت خولة إلى محمد فذكرت له مقالة أبى بكر ، نقال : ارجعى إليه نقول له : أنا أخوك وأنت أخى فى الإسلام وابنتك تصلح لى .

فرجعت فذكرت له ذلك ، فقال : انتظرى ، وخرج . فقالت لها أم رومان : إن مُطَعَم بن عكرى قد خطب عائشة لابنه ، ووالله ما وعد أبو بكر وعداً قط فأخلفه .

فدخل أبو بكر على مُطعم بن عدى وعنده زوجته أم الصبى الذى خطب له عائشة . فبادرته المرأة فقالت : يا ابن أبى قحافة ، لعلك تخرج

<sup>(</sup>١) الأحزاب ١٥ – ٤٦

ولدنا عن دينه وتدخله فى دينك الذى أنت عليه إن تزوج آبنتك ؟ فقال أبو بكر للمطعم بن عدى : أتقول كما تقول زوجك ؟ قال : إنها تقول ذلك . فخرج أبو بكر من عنده ، وقد تحلل من الوعد الذى وعده .

فرجع إلى خَوْلة فقال: ادعى لى رسول الله. فدعته فزوجها إياه، وعائشة يومئذ بنت ست سنين. واكنه لم يدخل بها إلا بعد ذلك بثلاث سنين، وذلك بعد الهجرة، وهي في التاسعة.

ثم إن خولة أتت زمعة أيضاً وكانت أرملة واحد من أوائل المسلمين الذين هاجروا إلى الحبشة وقالت: أرسلني رسول الله أخطبك إليه. قالت: وددت ، ادخلي إلى أبي فاذكرى ذلك له. وكان شيخاً كبراً قد أدركه السن ، فلاخلت عليه فحبته بتحية الجاهلية ، فقال ؛ من هذه ؟ قالت : خولة بنت حكيم . قال : فما شأتك ؟ قالت : أرسلني محمد بن عبد الله أخطب له سؤدة . فقال : كفء كريم ، ما تقول صاحبتك ؟ قالت : تحب ذلك . قال : ادعها إلى . فدعها فقال : أي بنية ، إن هذه تزعم أن عمد بن عبد الله قد أرسل مخطبك ، وهو كفء كريم ، أتحبن أن أزوجك عمد بن عبد الله قد أرسل مخطبك ، وهو كفء كريم ، أتحبن أن أزوجك به ؟ قالت : نعم ، قال : ادعيه لى . فجاءه محمد فروجها إياه ، وذخل بها .

. . .

جلس محمد ذات صباح فى المسجد الحرام واجماً مطرقاً ، كأنه يفكر تفكيراً استغرق كل أحاسيسه وملك عليه كل مشاعره . فلما رآه أبو جهل كذلك قال : هل من خبر ؟ فقال : نعم . فقال : وما هو ؟

فقال : إنى أسرى بي الليلة إلى بيت المقدس .

قال : إلى بيت المقدس ؟ قال : نعم .

قال : وأصبحتَ بن ظهرانينا ؟ قال : نعم : ﴿

قال : أرأيت إن دعوت قومك لك لتخبرهم ، أتخبرهم عما أخبرتني به ؟ قال : نعم .

فصاح أبو جهل : هيا معشر قريش ! فاجتمعوا إليه ، ثم قال له : أخبر قومك بما أخبرتني به .

فقيّص عليه محمد خبر ما حدث وما رأى تلك الليلة ، وكيف أنه أتاه جبريل وهو نائم فأيقظه ، ثم خرج به إلى باب المسجد الحرام ، فأركبه البراق ، وهو دابة أبيض ، بن البغل والحمار ، وفى فخذيه جناحين بحفز بهما رجليه ، يضع حافره فى منهى طرفه ، ثم حمله عليه ، ثم خرج معه لا يفوته . وأخبرهم كيف ذهب به إلى بيت المقدس ، وهناك ربطه فى الحلقة التى كانت تربط به الأنبياء ، ثم دخل بيت المقدس فصلى فى قبته ألحلقة التى كانت تربط به الأنبياء ، ثم دخل بيت المقدس فصلى فى قبته ألحية المسجد . وكيف نصب له المعراج (وهو السلم) فصعد فيه إلى السهاء ، وكيف صعد من سهاء إلى سماء فى المعراج ، وكيف تلقاه فى كل سماء مقربوها ومن فيها من الملائكة والأنبياء ، وما فعله وما رآه فى كل سماء حتى جاوز وعيسى فى السابعة . وذكر لحم أعيان من رآه من المرسلين ، كآدم فى سماء الدنيا ، ويحيى وإبراهيم فى السابعة مسنداً ظهره إلى البيت المعمور ، وكيف فرضت الصلاة . وكيف شاهد فى جهم مختلف صور التعذيب والتنكيل بالمذنبين الآثمين . فركب البراق وعاد إلى مكة فى نفس الليلة .

وما أنانتهى مما قصه عليهم حتى صفق مصفق هنا ، وصفر مصفر هناك ، تكذيباً له واستبعاداً لما أخبرهم به . وطار الخبر فى مكة ، وأحدث هزة عنيفة فى الرأى العام وكذبه أكثر الناس ، حتى لقد ارتدت إثر ذلك طائفة من المسلمين .

و جاء الناس إلى أبى بكر فأخبروه أن محمداً يقول كذا وكذا . فقال : إنكم تكذبون عليه . فقالوا : والله إنه ليقوله .

فقال : إن كان قاله فلقد صدق . ثم إنى لأصدقه فى خبر السهاء بُكرة مَّ وعشية . أفار أصدقه فى بيت المقدس! ومن ثمة سمى الصَّدِّيْق . لاح فى ذلك الوقت أن الإسلام على وشك الضياع ، وأن محمداً انهزم ، فهاهم جماعة من أتباعه يرتدون عنه بعد ما تبعوه وآمنوا به ولاقوا فى سبيل دعوته ما لاقوا من عتب قريش واضطهادها . وهاهى قبائل قريش تزداد عليه ضغطاً فتكثر من مساءاتها ، ويكثر سفهاؤها من علوانهم ، وها هى قبائل العرب فى كل مكان تأبى اتباعه وتنك دينه وترفض بإصرار رسالته ، بل إن منهم من أهانه واعتدى عليه وأساء إليه . فهل خارت قواه ؟ هل تزعزع إيمانه أو وهنت عزيمته ؟ هل تغير شيء من رضا نفسه وطمأنينها إلى أن ربه عز وجل لا بد ناصره ؟ هل شك فى أن هذا الليل سوف ينبلج عن أن ربه عز وجل لا بد ناصره ؟ هل شك فى أن هذا الليل سوف ينبلج عن صبح مشرق وضاح ؟ كلا ثم كلا . ما تغير قيد أنملة ، بل مضى فى أحلك أيام كفاحه ثابت الجنان ، حديدى الإرادة ، مطمئن النفس . إنه منتصر لا عالة . إن مثله لا ينهزم .

مر الآن أكثرُ من عشر سنين . . . ليل طويل . . . ولكن ها قد أطلت تباشير صبح وضاء . فهذى خيوط الفجر تهادى من بعيد لتفسح فى أفق هذا الظلام الدامس مكاناً للنور الأبلج . لقد أسلم الأوس والخزرج .

داوم محمد كما رأينا على الاتصال بالعرب الذين يفدون إلى مكة فى مواسمها وأسواقها ، ولم يكن يسمع بقادم يقدم مكة من العرب له اسم وشرف إلا تصدى له ودعاه إلى الله تعالى ، وعرض عليه دينه . فلما قدم سنُويند بن الصاّمت إلى مكة حاجاً أو معتمراً ، وهو أحد أشراف يثرب ، وكان يسميه قومه الكامل لشدته على المكاره وشعره وشرفه ونسبه ، تصدى له محمد فدعاه إلى الله والإسلام ، فقال له سنُويَد : فلعل الذي معك مثل الذي معى . فقال له محمد : وما الذي معك ؟ قال : مجلة لقمان ، يعنى حكمة لقمان . فقال : اعرضها على . فعرضها عليه ، فقال : «إن هذا الكلام حسن ، والذي معى أفضل من هذا ، قرآن ، أنزله الله على ، هو هد ي ونور » . وتلا عايه محمد شيئاً من القرآن ودعاه إلى الإسلام ، فأعجبه وقال : إن هذا القول حسن .

ثم انصرف عنه . ولما عاد إلى المدينة لم يلبث بها غير قليل حتى قتله الخررج . وربما يكون سُويَد بن الصامت أول من أسلم من أهل المدينة ، ذلك أنه أثر عن قومه أنهم كانوا يقولون : إنا لنراه قتل وهو مسلم .

وقدم أبو الحياسس أنسبن رافع إلى مكة ، ومعهفتية من بنى عبدالأشهل ، فيهم إياس بن معاذ ، يلتمسون الحلف من قريش على الخزرج . وكلنا يعلم العداوة التقليدية التى كانت بين الأوس والخزرج ، ويلوح أنه كان لليهود يد فى بث هذه العداوة ، عملا بحكمة فرق تسدُد .

وكانت الحرب توشك أن تقع بين الفريقين ، وكان كل منهم يعمل على تعزيز جانبه بمحالفة قبيلة من هنا أو قبيلة من هناك تشد أزره . فلما سمع محمد بمقدمهم أتاهم فجلس إليهم فقال : هل اكم فى خير مما جئتم له ؟ قالوا : وما ذاك ؟

قال : أنا رسول الله إلى العباد ، أدعوهم إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئاً ، وأنزِل عليهم الكتاب . ثم ذكر لهم الإسلام وتلا عليهم القرآن .

فقال إياس بن مُعاذ ، وكان غلاماً حدثاً : يا قوم هذا والله خبر مما جثم له . عندثذ أخذ أبو الحيسر أنس بن رافع حفنة من تراب البطحاء فضرب بها وجه إياس وقال : دعنا منك ، فاعمرى لقد جثنا لغبر هذا . . . فتى تفتح قلبه للحق واشر أبت روحه لدين قويم ، وشيخ صَلَبَت أحاسيسه ، وقسا قلبه ، وملكت الدنيا عقله .

قام محمد عنهم وانصرفوا إلى المدينة ، ثم لم يلبث إياس بن معاذ أن هلك ، ووقعت وقعة بعاث بين الأوس والحزرج . ويلوح أن هذه الوقعة كانت مقدمة تهيأت بعدها كل من الأوس والحزرج للمصالحة ، وللبحث عن زعيم قوى يستطيع أن يلم الشمل ويكبح جماح الشهوات ، ويحول دون ما فى نفوسهم من ثأر وعداوة وبغضاء . والحق أن النتيجة التى انتهت إليها هذه الوقعة كانت سيئة بجداً على كل من الجانبين . فقد انهزمت الأوس بادئ الأمر ، ثم انهزمت ألحزرج بعد ذلك شر هزيمة ، حتى لقد أراد

حُضَير رئيس الأوس أن يفنى الخزرج عن بكرة أبها ، لولا أن تلخل أبو قيس بن الأسلت حفاظاً على قوة القبيلتين فى مواجهة اليهود جيرانهم ، بعد أن فرقت هذه الوقعة ملأهم وقد لله اسراتهم . ولا عجب فلهم فكروا في ذلك الوقت جدياً فى تنصيب ملك عليهم ، فاختاروا عبد الله بن أنى بن سلول لمكانته فيهم وحسن رأيه ، واستعدوا فعلا لتنصيبه عليهم ، لولا أن وقعوا فى ذلك الوقت على من هو أفضل منه ، بل من هو أفضل من فى العرب جميعاً . . . محمد بن عبد الله .

فبينا محمد يعرض نفسه على القبائل إذا حضروا فى الموسم ، إذ لتى رهطاً من الخزرج فقال لهم : من أنتم ؟ قالوا : نفر من الخزرج . قال : أمن جبران اليهود ؟ قالوا نعم . قال : أفتجلسون أكلمكم ؟ قالوا : بلى . فجلسوا معه فلمعاهم إلى الله وعرض عليهم الإسلام ، وتلا عليهم القرآن . فلما سمعوا منه ما عرضه عليهم ، تذكروا ما كان اليهود يتوعدونهم به . فقد كان اليهود وهم أهـل كتاب يفخرون على الأوس والخزرج بذلك ، ويقولون إن فى كتبهم خ آعن نبى قد آن أوانه سوف يظهر ، وسوف يتبعونه ويعزون به فيقتلون الأوس والخزرج قتل عاد وإرم . ماذا إذن ؟ فها هو أمامهم به فيقتلون الأوس والخزرج قتل عاد وإرم . ماذا إذن ؟ فها هو أمامهم فى الناس منذ عشر سنين أو ينيف بأنه رسول الله إلى العباد ، وأن كل الدلائل تشير إلى أنه النبى الموعود الذي آن أوانه وأقى وقته ، فلماذا لا يصدقونه ويسبقون اليهود إليه ؟ قال بعضهم لبعض : يا قوم تعلمون والله إنه النبى ويسبقون اليهود ، فلا يسبقنكم إليه .

صدقوه وأجابوه فيما دعاهم إليه وقبلوا منه ما عرض عليهم من الإسلام وقالو: إنا قد تركنا قومنا وليس قوم بيهم من العداوة والشر مثل ما بيهم، وعسى أن يجمعهم الله بك، فسنقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين، فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز

منك . ثم انصرفوا راجعين إلى بلادهم وقد آمنوا به وصدقوا . وكانوا ستة نفر كلهم من الخزرج ، فيهـم أسعد بن زُرَارة وعُبُهَادة بن الصَّامت .

فلما عاد هو لاء إلى المدينة ذكروا لجماعتهم ما كان من أمرهم مع النبي وما سمعوه منه ودعوتهم إلى الإسلام ، ففشا ذكر الإسلام في المدينة حتى إنه لم يبق دار من دور الأوس والخزرج إلا وفيها ذكر لمحمد والإسلام ، فلما أهل العام المقبل وحضر الموسم ، وفد إلى مكة اثنا عشر رجلا من الأنصار ، منهم عشرة من الخزرج واثنان من الأوس ، عازمين على لقاء عمد ، فلقوه في مكان يقال له العقبة ، وبايعوه بيعة العقبة الأولى . قال عبادة ابن الصامت ، وكان فيهم : بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة الأولى ألا نشرك بالله شيئاً ، ولا نسرق ، ولا نقتل أولادنا ، ولا نأتى بهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ، ولا نعصيه في معروف ، فإن وفيتم فلكم الجنة ، وإن غشيتم من ذلك شيئاً فأخيذتم بحدًه في الدنيا فهو كفارة له . وإن سأترتم عليه إلى يوم القيامة فأمركم إلى الله إن شاء عذب وإن شاء غفر .

فلما انصرفوا عائدين إلى المدينة أرسل محمد معهم مُصَعَب بن محمير وهو من بنى هاشم ليقربهم القرآن ويعلمهم الإسلام ويفقههم فى الدين . فنزل مصعب ضيفاً على أسعد بن زرارة ، وكان "يسمى بالمدينة المُقرئ . وكان أسعد بن زرارة يخرج يمنصعب إلى أحياء الأوس والخزرج يدعوهم الإسلام . وذات يوم خرجا فأتيا بستاناً لبنى ظفر ، فجلسا فيه واجتمع المهما رجال ممن أسلم .

وكان سعد بن مُعاذ وأستيند بن حُضَير يومند سيدا قومهما من بني عبد الأشهل ، وكلاهما لا يزال مشركاً على دين قومه . فاما سمعا بهذا الجمع قال سعد لأسيد : لا أبا لك ! انطلق إلى هذين الرجلين اللذين قد أتيا دارينا ليسفها ضعفاءنا فازجرهما والههما أن يأتيا دارينا ، فإنه لولا أن أسعد بن

زرارة منى حيث قد علمت كفيتك ذلك ، هو ابن خالتي ولا أجد عايه مَـقَــُدَــماً .

فأخذ أُسيَد بن حُضير حربته ثم أقبل إليهما ، فاما رآه أسعد بن زُرارة قال لمصعب : هذا سيد قومه ، وقد جاءك فاصدق الله فيه . قال مصعب : إن يجلس أكلمه . فلما بلغهما قال غاضباً : ما جاء بكما تسفهان ضعفاءنا ؟ اعتزلانا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة .

فقال له مصعب : أوتجلس فتسمع ، فإن رضيت أمراً قبلته ، وإن كرهته كف عنك ما تكره .

قال : أنصفت . ثم ركز حربته وجلس إليهما ، فكلمه مصعب فى شأن النبى والإسلام وقرأ عليه القرآن .

فقال أسيّد وقد عرف أسعد ومصعب فى وجهه الإسلام قبل أن يتكلم: ما أحسن هذا وأجمله! كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا فى هذا الدين. قالا له: تغتسل فتطّهر وتُطبّهر ثوبيك، ثم تشهد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ثم تصلى. فقام فاغتسل وطهر ثوبيه وتشهد شهادة الحق وركع ركعتين، ثم قال لها: إن وراثى رجلا إن اتبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومه، وسأرسله إليكما الآن، هو سعد بن مُعاذ. ثم أخذ حربته وانصرف إلى سعد وقومه، وهم مجتمعون، فلما نظر إليه سعد بن مُعاذ مقبلا قال: أحلف بالله لقد جاءكم أسيّد بغير الوجه الذى ذهب به من عندكم. فلما بلغهم قال له سعد: ما فعلت؟ قال: كامت الرجلين، فوالله ما رأيت بهما بأساً، وقد نهيهما فقالا: نفعل ما أحببت. وقد علمت أن بنى حارثة خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه، وذلك أنهم عرفوا أنه ابن خالتك ليحقروك.

فقام سعد بن مُعاذ مغضباً متخوفاً مما ذكره له أسينه عن بني حارثة . وأخذ الحربة في يده ، وخرج إلى حيث أسعد ومُصعب . فلما رآهما مطمئتين عرف أن أسيداً إنما أراده أن يسمع منهما ، فوقف غاضباً ثم قال لأسعد بن زرارة : والله يا أبا أُمامة ، والله لولا ما بيني وبينك من القرابة ما رُمُتَ هذا مني ، أتغشانا في دارنا بما نكره ؟

فقال أسعد لمصعب : جاءك والله سيد فى قومه إن يتبعك لا يتخلف عنك من قومه اثنان .

فقال له مصعب : أو تقعد فتسمع ،، فإن رضيت أمراً رغبت فيه قبلته ، وإن كرهته عزلنا عنك ما تكره .

قال سعد : أنصفت . ثم ركز الحربة وجلس ، فعرض عليه مصعب الإسلام وقرأ عليه القرآن .

فقال لهما : كيف تصنعون إذا أنتم أسلمتم ودخلتم في هذا الدين .

قالا: تغتسل فتطلّه و تطهار ثوبك ، ثم تشهدشهادة الحق ، ثم تصلى ركعتن ، ثم أخذ فقام فاغتسل وطهر ثوبيه وشهد شهادة الحق ثم ركع ركعتن . ثم أخذ حربته ، وأقبل عائداً إلى مجتمع قومه ومعهم أسيد بن حضير . فلما رآه قومه مقبلا قالوا : نحلف بالله لقد رجع إليكم سعد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم .

فلما بالخهم قال : يا بني عبد الأشهل كيف تعلمون أمرى فيكم ؟ قالوا : سيدنًا وأفضلنا رأياً وأرجحنا عقلا .

قال: فإن كلام رجالكم ونسائكم على حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله. ولقد صدق أسيد فى ظنه أن أحداً سوف لا يتخلف من قومه عن الإسلام إن أسام سعد، فما أمسى فى دار بنى عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا ملسماً أو مسامة. وانضم سعد إلى أسعد بن زرارة ومصعب بن عمير فى دعوة الناس إلى الإسلام، حتى لم يبق دار من دور الأوس والخزرج إلا وفيها رجال ونساء مسلمون.

كان طبيعياً إذن بعد أن نجح الإسلام هذا النجاح الباهر في صفوف

قبيلتين كبيرتين ، أن يفكر محمد تفكيراً جدياً في الهجة إلى يترب حيث هؤلاء الأنصار ، وحيث يستطيع تحت حمايهم ورعايهم أن يقيم شعائر الدين بحرية لا يشوبها أذى أو إساءة . ثم إن في الهجرة إلى يثرب ولا شك تقوية للإسلام ، إذ سوف يلتم شمل المسامين جميعاً ، ويعود الذين هاجروا إلى الجبشة ، وينضم الجميع تحت راية واحدة في منعة وعزة وقدرة لم يعهدها الإسلام من قبل . وأى شيء أدعى للجهرة من هذه الظروف المواتية ! منعة وعزة ودولة توشك أن تقوم بين ظهراني قبيلتين شهيرتين وفي مدينة من أشهر مدن العرب . واكن كان لا بد لمحمد ولآل محمد أن يستوثقوا من مدى إيمان الأنصار بالإسلام ومدى حمايهم لمحمد ، وفضلا عن ذلك كان محمد يتطلع ولا شك إلى إقامة دولة تستطيع أن تحمى التابعين لها حماية العزيز المنيع المقتدر ، فقد كني المسلمين أكثر من عشر سنين عاشوها بين الذئاب ، تشردهم وتبعدهم عن ديارهم وتسيء إلهم وتبهشهم نهشاً . لقد آن الأوان المنهم أن يعووا قليلا بين هذه الذئاب الكاسرة . حلف يدفع به المسلمون عن أنفسهم الأذى بالأذى والعدوان بالعدوان .

واعد الأنصار محمداً على اللقاء فى الليلة الثانية من أيام التشريق (١) بعد الحج فى شعب العقبة . فلما فرغوا من الحج وكانت الليلة التى واعدوا فيها الرسول ، كره المسلمون من الأنصار ، وكانوا يكتمون أهلهم من المشركين أمرهم ، أن يعقدوا هذه البيعة وليس فيهم عبد الله بن عمرو ، وكان سيداً من سادتهم وشريفاً من أشرافهم ، فكلموه ودعوه إلى الإسلام فقبل منهم وشهد معهم العقبة وكان نقيباً .

نام المسلمون من الأنصار تلك الليلة مع قومهم حيث يقيمون حتى إذا مضى ثلث الليل خرجوا لميعاد الرسول ، وهم يتسللون تسلل القطا مستخفين، واجتمدوا فى الشعب عندالعقبة ، وهم ثلاثة وسبعون رجلاو امرأتان ،

<sup>(</sup>١) ثلاثة أيام بعد العيد.

وجاءهم محمد ومعه عمه العباس بن عبد المطلب ، وكان لا يزال على دين قومه ، ولكنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويترثق له . أى أنه أراد الأمر أن يكون رسمياً كما نذول الآن ، أى بين بنى هاشم والأوس والخزرج .

وكان العباس بن عبد المطلب أول من تكام قال : يا معشر الخزرج (۱) ، إن محمداً منا حيث قد علمتم . وقد منعناه من قومتا جمن هو على مثل رأينا فيه ، فهو في عزّة من قومه ومنعة في بلده ، وإنه قد أبي إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم ، فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعو تموه إليه ومانعوه محن خالفه فأنتم وما تحميّلتم من ذلك ، وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الحروج إليكم فمن الآن فدعوه ، فإنه في عزة ومنعة من قومه وبلده . فقالوا له : قد سمعنا ما قات ، فتكلم يا رسول الله فخذ لنفسك ولربك ما أحدمت .

فتلا محمد القرآن ودعا إلى الله ورغب فى الإسلام وقال : أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأولادكم .

فأخد البراء بن معَرُور بيده وقال: نعم ، فوالذى بعثك بالحق لنمنعتك مما نمنع منه نساءنا . فبايعنا يا رسول الله فنحن والله أبناء الحروب ورثناها كابراً عن كابر . واعترض القول أبو الحيثم بن التسمان فقال: يا رسول الله إن بيننا وبين الرجال حبالا وإنا قاطعوها (يعنى اليهود) فهل عسسيّت إن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا ؟

فتبسم النبي وقال: بل الدَّم َ الدم . والهدم الهدم ، أبّا منكم وأنّم مني ، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم .

وهنا قام سعد بن عُبادة ، وكأنه يريد أن يشد العقد في أعناقهم وقال : يا معشر الخزرج ، هل تدرون علام تبايعون هذا الرجل ! قالوا : نعم . قال : إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس ، فإن كنتم ترون

<sup>(</sup>١) كانت العرب سمى فلم الحي من الأنصار الخزرج ، خزرجها وأوسها .

أنكم إذا أنهكت أموالكم مصيبة وأشرافكم قتـــلا أسلمتموه ، فمن الآن ، فهو والله إن فعلتم خزى الدنيا والآخرة ، وإن كنتم ترون أنكم وافون له يما دعوتموه إليه على نهكة الأموال وقتل الأشراف فخذوه ، فهو والله خسر الدنيا والآخرة .

قالوا: فإنا نأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف ، فما لنا بذلك يا رسول الله إن نحن وفينا ؟

قال: الحنسة.

قالوا: ابسط يدك. فبسط يده فبايعوه.

فقال لهم الرسول: أخرجوا إلى منكم اثنى عشر نقيباً (۱) يكونون على قومهم بما فيهم. فأخرجوا منهم اثنى عشر نقيباً ، تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس ، فيهم أسعد بن زُرارة ، وعبد الله بن رواحة ، وعبد الله بن عمرو ، وعبادة بن الصامت ، وأسيند بن حُضَير . فقال لهم محمد : أنّم على قومكم بما فيهم كفلاء ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم ، وأنا كفيل على قومى ، قالوا : نعم .

وما أن انتهوا حتى سمعوا ، جلا يصيح بأعلى صوته منادياً قريش : يا أهل الجباجب \_ والجباجب المنازل \_ هل لكم فى مُدَمَّم والصَّباء معه قد اجتمعوا على حربكم ، ويلوح أن محمداً عرف صوته فقال : أتسَمَّعَ يا عدو الله ، أما والله لا تفرغن لك . فقال سعد بن عبادة : يا رسول الله ، والذي بعثك بالحق إن شئت لنيلن على أهل منى غداً بأسيافنا . فقال محمد : لم نوهم بذلك ، ولكن ارجعوا إلى مضاجعكم ،

فرجعوا الى مضاجعهم وناموا . فلما أصبحوا غدت عليهم سادات قريش وجاءوهم فى منازلهم فقالوا : يا معشر الحزرج ، إنه قد بلغنا أنكم قد جئم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين أظهرنا وتبايعونه على حربنا ،

<sup>(</sup>١) النقيب : كبير القوم .

وإنه والله ما من حى من العرب أبغض إلينا من أن تشب الحرب بيننا وبينهم منكم . فأنكم المشركون منهم أنهم يعلمون شيئاً عما يقولون ، والمسلمون سكوت ينظر بعضهم إلى بعض ، فصدقهم القوم وعادوا عنهم . وتفرق الناس من منى عائدين إلى ديارهم . غير أن قريشاً لم بهداً لها بال ، فظلت تتنطس الحبر حتى علمت بصحته ، فخرجوا فى طلبهم . فلم يدركوا غير سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو وكلاهما كان نقيباً من نقباء المسلمين ، غير أنهم لم يقدوا على المنذر ، وأما سعد فأخذوه وربطوا يديه إلى عنقه ، وعادوا به إلى مكة وهم يضربونه و بجذبونه من شعره وكان طويلا . ولم ينقذه من أيديهم غير جُسير بن مُطعم والحارث بن حرب بن أمية ، إذ كان يجير لها تجارهما ممن أراد ظلمهم إذا خرجوا إلى بلاده .

لا رجع الأنصار أظهروا الإسلام في المدينة ، ولم يبق من بيت إلا وفيه مسلم أو مسلمة ، ولم يتخلف من سادتهم غير نفر قليل منهم . ومن أطرف ما يروى عن عمرو بن الجسمري ، وكان من سادة بني سلمة ما فعله فتيان بني سلمة المسلمون وفيهم ابنه معاذ ، ومعاذ بن جبل ، في صنم من خشب اتخذه في بيته يقال له مناة ، كان يعظمه و يرفع من قدره . كان هولاء الفتية إذا نام عمرو ، خرجوا في آخر الليل ، وأخذوا الصنم وطرحوه في بعض حفر بني سلمة ، وفيها غائط من غائط الناس ، منكساً على رأسه ، فاذا أصبح عمرو قال : ويلكم ! منعدا على إلهنا هذه الليلة ؟ بم يغدو يلتمسه حتى إذا ويجده غسله وطيبه وطهره ثم قال : أما والله لو أعلم من فعل بك هذا لأخزينه . ثم إنهم كرروا فعلنهم هذه عدة ليال ، وكان عمرو يعيد صنمه من حيث ألقوه في الأذى بعد أن يغسله ويطهره ويطيبه . فلما أكثروا عليه ، استخرج الصنم يوماً من حيث ألقوه ، فغسله وطهره وطيبه ، ثم جاء بسيفه فعلقه عليه ثم قال له : إني والله ما أعلم من يصنع بك ما أرى ، فإن كان فيلك خير فدافع عن نفسك ، هذا السيف معك . فلما أمسي ونام عمرو فيك خير فدافع عن نفسك ، هذا السيف معك . فلما أمسي ونام عمرو

عدوا عليه فأخدوا السيف من عنقه ، ثم أخذوا كلباً ميتاً فقرنوه به بحبل ، ثم ألقوه في بدُّر من آبار بني سلمة فيها غائط من غائط الناس. فلما أصبح عمرو لم يجد صنمه حيث تركه ، فخرج يبحث عنه ، فلما وجده فى تلك البئر منكساً مقروناً بكلب ميت ، أدرك أنه لا يضر ولا ينفع . فلما كلمه من أسلم من قومه أسلم وحسن إسلامه ، وذكر صنمه وما أبصر من أمره ، وشكر الله على إنقاذه مما كان فيه من العمى والضلالة ، قال :

والله لوكنت إلها لم تسكن أنت وكلب وسط بئر في قرَن أَنَّ لَمُلْقِدًاكُ إِلِمًا مُسْدِينَ الآن فتشناكُ عن سدوء الغبن الحمد لله العملي ذي المين . الواهب الرزَّاق ديان الدِّين

كانت بيعة العقبة الثانية إيذاناً خطيراً بتحول حاسم في موقف كل من المساحين والمشركين في مكة . لقد أصبح للمسلمين دار أصابوا فيها منعة ، وحلوا فها عزازاً كراماً . وأما المشركون نقد أصبحوا ولا شك في موقف لا يحسدون عليه ، وقد قبل سادات يثرب حماية محمد والمسلسين وعاهدوهم وتعاقدوا معهم ، واستقدموهم إلى ديارهم واستضافوهم . لقد جن جنون قريش عندما هاجر منذ بضع سنين نفر من المسلمين إلى الحبشة ، فكيف بهم وجميع المسلمين الآن وعلى رأسهم محمد ، قد عقدوا حلفاً مع قبيلتين من أقوى وأعز قبائل العرب ، علىنصرتهم وحمايتهم ، والذود عنهم وحرب الأحمر والأسود من الناس معهم . أتصبح المدينة منافساً يهدد مكة ؟ أيوئسس محمد ملكاً في المدينة ينازع به قريشاً ؟ أيعود محمد في يوم ما على رأس هؤلاء الأتباع غازياً لقريش ، محطماً لأصنامها ، هادماً لعبادتها ؟ أيحاول محمد أن يعامل قريشاً معاملة العين بالعين والسن بالسن ، فينتقم لنفسه ولأتباعه مما لاقوا من عنت قريش وحصارها ﴾ ونبذها لهم ومقاطعتها إياهم سنين طوالا ؟

أيمنع تجارة قريش إلى الشام ، ويسد عليهم الطريق ، ويحاصرهم حصاراً اقتصادياً ؟ أيجيعهم محمد أو يحاول ذلك ؟ أيهدم محمد هذا الحجد العريض الذى رفل فيه سادة قريش ؟

الحق أنهم أو جسوا خيفة من هذا كله ، ذلك أن تجاربهم مع محمد قد بينت لهم أنه ليس بالرجل الذي يستهان به . فإنه سير د الصاع صاعين لا شك في ذلك إن استطاع . ولقد بدأت الدلائل تشير إلى أنه سيستطيع . فهاذا يفعلون إذن وهاهم المسلمون قد بدأوا يهاجرون إلى يترب جماعات وأفراداً ، وقد ترك الأب ابنه ، والأخ أخاه ، والابن أباه ، والرجل ابن عمه وصديقه ؟ ثم إن المشركين أيقنوا ولا شك أن أحداثاً لا بد ستحدث بينهم وبين محمد وأصحابه من الأنصار الذين عاهدوه على حرب الأحمر والأسود من الناس .

أيقن المشركون في قريش أن محمداً قد أجمع لحربهم ، فاجتمعوا في دار الندوة ، وهي دار قُصي بن كلاب جدهم ، وهي الدار التي لا تقضي قريش أمراً إلا فيها ، وراحوا يتشاورون في أمر محمد بن عبد الله حين خافوه هذا الخوف .

اجتمع حشد غفير من قريش في اليوم الذي اتعدوا له ، وسمى ذلك اليوم ببوم الزّحمة . وأخذالقوم يتفاوضون ويتشاورون فيما بينهم . فقال قائل منهم : احبسوه في الحديد وأغلقوا عليه باباً ، ثم تربصوا به ما أصاب أشباهه من الشعراء الذين كانوا قبله ، زُهمَر أو النابغة ومن مضى منهم من هذا الموت ، حتى يصيبه ما أصابهم . غير أنهم خشوا إن فعلوا ذلك أن يعلم به أصحاب محمد وقد أصبح لهم شأن يذكر ، فتثور الحرب بينهم ، فرفضوا هذا الرأى . ثم تشاوروا وقال قائل منهم : نخرجه من بلدنا فننفيه في السلاد ، فإذا خرج عنا فوالله ما نبالي أين ذهب ولا حيث وقع ، إذا غاب عنا وفرغنا منه فأصلحنا أمرنا وألفتنا كما كانت . غير أن هذا الرأى أيضاً لم يرضهم ، ذلك أنهم خشوا من حسن حديثه وطلاوة منطقه وغلبته على قلوب

الرجال ، فربما يحل على حى من العرب فيتبعوه فيسير إليهم بهم . وأخيراً قال أبو جهل رأياً استحسنوه ، قال : أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتى شاباً جليداً نسيباً وسيطاً فينا ، ثم نعطى كل فتى منهم سيفاً صارماً ، ثم يعمدوا إليه فيضربوه بها ضربة رجل واحد فيقتلوه فنستريح منه ، فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل جميعها ، فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعاً ، فرضوا منا بالدية وهم مجمعون له . واطمأن المجتمعون إلى هذا الرأى واستصوبوه وأجمعوا عليه .

## الفصــُـلالثالث المجـــرة

إذا كان فى تاريخ البشرية أحداث غيرت مجرى التاريخ ، فلسنا نعرف على التأكيد حدثاً بعينه غير مجرى تاريخ البشرية ، له من الأهمية والروعة والجلال ما لهذه الهجرة النبوية . خرج محمد من مكة ضعيفاً خائفاً متوجساً ليس معه غير رجل واحد ، ومن حوله مثات بل آلاف من الأعداء ، قد أجمعوا على قتله والتخلص منه ، فينجو من برائنهم بأعجوبة ، وفى أقل من ربع قرن يكون هذا الطريد المستضعف قد أسس أعظم دولة فى العالم فى القرون الوسطى ، وأقام أساس حضارة أنقذت الإنسان مما محرف فى تاريخه بالقرون السود حر حضارة قوامها العلم والعدل ومكارم الأخلاق ، لتكون فى واقع الأمر حجر الأساس فى الحضارة الحديثة مرمها(۱) .

عند ما نمى إلى علم محمد ما تآمرت به قريش ، وأمره ربه بالهجرة ، وعقد العزم على مغادرة مكة ، أمر على بن أبي طالب أن ينام فى فراشه تلك الليلة ، ويتغطى ببرده الحضرى الأخضر ، حتى إذا ما رآه المتآمرون خيل إليهم أن محمداً نائم فيطمئنون إلى أنه لم يفات منهم . ثم إنه أمر علياً أيضاً أن يتخلّف فى مكة حتى يؤدى عنه الودائع التى كانت عنده للناس ، ذلك أنه لم يكن بمكة أحد عنده شيء يخشى عليه إلا وضعه عنده ، لما يعلم من صدقه وأمانته .

وأتى محمد دار أبى بكر فاستأذن فدخل وجلس ، ولم يكن أحد حاضراً سواهما غير أسماء وعائشة ، فقال محمد : أخرج عنى من عندك . فقال

<sup>(</sup>١) انظر كتابينا وأثر الدرب في الحضارة الأوربية - نهاية عصور الظلام وتأسيس الحضارة الحدثية ، و « الحضارة الإسلامية أساس التقدم العلمي الحديث ، .

أبو يكر مستغرباً: يا رسول الله إنما هما ابنتاى ، وما ذاك فداك أبى وأى ؟ حرص شديد من محمد ، فربما يكون مصبر الدعوة كلها معلقاً فى هذه الساعات ، ثم ثقة ما بعدها ثقة من أبى بكر فى ابنتيه . والحق أنه كان مصيباً ، فعائشة الطفلة التى لم تتجاوز الثامنة فى ذلك الوقت قد قامت بدورها في بعد على خبر ما برام ، فعرف العرب أجمعون والمسلمون والتاريخ عفها ، ورجاحة عقلها ، وبلاغها محدثة وراوية عن محمد ، ومعامة لأجيال من المسلمين . وأما أسماء وكانت فى حوالى العشرين ، والتى عهدا إلها بسر من أكبر وأخطر أسرار الحركة الإسلامية ، واستودعاه صدر هذه القديسة ، فا ناء عن حمله ، وما وجلت منه نفسها ولا خارت ولا وهنت ، فقد أثبت للذنيا جميعاً أنها أهل لهذه الثقة ، وأنها جدرة مهذا التقدر .

التفت محمد إلى أبي بكر وقال: إن الله قد أذن لى في الخروج والهجرة . قال أبو بكر : الصُّحْبة يا رسول الله! قال: الصُّحْبة . فبكى أبو بكر . وفي ذلك قالت عائشة : والله ما شعرت قط قبل ذلك أن أحداً يبكى من الفرح ، حتى رأيت أبا بكر يومئذ يبكى .

وكان أبو بكر عند ما نوى الهجرة إلى المدينة قبل ذلك واستبقاه محمد لعمل الله أن يجعل له صاحباً ، طمع أن يكون هذا الصاحب رسول الله ، فايتاع ناقتين وحبسهما في داره يعلفهما إعداداً لهذا اليوم ، اشتراهما بثمانة درهم . ثم إنهما استأجرا عبد الله بن أرقط أو أرينقيط ، وكان مشركاً ، ليدلهما على الطريق ، ودفعا إليه راحلتهما برعاهما لميعاد الحروج .

وجهزت أسماء وعائشة لهما زاداً صنعتاه على عجل ووضعتاه فى جراب ، وتزعت أسماء نطاقها فشقته شطرين ، جعلت واحداً ربطت به على فم الجحراب ، والآخر عصاماً لقربة الرسول . فلذلك سميت بذات النطاقين . ثم خرجا من خوخة فى ظهر بيت أبى بكر ، وكان خروجهما ليلا فى شهر ربيع الأول سنة ثلاث عشرة من المبعث .

فلما استقبل محمد الطريق ، اتجه بقلبه إلى خالق السهاوات والأرض ، إلى ربه ورب العالمين ، وقال :

« الحمد لله الذي خلقتي ولم أك شيئاً ، اللهم أعنى على هول الدنيا ، وبوائق الدهر ، ومصائب الليالي والأيام .

اللهم اصحبنی فی سفری ، واخلفنی فی أهلی ، وبارك فیما رزقتنی ، ولك فذلهٔ أننی ، وعلی صالح خُلتی فقومنی ، و إليك رب فحببنی ، و إلى الناس فلا تكلنی .

رب المستضعفين وأنت ربى ، أعوذ بوجهاك الكريم الذى أشرقت له السهاوات والأرض ، وكُشفِت به الظلمات ، وصَلَح عليه أمر الأولين والآخرين ، أن تحيل على غضبتك أو تنزل بى سخطك ، أعوذ بك من زوال نعمتك ، وفجأة نقمتك ، وتحوّل عافيتك وجميع سخطك . لك العمتي عندى خير ما استطعت ، لا حول ولا قوة إلا بك » .

ثم إنهما عمدا إلى غاز بجبل ثور جنوب مكة و دخلاه واستخفيا فيه ثلاثة أيام حتى هدأت قريش عهما . ذلك أن قريشاً عندما أصبحت وتبينت أن عاياً هو الذي كان في الفراش ، أخذتها حمى الغضب ، وهاجت وماجت يحناً عن محمد ، لعلها تمنعه من الهجرة أو تقتله . وتفرقت قريش تبحث عنه في كل مكان ، فأتى نفر مهم بيت أي بكر وفيهم أبو جهل ، فوقفوا على الباب فخرجت إليهم أسماء فقالوا : أين أبوك يا ابنة أبي بكر ؟ قالت : لا أدرى والله أين أبي (وكانت صادقة ، فما كانت تدرى أين هو في تلك اللحظة ) ، فرفع أبو جهل يده ولعلم حدها لطمة شديدة طرحت قرطها . ثم انصرفوا .

كانت أسماء عظيمة بكل معانى العظمة ، ومما يدلك على عظمة نفسها ورجاحة عقلها أنه لما جاءها جدها أبو قحافة يقول لها : والله إنى لأراه قد فجعكم بماله فى نفسه (وكان أبو بكر قد احتمل معه ماله كله ، خسة آلاف أو سنة آلاف درهم) ، قالت : كلا يا أبت إنه قد ترك لنا خيراً كثيراً .

وأخذت أحجاراً فوضعتها في كوة في البيت الذي كان أبوها يضع ماله فيها ، ثم وضعت عليها ثوباً ، ثم أخذت بيده ، وكان كفيفاً ، فقالت : يا أبت ضع يدك على هذا المال . فوضع يده عليه فقال : لا بأس إذا كان قلم ترك لكم هذا فقد أحسن ، وفي هذا بلاغ لكم . والحق أنه ما ترك شيئاً ، ولكن ترى هنا أسماء وقد عبرت عن مكنون عواطفها وعن إيمانها فأيها وبالرسالة التي يوديها ، كما عبرت عن منتهى رقة إحساساتها ، إذ في شأ أن توئم هذا الشيخ الضرير ، فسكنت روعه وأرضت نزعاته مهذه الحيلة .

لم يعلم أحد بمخبئهما في الغار غير آل أبي بكر ، ابنه عبد الله ، وابنتاه أسماء وعائشة ، ومولاه عامر بن فهيئرة . فكانت أسماء تأتيهما من الطعام ما يكفيهما إذا أظلم الليل . وكان عبد الله يتسمع لهما ما يقوله الناس فيهما نهاره ، ثم يأتيهما إذا أمسى بما سمع في ذلك اليوم من الخبر . وكان عامر بن فهيرة يرعى غم أبي بكر في رعيان أهل مكة ، فإذا أمسى عمد إليهما بها فاحتلبا و ذبحا ، فإذا انصر ف عبد الله بن أبي بكر من عندهما إلى مكة اتبع عامر بن فهيرة أثره بالغنم يُعفي عايه .

جدت قريش فى طلب المهاجرين ، وتفرقت جماعات من سائر الجهات تبحث فى كل مكان ، وجعاوا لمن يردهما أو أحدهما مائة من الإبل . وأقبلت فتيان قريش من كل بطن منهم رجل ، معهم عصيهم وقسيهم وهراواتهم ، وإذا بدلياهم سُراقة بن مالك يفقد الأثر وهم قاب قوسين أو أدنى من الغار لصلابة الأرض . وليس بغريب أنهم مروا على باب الغار مَرَّة ومرتين أو أكثر ، فما فكر أحد منهم فى دخول الغار ، ذلك أن عنكبوتاً كان قد نسج نسيجه على باب الغار ، وفى رواية أخرى أن حمامتن وحشيتين عششنا على فم الغار .

فهذا قائل يقول : رأيت حمامتين وحشيتين بفم الغار ، فعرفتُ أن ( ٨ ــ محمد ) ليس فيه أحد. وآخر يهتف بهم: إن عليه العنكبوت من قبل ميلاد محمد. وأبو بكر يقول لصاحبه : لو أن أحدهم نظر إلى قدميه الأبصرنا تحت قدميــه.

فيقول له محمد : يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما !

وكان أبو بكر كلما سمع أصوات المتآمرين المتلهفين على محمد خارج الغار ، وهم على قيد خطوات مهما ، يجزع وترتعد فرائصه وجلا وإشفاقاً ، ويقول نحمد : هؤلاء قومك يطلبونك !

فيطُّمثنه محمد ويقول : يا أبا بكر لا تخف إن الله معنا .

فیقول أبو بکر : أما والله ما علی نفسی أحزن ، ولکن مخافة أن أری فیك مكروها .

مضت ثلاث ليال وهما في الغار ، وسكن عهما الطلب ، فأتاهما عبد الله بن أريقيط الدليل الذي استأجراه ومعه بعبراهما وبعبر له ، وأتهما أسماء بنت أبي بكر بطعامهما وشرابهما للطريق ، فلما قدام أبو بكر الراحلتين إلى عمل قدام له أفضلهما ثم قال : أركب فداك أبي وأي .

فَقَالَ عُمَدُ : إِنَّ لا أَرْكُبُ بِعَيْرًا لَيس لى ه

قال : فهمي لك يا رسول الله بأني أنت وأمي .

قَالَ : لَا وَلَكُنَّ مَا ٱلنَّمْنُ ٱللَّذِي ابتعْهُمَا به . قال : كذا وكذا .

قَالَ : أَخَذْتُهَا بَذَلِكُ . قَالَ : هِي لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ يَا

وَ فَي قَصِةً أَنْ تَلَكُ النَاقَةُ كَانَتُ القَصُواءِ ، وَفَي قَصَةُ الحَدُعَاءِ .

ركبوا وانطلقوا على بركة الله ، وأردف أبو بكر عامر بن فهيرة مولاه علفه ليخدمهما في الطريق . وعمد بهما دليلهما ، وكان فارها يعرف مميع المسالك والدروب ، إلى اتباع طرق متعرجة ، تارة نحو الشرق ، وتارة نحو الشمال ، حتى يضلل من قد يقتنى أثرهم من المشركين نحو الغرب ، وتارة نحو الشمال ، حتى يضلل من قد يقتنى أثرهم من المشركين الذين يجدون في طلبهم . وبعد أن حثوا السير يوماً وليلة ، وأشرقت عليهم

شمس اليوم الثانى وهم يجدُّون فى السير ليبتعدوا عن خطر الباحثين قدر الإمكان ، لم يذوقوا نوماً ولا راحة ، وقد علت الشمس كبد السهاء ، وأرسلت عليهم شعاعات من لهيب ، وتوهجت الصحراء من حولهم فى حر الظهيرة ، عندئذ أحسوا بأن لأبدانهم عليهم حقاً ، وأنه ينبغى لهم أن يطلبوا قسطاً من الراحة ، وإلا سقطوا إعياء منهوكين .

ضرب أبو بكر نظره ليرى ظلاً يحتمون فيه ويأوون إليه ، فإذا بصخرة إلى جانبها بقية من ظل ، فسوى مكاناً لصاحبه وفرش له فروة ، فما لبث أن أخذه النعاس من شدة التعب والإرهاق فنام .

ونقل أبو بكر بصره هنا وهناك ، فإذا براعى غنم فأتاه فقال : لمن أنت يا غلام ؟ فقال : لرجل من قريش . فقال أبو بكر : هل فى غنمك من لبن ؟ قال : نعم . فحلب قليلا من اللبن ، فقدم به أبو بكر لصاحبه فرواه ، ثم هرعوا بعد راحة لا تغنى إلا قليلا ، ميممين شطر الشهال مسرعين .

وما أن ساروا بعض الطريق حتى أدركهم سُرَاقة بن مالك على فرس له . فنظر أبو بكر خلفه وليس بينهم وبينه غير قليل وهو يجد فى طلبهما ، وقال : يا رسول الله قد لحقنا . قال : لا تحزن إن الله معنا .

وكان سراقة كلما اقترب منهما جزع أبو بكر وأكثر الالتفات ، ومحمد ثابت كالطود ، ما اهتز وما تزعزع لايلتفت وراءه . وتشاء الأقدار في تلك اللحظة الحاسمة وستراقة ليس بينه وبينهم غير رمية رمح أو سهم ، أن تعثر به فرسه فيخر عنها . فاستخرج من كنانته الأزلام واستقسم بها أيضرهم أم لا ، فخرج السهم الذي يكره . فركب فرسه وتبعهما ، وإذا بفرسه تعثر به مرة أخوى . عندئذ تطير سراقة كعادة العرب ، ودخل في بفرسه تعثر به مرة أخوى . عندئذ تطير سراقة كعادة العرب ، ودخل في روعه أن الآلهة لا ترضى عما يفعل . فناداهم بالأمان وأخبرهم بما تريد قريش بهم ، و بما جعلوا في محمد من الدية ، وعرض عليهم الزاد والمتاع . فلم يطلب

مسد منه شيئاً إلا أن قال : أخف عنا . فطلب منه كتاب أمن ، فكتبه أبو بكر . ولما رجع سراقة عنهما ، أخذ يضلل الذين يجدون فى طلبهما ، ويقول : كُفيتم هذا الطريق ، ليس فيه أحد . وخلا الطريق إلى المدينة وتابع النبي سبره إليها فى أمان واطمئنان لا يصده صاد ولا يعكر صفو رحلته مطارد أو معتد أثيم .

وصل المهاجر البطل إلى المدينة بعد خمسة عشر يوماً ، وهي فترة أطول مما نستغرق الطريق عادة ، ذلك أنه قضى ثلاثة أيام بالغار ، وسلك طريق الساحل ، وهي أبعد من الطريق المألوفة ، وتخلف بقُباء أربعة أيام .

لما علم أهل المدينسة بمغادرة محمد مكة ، وتوقعوا مقدمه بين يوم وآخر ، كانوا يغدون أول الهار إلى الحرة بأطراف المدينة ينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة. وذات يوم من أيام الاثنين في أواخ شهر ربيع الأول ، وبعد أن طال انتظار المسلمين وعادوا إلى بيوتهم ، هتف بهم يهودى كان ينظر شيئاً من أعلى جصن من حصوبهم فرأى القادمين علهما ثياب بيض قال : يا معشر العرب هذا صاحبكم الذي تنتظرون.

هرع المسلمون إلى السلاح وخرجوا زرافات ووحدانا ليستقبلوا الرجل البطل الذي ، الذي دعوه إلى بلدهم الأمن ، وليملؤوا عيوبهم من محيا ذلك الذي تكلمه السهاء ، وليثبتوا له وهم شاهرين السلاح أنهم رجال صدق في وعدهم ، وأنهم في مدينهم عزاز كرام أقوياء ، وأنه أصبح بين ظهرانهم منيعاً آمناً على نفسه وعلى دينه . تلدفق نجوه مئات من الرجال والنساء والفتيات والصبيان ، يتدافعون في غمرة حماسهم ولهفتهم متسائلين : أيهم هو ؟ أيهم هو ؟ وكانت الشمس في تلك الساعة التي وصل فيها الركب المبارك قد علت كبد السهاء ، والوق عند الظهيرة ، وحرارة يوليو تلهب الدنيا بلظاها ، فنزل محمد عن راحاته و جلس في ظل نحلة يستريح . فلما تحولت الشمس وانكشف الظل عن عدم أبو بكر "يظلله ، فلما رأى الناس ذلك عرفوه ، فتعالت عن عدم أبو بكر "يظلله ، فلما رأى الناس ذلك عرفوه ، فتعالت

الصيحات والهتافات من هنا وهناك : الله أكبر ! جاء رسول الله . الله أكبر ! جاء محمد . الله أكبر ! جاء محمد . الله أكبر ! جاء رسول الله . الله أكبر ! جاء محمد . وبعد أن استراح فترة العصر ، وخف الهرج والمرج ، وسكنت أنفاس الناس ، واطمأن المسلمون على نبيهم ، وهدأت محاوفهم عايه ، قام وعطف بهم ذات اليمين حتى نزل في بني عمرو بن عوف بقبًاء بعد المغرب بقليل . ومكث عندهم من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة . وفي تلك الأثناء وصل على ابن أبي طالب من مكة بعد أن سلم الودائع التي كانت عند محمد لأصحابها ، وانضم لصاحبه .

أسس محمد مسجده بقباء ، فكان أول مسجد بنى فى الإسلام ، بل أول مسجد جعل لعموم الناس . ونهض يوم الجمعة ومن وراثه جموع المسلمين ميمما شطر المدينة ، التى استقبلته استقبالا لم تشهد مثله من قبل ، الرجال بسيوفهم يسيرون من حوله ومن ورائه ، تملأ نفوسهم حمية العرب ، ويملأ قلوبهم إيمان برسول الله لا يثنيهم عنه إلا الموت . والنساء والفتيات والصبيان من فوق البيوت وعلى جانبى الطريق بهللون وينشلون :

طلع البدر علينا من ثنيات الدوداع وجب الشكر علينا ما دعا الله داع

فلما أدركته صلاة الجمعة فى حى بنى سالم بن عوف ببطن الوادى المسمى بوادى رانوناء ، صلى بالمسلمين هناك ، فكانت أول جمعة صلاها بالمسلمين إطلاقاً ، ذلك أنه لم يكن يقدر على ذلك فى مكة . وخطب فيهم أول خطبة جمعة ، قال :

« الحمد لله ، أحمده وأستعينه ، وأستغفره وأستهديه ، وأومن به ولا أكفرُه ، وأعادى من يكفرُه ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له ، وأن محمداً عبده ورسوله ، أرسله بالحُمدَى ودين الحق والنور والموعظة على فترة من الرسل ، وقلبَّة من العلم ، وضلالة من الناس ، وانقطاع من الزمان ، ودنو من الساعة ، وقرر من الأجل .

من يطع الله ورسوله فقد رَشَد ، ومن يعصهما فقد غوى وفرط وضل صلالا بعيداً .

أوصيكم بتقوى الله ، فإنه خير ما أوصى به المسلم المسلم أن يحضه على الآخرة ، وأن يأمره بتقوى الله . فاحذروه ما حذ ركم الله من نفسه ، ولا أفضل من ذلك ذكى ، وإنه تقوى ان عمل به على وجل ومحافة ، وعون صدق على ما تبتغون من أمر الآخرة . ومن يصاح الذى بينه وبين الله من أمر السر والعلانية ، لا ينوى بذلك الاوَجه الله ، يكن له ذكراً في عاجل أمره و ذخراً فيا بعد الموت ، حتى يفتقر المرء إلى ما قد م ، وماكان سوى ذلك يود لو أن " بينه وبينه أمداً بعيداً ، وعذر كم الله نفسه والله رءوف بالعباد .

والذى صدق قوله ، وأنجز وعده ، لاختُلَفَ لذلك فإنه يقول تعالى :
« ما يُبدًّل القول لدى وما أنا بظلاًم للعبيد » .

واتقوا الله في عاجل أمركم وآجله في السر والعلانية ، فإنه « من يتق الله يُكفِّر عنه سيئاته ويُعظم له أجراً » . « ومن يتق الله فقد فاز فوزاً عظيماً ». وإن تقوى الله توقى متقيَّمة وتوقى عقوبته ، وتوقى سخطه ، وإن تقوى الله تبيض الوجه ، وترضى الرب ، وترفع الدرجة .

خلوا بحظكم ولا تُفرِّطوا فى جنب الله ، قد علم الله كتابه ، ونهمج لكم سبيله ليعلم الذين صدقوا وليعلم الكاذبين ، فأحسنوا كما أحسن الله إليكم ، وعادوا أعداءه ، وجاهدوا فى الله حق جهاده ، هو اجتباكم وسماكم المسلمين ، لهلك من هلك عن بينة ، ويحيا من حى عن بينة ، ولاقوة إلا بالله ، فأكثروا ذكر الله ، واعملوا لما بعد الموت ، فإنه من أصلح ما بينه وبين الله يكشفه ما بينه وبين الناس ، ذلك بأن الله يقضى على الناس ولا يتقضون عليه ، وعملك من الناس ولا يملكون منه ، الله أكبر ولا قوة إلا بالله العلى العظم » . أما المهود ، وأما المشركون ، فإنهم ولا شك خرجوا أيضاً من ديارهم ،

وتجمعوا هنا وهناك ، ينظرون ويتأملون ويتفكرون ، وكأن تواها أخذ بعقولهم ، البهود تأكل الغيرة صدورهم ولا شك، أن يكون نبى ليس مهم ، وإن كانوا آمنين على أرواحهم وأموالهم وأبنائهم وديهم . أما المشركون ، فإهم توجسوا خيفة ، ذلك أن محمداً لم يقبل من أهل مكة ، وهو بعد لا يملك من القوة غير إيمانه بالله ، ونفراً قليلا عزلا من السلاح ، إلا أن يقولوا لا إله إلا الله ، محمد رسول الله . فأى أمل لهم الآن في التمسك بعقيدتهم القديمة ، ودين آبائهم وأجدادهم ، وهذى هي المدينة وقد خرجت جموعها ومقاتلوها بهلون ومهتفون للقادم الجديد ، ويلوح صناديدها بسيوفهم وحرابهم لأول مرة في تاريخ الإسلام ؟ ماذا بعد أن أصبح سيد الحزرج عبد الله بن أبي بن ساكول – وكانوا بالأمس برشحونه ليصبح ملكاً عليهم – لا حول له ولا قوة ولا كلمة ولا طاعة ؟ ماذا إذن ؟ لقد انتصر الإسلام ، لقد ملك محمد المدينة وما فها ، ولم يبق من أمل لهؤلاء المشركين إلا أن يشهدوا شهادة الحق ، هذا منطق الأحداث . لقد بدأ التاريخ يتغير ، لا ، بل تغير ،

امتطى محمد ناقته وأطلق زمامها تسير فى طرقات المدينة . وكان كلما مر بدار سيد من ساداتها رجاه أن ينزل عنده فى العكد والعكدة والمنعة فيقول : خلكوا سبيلها (أى الناقة) إنها مأمورة . حتى إذا مر فى طريقه بعبد الله ابن أنى بن سكول ، وقف ينتظر أن يدعوه ، فما كان منه إلا أن عبس فى وجهه وقال : انظر الذين دعوك فانزل عليهم . فلما ذكر النبى ذلك لنفر من الأنصار ، قال سعد بن عبادة يعتذر عنه : لقد متن الله علينا .

وأخيراً انهت الناقة إلى دار أبى أيوب خالد بن زيد ، فبركت أمامها في مربد (جرن تمر) لغلامين يتيمين من بنى مالك بن النجار ، هما سهل وسهيل ابنا عمرو . فنزل محمد عن ناقته ودخل بيت أبى أيوب . واشترى المربد من الغلامين وبنى فيه مسجده ومساكنه .

كانت دار أبى أيوب طابقين ، فنزل محمد فى الطابق السفلى ، فقال أبوأيوب له : بأبى أنت وأبى يا رسول الله ، إنى أكره وأعظم أن أكون فوقك وتكون تحتى ، فاظهر أنت فكن فى العلو وننزل نحن فنكون فى السفل .

فقال: يا أبا أيوب! إنه لأرفق بنا وبمن يزورنا أن أكون في سفل البيت . ثم إنه أقام على الرحب والسعة ، ولم تكن تمضى ليلة إلا ويقدم للاثة أو أربعة يحملون الطعام ، يتناوبون على ذلك . وقد نزل على أبي أيوب حتى بنى مساكنه .

وبعد أن استقر به المقام ، أرسل وهو نازل فى دار أبى أ يوب مولاه زيد بن حارثة وأبا رافع ، ومعهما بعر ان وخسمائة درهم ، ليجيئا بفاطمة وأم كلثوم ابنتيه ، وسودة بنت زمعة زوجته . وكانت رقية قد هاجرت مع زوجها عمان ، وزينب عند زوجها عمكة أبى العاص بن الربيع ، وجاءت معهم عبدالله بن أبى بكر وجاءت معهم عبدالله بن أبى بكر بعيال أبى بكر وفيهم عائشة ، ولم يكن محمد قد دخل ها بعد .

الصحابة فى سنة ست عشرة أو سبع عشرة أو ثمانى عشرة على جعل ابتداء الصحابة فى سنة ست عشرة أو سبع عشرة أو ثمانى عشرة على جعل ابتداء التاريخ الإسلامى من سنة الهجرة . واتفقوا على أن يكون شهر الحرم هو أول شهور السنة الهجرية ، لأنه الشهر الذى ينصرف فيه الناس من الحج ، وهو شهر حرام ، أى أن سنة الهجرة استهلت ومحمد لا يزال بمكة .

## الفصئ الرابع بداية الدولة الإسلامية

أصبح محمد سيداً على قوم أشداء ، يطيعونه إن أمر ، ويتبعونه حيث وغب ، ويقومون دونه بأرواحهم وأبنائهم وأموالهم . والحق أنه بهرهم بصفات نسيج وحدها ، فاستطاع أن يكبحهم ويحكمهم ، ويخضعهم لإرادته ، ويولف بين قلوبهم ، وينسيهم حزازاتهم ، بل إنه كان أول عربى في تاريخ هوالاء العرب الشداد ، استطاع أن يجمعهم من أقصى جزيرتهم إلىأدناها تحت راية واحدة ، ويدفعهم نحو غرض واحد ، ويلتى بهم إلى رحاب العالم القسيع فيغرون وجهه .

أى رجل . . . أى بطل . . . أى نبي . . . !

كان معتدل الطول ، بعيد ما بين المنكبين ، خمرى اللون ، شعره لا بععد ولا ناعم ، يتدلى على كتفيه ، طويل العنق ، حسن الوجه ، مشرق الحميا ، معتدل الخلق ، حسن التقاسيم ، سواد عينيه شديد ، وبياضهما تشوبه عروق حمر رقاق ، طويل الأجفان ، فى صوته حدة وصلابه ، كث اللحية ، واسع الجبين ، مقوس الحاجبين طويلهما ، أقنى الأنف ، ماثل الحدين ، غير مرتفع الوجنتين ، كبير الفم واسعه ، مفلج الأسنان ، معر صدره دقيق سائل إلى بطنه ، ليس فى صدره أو بطنه شعر غيره ، عارى الثدين ، أشعر النراعين والمنكبين ، طويل الزندين ، زحب عارى الثدين ، أشعر النراعين والمنكبين ، طويل الزندين ، زحب الراحة ، غليظ الكعبين والقدمين صغيرهما ، إذا مشى كان فى مشيته قوة واقتدار ، يمشى هوناً ويهايل إلى الأمام ، واسع الحطو سريعه ، يخيل إليك واقتدار ، يمشى هوناً ويهايل إلى الأمام ، واسع الحطو سريعه ، يخيل إليك

كان قليل الأكل لا يملأ بطنه قط ، أحب الطعام إليه ما أكله مع

الناس . لم يكن يسأل أهله طعاماً ولا يتشهاه ، إن أطعموه أكل ، وما أطعموه قبل ، وما سقوه شرب . لا يأكل على مائدة ، يعجبه ذراع الشاة ، ويحب القرع والحلواء والعسل ، خبزه من الشعير ، لا يشرب إلا الماء واللبن .

أما نومه فقليل ، ينام على جنبه الأعن ، ولا يغط فى نومه ، ويوثر عنه أنه قال : « إن عينى تنامان ، ولا ينام قلبى » . ينام فى أول الليل ، ويستيقظ عند السَّحَرَر .

إذا ضحك فأغلب صحكه تبسم ، وربما ضحك بعض الأحيان حتى تبدو نواجذه ، ولكن من غبر قهقهة ولا إسراف . كان حلمه شهيرا ، فهو مع قدرته صبر كثيراً على ما تكره نفسه . وصل من قطعه ، وأعطى من حرمه ، وعنى عن ظلمه . أبى أن يلعن أحداً مهما أصابه منه من سوء . كان سمحاً جواداً كريماً ، لا يحتفظ بمال إلا لقوت عام واحد ، من أيسر ما يجد من التمر والشعير ، ولا يبيت في بيته دينار ولا درهم بعد ذلك إلا أعطاه لمن يحتاج إليه .

كان شجاعاً مقداماً ، شهد أصعب المواقف ، وخبر الكماة والأبطال يفرون ، وهو ثابت لا يبرح ، مقبل لا يدبر . صاحب صولة ونجده ، أول من يقتحم الصفوف ، وآخر من يرتد عن ميدان القتال .

كان كريم العشرة ، جم الأدب ، بسيط الحلق مع الناس أجمعين ، شديد الحياء ، إذا تحدث إليه أحد التقت إليه بكامل جسمه ، قليل الكلام ، كثير الإنصات ، وقور رزين في صمته ، بهى في كلامه ، متواصل الأحزان ، دائم الفكرة ، طويل السكوت ، لايتكلم في غير حاجة . ليس بفظ ولا غليظ ، ولا صياح ولا فحاش ، ولا عياب ولا مداح . يتغافل عما لا يشهى ولا يونس منه . يحيب من دعاه ، ويقبل أى هدية ويكافئ عليها . يمازح أصحابه ويخالطهم ويحادثهم ويداعب صبيانهم ،

ويجلسهم فى حجره ، ويجيب دعوة الحر والعبد والأمة والمسكين ، ويعود المرضى القريبين والبعيدين ، ويقبل عذر المعتذرين . يبدأ من لقيه بالسلام ، ويبدأ أصحابه بالمصافحة ، ويدعوهم بأحب أسمائهم إليهم إكراماً لهم . لم يُر قط ماداً رجليه بين أصحابه حتى يضيق بهما على أحد . يكرم من دخل عليه ، وربما بسط له ثوبه ، ويؤثره بالوسادة التى تحته . لا يجلس إليه أحد وهو يصلى إلا خفف صلاته وسأله عن حاجته . كان يقول لأصحابه وإن دخلت عليكم وأنتم جلوس فلا يقومن أحد منكم فى وجهى ، وإن قمت فكما أنتم ، وإن بجلست فكما أنتم ، فإن نخلق من أخلاق المشركين » . .

سأله على عن سنته فقال : «المعرفة رأس مالى ، والعقل أصل دينى ، والحب أساسى ، والشقة كنزى ، والحب أساسى ، والشقة كنزى ، والحزن رفيتى ، والعلم سلاحى ، والصبر ردائى ، والرضا غنيمى ، والفقر فخرى ، والزهد حرفتى ، واليقن قوتى ، والصدق شفيمى ، والطاعة حسى ، والجهاد خلتى ، وقرّة عينى فى الصلاة » .

تخطت رحمته عالم الإنسان إلى عالم الحيوان . كان مُمرِّض بنفسه ديكاً مريضاً ، ويمسح لحواده بكم ردائه ، ويقوم ليفتح لهرة تموء على بابه .

أحب الطيب ، وكان يتطيب بالغالية وبالمسك حتى يرى بريقه فى مفرق رأسه ، ويتبخر بالعود ، ويطرح معه الكافور . وكان يُعرَف فى الليلة المظلمة بطيب رمحه .

كان أنيقاً في ملبسه ، يتجمل لأصحابه ولأهله . لبس من الثياب الصوف والحبرَ والقطن ، وابس السندس والحرير ثم تركه . أحب من الألوان البياض ، والحمرة ، والحضرة ، والصفرة ، والسواد .

فراشه عباءة مثنية أو حصيرة ، ووسادة من أدم محشوة ليفاً . لا يرقد ليلا أو نهاراً إلا غسل أسنانه بالسواك بعد أن يستيقظ ، وقبل أن يتوضأ . ٠

<sup>(1)</sup> قوع من الثياب القطنية أو الكتانية المخططة الشهرت اليمن بصامها .

مشطه من عاج ، وكان إذا سافر حمل معه المشط والمرآة والدهن والمكحل والمسواك والمقراض فى حقيبة من جلد . يكتحل ثلاثاً فى كل عين قبل النوم ، ويحتفظ بمنديل يمسح به وجهه من الوضوء .

هُو. ذا مجمد بطل العرب ونور الدنيا .

لم يكن كل هذا التقشف وهذا الزهد الذى أحاط بهما محمد حياته من متطلبات الدين فى شيء ، بل على الضد فإن الدين الإسلامى يدعو الإنسان إلى أن يمتع نفسه فى ها و الدنيا ، ويبتغى له أن يحصل منها على طيبات ما فيها ، ويحثه على ارضاء كل من شهوات الجسد والروح إرضاء تاماً.

ولكن محمداً ضرب أحسن المثل للناس ، فأصبحت سيرته وتصرفاته اليومية في حياته ومعاشه ضابطاً ورابطاً أخلاقياً قوياً ينهاهم عن دنيات الأمور ، وعن التكالب الذي من شأنه أن يفسد العلاقات الاجهاعية ، ويحيل المجتمع إلى عصابات من الجشمين المفسدين من ناحية ، وإلى جماعات غفيرة من المحرومين الحاقدين من ناحية أخرى .

استقر محمد وأصحابه من المهاجرين في المدينة بين ظهراني الأنصار ، وأصبح الدين الإسلامي حقيقة واقعة يشعر بها العرب . وبدأ المسلمون يحسون بةوتهم ، وأخذوا يقيمون شعائر الدين لأول مرة عاناً وبلا خوف وبلا تصد من أحد أيا كان . واستسلمت المدينة عن بكرة أبيها بما فيها من مشركين ويهود إلى هذا الوضع الجديد . وبدأت عندئذ حالة استقرار نسبي تقتضي تنظيماً لشئون المسلمين ، وتتطلب النظر في مختلف الأحوال والملابسات التي تكتنف هذه الدولة الناشئة ، حتى تستقر فيها الأوضاع على أساس ثابت متين . وكان ضرورياً وطبيعياً إذ التأم شمل هذه الدولة الناشئة حول فكرة دينية ، أن يفكر قائد الدولة ومؤسسها أول ما يذكر ، في بناء دار للعبادة يجتمع فيها أنصاره للصلاة ، وهي أكبر أركان الإسلام العماية .

ومن ثمة كان أول عمل قام به فى المدينة هو بناء السجد ، فبناه فى مكان جرن التمر الذى اشتراه لهذا الغرض كما نوهنا من قبل .

عمل محمد بيديه فى بناء المسجد ، ليضرب للمسلمين مثلا ، وليرغبهم فى العمل فيه ، فتهافت المهاجرون والأنصار على العمل ، وكان محمد يحمل الطوب على صدره حتى يغير من التراب . وقد ارتجز المسلمون وهم ببنونه يقولون :

لاهم ًإن العيش عيش الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة فيقول محمد : لا عيش إلا عيش الآخرة ، اللهم ارحم المهاجرين والأنصار .

أما مساكن محمد ، وهي عدة حجرات ، فكانت حول المسجد ، وكانت بسيطة قصيرة البيناء قريبة الفيناء ، على غرار المسجد ، ولم يكن لأبوابها حلق ، بل كان يقرعها الطارق بالأظافر . وقد أضيفت الحجر كلها بعد موت أزواج الذي إلى المسجد .

لم تكن هجرة محمد من مكة إلى يثرب نهاية الصراع بينه وبين قريش ، كلا ، فإنها وإن كانت في الحقيقة نهاية للصراع السلى ، فقد آذنت ولا شك

ببداية صراع ساخن تبدى فى الأفق واضحاً جلياً. فمحمد يدعو الناس كافة للعودة إلى دين أبيهم إبراهيم ، وهو دين العرب ، والدين القويم ، وإن كانت العرب لبعد عهدهم به قد أدخلوا عليه من البسدع والضلالات ما ليس منه ، فجاء محمد ليصححه وليطهره وليعيده إلى صفائه الأول . أما مكة ففيها مقام إبراهيم ، البيت العتيق بيهم المحجوج ، الذى لا بد للمسلمين أن بهرعوا إليه كل عام ليقيموا شعائر الحج الذى نادى به إبراهيم . إذن فقد أدرك محمد منذ البداية أن صراعاً عنيفاً سيحدث بين المسلمين وقريش ، لأن قريشاً على التأكيد سوف تمنعهم من إقامة شعائر دينهم فى الكعة كما منعهم قبل ذلك ثلاثة عشر عاماً .

من هنا كان لزاماً على مؤسس الدولة الجديدة وقائدها ، أن يعمد أول شيىء إلى تثبيت دعائم المجتمع الذي هو قوام الدولة ، وإعطائه قوة روحية وأجماعية ، يكون من شأنها أن تحول دون تفكك عقدة التكافل في المجتمع . وبذلك يستطيع أن يحمى الجهة الداخلية ويصونها من عوامل التفتت ، إذا ما هبت علمها الأعاصير التي توقعها . ألق محمد نظرة ثاقبة على هذا المجتمع الحديد ، وأيقن ببصيرته أن حياة المسلمين في يثرب سوف لا تمر هنيئة مريئة لا يعكر صفوها معكر إذا ما تركت بغير رادع أخلاقي متين ، وتنظيم اجتماعي روحي قوى . فقد كان بن الأوس والخزرج خلافات وحزازات فرقتهم في الماضي ومزقتهم شر ممزق ، وأقربها إلى الأذهان وقعة مُبعاث التي قتل فيها كِثير من أشراف الجانبين وسادتهم قبل ذلك بعدة سنين . هذا من ناحية ، ثم إنه كان يشوب العلاقات الاجتماعية في صفوف المسلمين ذلك الفقر الشديد والعوز المضني الذي أصاب معظم المهاجرين . فقد هاجر كثيرون منهم وتركوا ما علكون أو أكثر ما يملكون في مكة ، ذلك أن كفار قريش كانوا يضنون على المهاجرين أن بهاجروا بما بملكون أو حتى ببعض ما يملكون . فكانوا يحولون دون من يقدرون عليه أن يحمل شيئاً من ماله . كما فعلوا مع صُهِـيَبْ إذ جردوه من كل ما يملك . ويروى أن

المهاجرين قاسوا في أول عهدهم بالمدينة مقاساة شديدة ، حتى لقد ذهب مزة بن عبد المطاب يوماً لابن أخيه وطلب إليه أن يجد له ما يقتات به عند ثذ اقتضت الظروف السياسية والاقتصادية ، وقبل ذلك كله روح الإسلام ، أن يتآخى المسامون وأن يشعر كل فرد مهم أنه مكفول في بحتمع المسلمين كفالة تامة ، وأنه لا ضياع له فيه ، وأن المسلمين جميعاً إخوة أُخوق تامة يعطى غنهم فقيرهم بالمعروف ، ويعين المقتدر مهم المعوز على الحياة . فأمر محمد المسلمين بأن يتآخوا في الله أخوين أخوين، وأخذ بيد على بن أبي طالب وقال هذا أخى ، فكان وعلى أخوين ، وكان حمزة بن عبد المطلب (۱) أسد الله وأسد رسول الله ، وزيد بن حارثة مولى النبي عبد المطلب بكر وخارجة بن زيد الخزرجي أخوين ، وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع أخوين ، وهكذا تآخى كل مهاجرى مع رجل من الأنصار ،

على أنه لا ينبغى أن يفهم من هذه المؤاخاة أن يستكين المهاجرون ويكفوا عن السعى وراء الرزق . كلا ، فإنها كانت من هذه الناحية الاقتصادية درساً أخلاقياً واجهاعياً من أعظم الدروس فى التنظيم الاجهاعى ، مقتضاه أن يعين المسلم أخاه المسلم فى وقت الحاجة الملحة ، وليس معناه التواكل على الغير بلا سبب ولا ضرورة . ثم إن كثيرين من المهاجرين علوا و أجهدوا أنفسهم فى طلب الرزق . يقال بأن سعد بن الربيع الذى آخى عبد الرحمن بن عوف ، قد عرض على عبد الرحمن أن يشاطره ماله، فرفض عبد الرحمن وطلب منه أن يدله على السوق ، وفها تاجر وربح ما يغنيه . كذلك فعل كثير من المكيين وكانوا أهل تجارة مهرة . أما الذين لم يعملوا فى التجارة فقد اشتغلوا بالزراءة فى حقول الأنصار مزارعة .

<sup>(</sup>۱) ینکر بعض العلماء صحة مؤاخاة النبی وعلی ، وحمزة وزید قائلین بأن المؤاخاة قد شرعت لاًجل أن یستفید بعضهم من بعض ولتئتلف قلوب بعضهم علی بعض ، فلامعنی لمؤاخاة النبسی لاً حد منهم ، ولا مهاجری لمهاجری آخر ، إلا أن یکون للمؤاخاة غرض آخر .

ثم إن هذه المشكلة لم تكن كل ما واجه محمد فى أعقاب استقراره الأولى بيترب ، ذلك أنه كان بها قبائل بهودية قوية ، كان ينبغى تنظيم علاقة المسلمين بها . فهل كان محمد ليأمن جانب البهود بغير معاهدات ومواثيق ؟ وهل كان البهود اعتباراً للناحية السياسية ، يشجعون حلفاً بين الأوس والحزرج أم يحاولون نقضه ؟ وهل يويد البهود من الناحية الدينية قيام دين ينسخ دينهم وإن اعترف بأنبيائهم ؟ والحق أن البهود مروا قبل ذلك عند ظهور النصرانية وانتشارها بتجربة قاسية لاقوا مها الأمرين . فهل يقفون الآن مكتوفى الأيدى إزاء دين يتعصب له الأوس والحزرج هذا التعصب ، ويتعاهدون مع نبيه على حرب الأحمر والأسود من الناس دفاعاً عنه ؟ أيأمن البهود على أنفسهم مثل هذا الدين ؟ ربما جالت مثل هذه الحواطر فى أذهانهم . ولكن الحقيقة التي بينها التاريخ تثبت أن محمداً لم يكن يفكر فى شيىء من هذا ، بل إنه عاهدهم منذ أول مقامه بالمدينة و كتب معهم صحيفة ، هي ميثاق ما كان ليحل عقدته من شيء إلا أن ينقضه البهود أنفسهم . وقد فعاوا .

عمد محمد إلى عقد محالفة بن المهاجرين والأنصار واليهود تحقق الأمان والحرية والحماية للجميع ، وكتب بذلك صحيفة . والحق أنها حققت تكافلا اجتماعياً رائعاً بين جميع سكان المدينة ، وجعلت منهم وحدة تتكافل فى سبيل حياة أفضل . جعلت من المسلمين أمة واحدة ، وحثهم على أن يتعاونوا فى الحياة تعاوناً تكافلياً ، وطالبت المؤمنين بألا يتركوا مؤمناً من بينهم مثقلا بالدين أو كثير العيال إلا أعطوه بالمعروف ، وعانوه على المضى فى الحياة وخففوا عنه أعباءه فى فداء أو دية . وجعلت المؤمنين يدا واحدة فى رفع الظلم ورد العدوان وإقامة العدل . وأعطت لأضعف المسلمين الحق فى أن يقبل جواره ، وفى ذلك عزة وقوة للمسلمين صغيرهم وضعيفهم قبل كبيرهم وقويهم

ثم إن هذه الصحيفة قد قررت للهود الذين يسالمون المسلمين كامل الحرية في العبادة والمعاملات ، طالما حافظوا على البنود الواردة فيها . وهي أيضاً معاهدة بين المسلمين والهود في الحرب ، فقد شرطت على المسلمين والهود أن يحاربوا من ينقض هذه الصحيفة . وأعطت الحق للجميع ، مؤمنين ويهودا ، أن يعيشوا جنبا إلى جنب في إخاء وحرية تامة ، يمكم علاقامهم النصح والنصيحة دون الإثم والعلوان . وأخيراً قررت الصحيفة أن من بر واتنى فإنه جوار الله لا يظلم ولا يعتدى عليه . وهذا الجواد الاعبر أقصى ما يمكن من ضانات لمن بريد البر والتقوى .

وهذا نص الصحيفة : بسم الله الرحم الرحم وهذا كتاب من محمد النبى الأمى ، بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم ، أنهم أمة واحدة من دون الناس ، المهاجرون من قريش على ربعتهم (الحالة التي آتي الإسلام وهم عليها) يتعاقلون بيهم (يدفعون الدية شركة فيا بيهم) وهم يفندون عانبهم (دمهم) بالمعروف والقسط ، وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم (دياتهم) الأولى ، وكل طائفة تفدى عانها بالمعروف والقسط بن المؤمنن (۱).

وإن المؤمنين لا يتركون مثقلا بالدين أو كثير العيال بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل ، ولا محالف مؤمن مولى مؤمن دونه ، وإن المؤمنين المتقين على من بغى منهم أو ابتغى دسيعة (قوة) ظائم أو إثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين ، وإن أيدهم عليه جميعهم ، ولو كان ولد أحدهم ، ولا يقتشل مؤمن مؤمناً في كافر ، ولا ينصر كافراً على مؤمن ، وإن ذمة الله واحدة يجبر عليهم أدناهم ، وإن المؤمنين بعضهم موالى (حلفاء) بعض دون الناس .

<sup>(</sup>١) ثم ذكر كل بطن من بطون الأرصار ، وأهل كل دار : بني ساهدة ، وبني جثم ، وبني النجار ، وبني عمرو بن هوف ، وبني النبيت .

وإنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصرين عليهم ، وإن سلم المؤمنين واحدة ، لا يسالم مؤمن دون مؤمن فى قتال فى سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم . وإن كل غازية غزت معنا يعقب بعضاً .

وإن المؤمنين بمنع بعضهم بعضاً بما نال دماءهم فى سبيل الله ، وإن المؤمنين المتقين على أحسن همدي وأقومه ، وإنه لا يجير مشرك مالا القريش ولا نفساً ولا يحول دونه على مؤمن ، وإنه من قتل مؤمنا ظلماً ، قتلا عن بينة فإنه قمود (قتسل القاتل بالقتيل) به إلى أن يرضى ولى المقتول ، وإن المؤمنين عليه كافة ولا يحل لهم إلا قيام عليه .

وإنه لا محل لمؤمن أقرَّ بما فى هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر محدثاً ولا يؤويه ، وإنه من نصره أو آواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة ، ولا يؤخذ منه صَرَف (نقود) أو عدل (جزاء) وإنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن موده إلى الله عز وجل وإلى محمد رسول الله .

وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين ، وإن يهود بنى عوف أمة مع المؤمنين ، لليهود دينهم والمسلمين دينهم ومواليهم وأنفسهم ، إلا من ظلم فإنه لا بهلك إلا نفسه وأهل بيته .

وإن ليهود بني النجار وبني الحارث وبني مناعدة وبني جُسُمَ وبني الأوس وبني تعلبة وجفنة وبني الشطيبة مثل ما ليهود بني عوف ، وإن بطانة يهود كأنفسهم ، وإنه لا يخرج مهم أحد إلا بإذن محمد ، ولا ينحجز على ثأر جرح ، وإنه من فتك فبنفسه فتك وبأهل بيته ، إلا من ظلم ، وإن الله على أمر هذا ، وإن على اليهود نفقهم وعلى المسلمين نفقهم ، وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة ، وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم ، وإنه لم يأثم امرؤ بحليفه ، وإن النصر للمظلوم ، وإن يرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة ، وإن الحار كالنفس غير مضار ولا آثم ، وإنه لا تجار حرمة اللا بإذن أهلها ،

وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار أيخاف فساده ، فإن مرد أه إلى الله وإلى محمد رسول الله ، وإن الله على أتى ما فى هذه الصحيفة وأبره ، وإنه لا تتجار قريش ولا من نصرها ، وإن بيهم النصر على من د هيم يشرب ، وإذا دعوا إلى صلح يصالحونه ويلبسونه فإنهم يصالحونه، وأنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فإنه لهم على المؤمنين ، إلا من حارب فى الدين، على كل أناس حصهم من جانبهم الذي قيملهم .

وإنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم ، وإنه من خرج آمن ومن قعد آمن بالمدينة ، إلا من ظلم أو أثم ، وإن الله جارٌ لمن برَّ واتَّتَى » .

نتبين من هذه الوثيقة أن إليهود الذين وقعوا عليها هم فقط الذين كانوا يعيشون فى أحياء العرب وكانوا حلفاء لهم ، وأما بنو النَّضير ، وبنوقسَيْنُقاع ، وبنو قدُريَظة فلم يوقعوها ، بل وقعّوا صحائف شبيهة بها فيها بعد .

وعند ما استنب الأمن للمسامين بيثرب ، واستقرت الأوضاع ، فكر محمد فى الدخول بعائشة ، وكان قد عقد عليها قبل الهجرة فى مكة كما سبق بيانه .

قال البخارى عن عائشة : « أتتنى أى أم رومان وإنى لنى أرجوحة ومعى صواحب لى ، فصرخت بى فأتيما ما أدرى ما تريد منى ، فأخذت بيدى حتى أوقفتنى على باب الدار ، وإنى لأنهج حتى سكن بعض نتفسى ، ثم أخذت شيئاً من ماء فست به وجهى ورأسى ، ثم أدخلتنى الدار ، فإذا نسوة من الأنصار فى البيت ، فقلن : على الحير والبركة وعلى خير طائر ، فأسلمتنى إلهن فأصلحن من شأنى ، فلم يرعنى إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضُحى ، فأسلمتنى إليه وأنا يومئذ بنت تسع سنين » .

وسارت حياة المسلمين آمنة مستقرة ، واستحكم أمر الإسلام ، وفرضت الزكاة والصيام ، وقامت الحدود شيئاً بعد شيء ، وفرض الحلال والحرام ، وآذنت الأحداث بأن الإسلام يتحول ليصبح ديناً ودولة لها شرائعها

وقوانيها ، وأخذ المسلمون يقيمون شعائر الدين علناً وبانتظام وعلى الأخص المصلاة ، وهي ركن الإسلام الركن ، وأهم مظاهره الحارجية ، وكان الناس يجتمعون للصلاة عند مواقيها بغير دعوة . وعندئذ دعت الضرورة إلى إبجاد طريقة لدعوة الناس إلى الصلاة دفعة واحدة . فاستشار النبي الناس فيا يتخذون ، فذكر بعضهم البوق كما يفعل البهود ولكنه كرهه ، وذكر آخرون الناقوس كما يفعل النصارى فكره ذلك أيضاً بعد أن كان قد أمر يناقوس أن ينحت . وأخيراً استقر الرأى على الأذان ، وفي ذلك رواية تقول بأن عبد الله بن زيد بن ثعلبة قال للنبي : يا رسول الله إنه طاف بي هذه الليلة طائف ، مر بي رجل عليه ثوبان أخضران يحمل ناقوساً في يده ، به إلى الصلاة . قال : ألا أدلك على خبر من ذلك ؟ قلت : وما هو ؟ قال : به إلى الصلاة . قال : ألا أدلك على خبر من ذلك ؟ قلت : وما هو ؟ قال : تقول : و الله أكبر الله أكبر ، الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمداً رسول الله ، أشهد أن محمداً الفلاح مي على الفلاح حي على الفلاح مي على الفلاح حي على الفلاح مي على الفلاح ، الله أكبر ، الله أكبر ، الله إلا الله » .

فلما سمع النبي هذا النداء أعجبه ، وقال : « إنها لرويا حق إن شاء الله ، فقم مع بلال فألقها عليه فليؤذن بها فإنه أندى صوتاً منك » . ويروى أيضاً أن بلالا أضاف في نداء صلاة الفجر « الصلاة خبر من من النوم » مرتبن ، فأقرها محمد . وكان بلال إذا وجبت مواعيد الصلاة يرتبي منزل امرأة من بني النجار بجوار المسجد ويؤذن .

علت صيحة الإسلام وتجاوبت بها أصداء الدنيا ، وطارت الريح بشهادة الحق تلقيها في آذان اليثربيين جميعاً ، مسلمهم وكافرهم ، خمس مرات كل يوم ، فيه شرّع المؤمنون زرافات ووحدانا نحو المسجد لإقامة الصلاة ، يومهم محمد . وكأنما كان بلال كلما نادى بهذا النداء ، يسمع الدنيا جميعاً أن ف

الأرض نبياً اسمه محمد ، وأن فى السهاء إلها اسمه الله ، وأن هؤلاء المسلمين أمة واحدة تأمر بالمعروف وتنهمى عن المنكر ، هى خبر أمة أخرجت للناس .

انتصرت المبادئ التي نادى بها محمد ، وأخذت جحافل البغي والظلام تتراجع رويداً رويداً أمام هذا النور الباهر الذي أشرق في صحراء العرب . فسلام عليك أيتها البيد المترامية . سلام على رسول الحق والهدى . سلام على الأرض التي غذته وعلى السهاء التي أظلته .

ولكن هل تمضى حياة هؤلاء التقاة الورعىن هانئة وادعة لا يعكر صفوها معكر ؟ كلا ثم كلا ! وكيف يتأتى ذلك وبين ظهرانهم وإلى جوارهم جماعات من اليهود العتاة المتعصبين ، الذين أنكروا بداهة صحة نبوة محمد ، لا لشبيء إلا لأنهم يؤمنون بأن الله لم يرسل نبياً غير موسى ، وأنه ليس من نبي بعده . ومما لا شك فيه أنهم اعتبروا دين محمد بدعة وهرطقة لا تقبلها اليهودية . وماذا فعلوا مع عيسى بن مرىم ؟ ألم يكذبوه ويضطهدوه ويعذبوه ؟ ولكن ما بالهم يعاهدون محمداً والمسلمين ؟ أما إذا كانوا قد وادعوا محمداً وعاهدوه وعاهدوا المسامين ، فإن ذلك لم يكن مرده لشيىء على أية حال ، إلا لغرض فى أنفسهم ــ مهلة يتدبرون فيها أمرهم ويعدون فيها كيدهم . فها هم أشراف المدينة وسادتها يبايعونه ويمشون فى ركابه ، ويعاهلونه على حربُ الأحمر والأسود من الناس . فكيف مهم وقد فجأتهم الأحداث أن ينقلبوا بين ليلة وضحاها على الأوس والخزرج وكانوا حلفاءهم ؟ وهل من مصلحة اليهود أن يشهروا السلاح منذ اللحظة الأولى فى وجه الأوس والخزرج مع ما يعلمون من شدتهم وبأسهم ؟ إذن فلهادنوا المسلمين وليظهروا لمحمد صداقتهم ، وليدخل بعضهم الإسلام نفاقاً وليكونوا جواسيس وخونة ، ولينتظروا الفرصة السانحة للانقضاض على المسلمين بأسيافهم . ولكن حتى تأتى هذه الفرصة ، فحرب الفتنة والجدل والتشكيك يشنونها حامية الوطيس على الإسلام وعلى نبي الإسلام . مر شاس بن قيس ، وهو شيخ بهودى عظيم الكفر ، شديد الضغن على المسلمين والحسد لهم ، على نفر من الأوس والحزرج في مجلس قد جمعهم يتحدثون فيه . فغاظه ما رأى من ألفهم ، وصلاح ذات بيهم على الإسلام ، يعد الذي كان بيهم من العداوة في الجاهلية ، فقال : قد اجتمع ملاً بني قيدالة بهذه البلاد ، وما لنا إذا اجتمع أمرهم من قرار! ثم إنه أمر فتى من شباب البهود كان معهم أن يعمد إلهم فيجلس معهم ، ويذكرهم بيوم بعاث وما كان قبله من حروب بينهم ، ففعل وأنشدهم بعد الأشعار التي قالوها . عندئذ تنازع القوم وتفاخروا حتى تواثب رجلان من الأوس والخزرج ، وقال أحدهما لصاحبه : إن شئم عدنا إلى ما كنا عليه . وعلت صيحة الحرب بينهم ، وهموا بالقتال لولا أن بلغت مسامع محمد هذه الفتنة ، وأنسرع إليهم ، فقال : يا معشر المسلمين ، الله الله ؛ أبدعوى الجاهلية وأسرع إليهم ، فقال : يا معشر المسلمين ، الله الله ؛ أبدعوى الجاهلية وأسرع إليهم ، فقال : يا معشر المسلمين ، الله الله ؛ أبدعوى الجاهلية وأستفدكم به من الكفر ، وألف بين قلوبكم ؟ » . وأطفأ صوت محمد وأنا بين أظهركم بعد أن هداكم الله ليسلام وقطع عنكم أمر الجاهلية تلك الفتنة ، وبكى الرجال وغاني بعضهم بعضا ، وهو يتلو من آبات الله تلك الفتنة ، وبكى الرجال وغاني بعضهم بعضا ، وهو يتلو من آبات الله تلك الفتنة ، وبكى الرجال وغاني بعضهم بعضا ، وهو يتلو من آبات الله تلك الفتنة ، وبكى الرجال وغاني بعضهم بعضا ، وهو يتلو من آبات الله تلك الفتنة ، وبكى الرجال وغاني بعضهم بعضا ، وهو يتلو من آبات الله تلك المورة « آل عمران » :

« قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد" على ما تعملون . قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عيوجاً وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون » إلى آخر الآيات .

ودخل أبو بكر يوماً المدراس ، وهو بيت تدرس فيه التوراة ، وتجادل مع خبر من أحبار الهود اسمه فينحاص ، فأشار هذا إلى ما جاء القرآن : «وأقرضوا الله قرضاً حسناً يضاعفه لكم » قال : والله يا أبا بكر ، ما بنا إلى الله من فقر وإنه إلينا لفقير ! وما تتضرع إليه كما يتضرع إلينا ، وإنا عنه لأغنياء وما هو عنا يغنى ! ولو كان غنياً ما استقرضنا أموالنا كما يزعم صاحبكم ! يهاكم إعن الربا ويعطيناه ، ولو كان عنا غنياً ما أعطانا الربا !

لم يهالك أبو بكر على وداعته ولين عريكته . فقام إلى فنحاص وضرب وجهه صرباً شديداً وصاح به : والذي نقسى بيده لولا العهد الذي بيننا وبينكم لصربت رأسك يا عدُوَّ الله . ولم يابث فنحاص أن أدرك أنه تهجم على القرآن هذا التهجم القبيح ، فأسرع إلى محمد ينكر ويني أنه قال شيئاً مما يقول أبو بكر . فنزل قوله تعالى : « لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير وعن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغسير حق ونقول ذوقوا عذاب الحربق »(1).

ولم يقتصر الهود على إثارة الفتن بين المسلمين كما رأينا ، ولا على النهجم على القرآن ومجادلة كبار المسلمين هذا الجدال القبيح ، وإنما عمدوا إلى محمد دّاته يحاولون إحراجه ، وياحون عليه بالأسئلة .

فهذا يسأله : أخبرنا متى تقوم الساعة إن كنت نبياً كما تقول ؟

فيجيب محمد من كلمات الوحى: «يسألونك عن الساعة أيان مُرْساها قل إنما عيلمتُها عند ربى لايجليها لوقتها إلا هو ثقلت فى السهاوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حميى عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون (٢٠) ».

وذاك يقول: يا محمد، أما يعلمك هذا إنس ولا جن؟

فيرد عليه : أما والله إنكم لتعرفون أنه الحق من عند الله ، لو اجتمعت الإنس والحن على أن يأتوا بمثله ما جاءوا به .

ويسأله سائل مهم : يا محمد ، هذا الله خلق الحلق ، فمن خلق الله ؟

فيتلو عليهم : « قل هو الله أحد ، الله الصمد ، لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفواً أحد (؟) »

<sup>(</sup>۱) آل عمران ۱۸۱

<sup>(</sup> r ) الأعراف ١٨٧ (٣) الإخلاص ١ - ٤

ويمضى آخر فى إلحاحه : صف لنا يا محمد كيف خلقه ؟ كيف ذراعه وكيف عضده ؟

ثم إن اليهود لم يكتفوا بمثل هذه المواجهة الصريحة ، وإنما عد جماعة منهم إلى إظهار الإسلام ، واندسوا في صفوف المسلمين مع جماعة المنافقين يشيعون جميعهم فيها قالة السوء ويشككون المسلمين في دينهم وفي نبيهم . فهذا زيد بن الصليت يقول حين ضلت ناقة محمد : يزحم محمد أنه يأتيه خير السهاء وهو لا يدرى أين ناقته ! وكثر المنافقون في صفوف المسلمين حتى لقد بلغت بهم الجرأة أن كانوا محضرون الصلاة في المسجد ويسمعون أحاديث المسلمين ويسخرون ويستهزئون بهم وبدينهم . وذات يوم اجتمع أناس منهم بالمسجد فرآهم محمد وهم يتحدثون فيا بينهم في شيء من الهمس، وقد لصق بعضهم إلى بعض ، فأمر بهم أن يخرجوا من المسجد ، فقام المسلمون إليهم وأخرجوهم إخراجاً عنيفاً . فقام أبو أيوب إلى عمرو بن قيس وكان صاحب آلهم في الجاهلية ، فسحبه من رجله حتى أخرجه وهو يقول : أغرجي يا أبا أيوب من ميربك (جون تمر) بني ثعلبة . واستدار بعد ذلك إلى رافع بن وديعة وأمساك بتلابيبه وهزه هزاً عنيفاً ، ولطم وجههه بعد ذلك إلى رافع بن وديعة وأمساك بتلابيبه وهزه هزاً عنيفاً ، ولطم وجههه وأخرجه من المسجد وهو يقول : أف لك منافقاً خييناً !

وقام عمارة بن حزم إلى زيد بن عمرو ، وكان طويل اللحية ، فأخذ بلحيته وجذبه منها جذباً عنيفاً حتى أخرجه من المسجد ، ثم ضربه ببطن كفه ضربة شديدة على صدره فخر منها وهو يقول : خدشتني يا عمارة . وعمارة يقول : أبعدك الله يا منافق ، فما أعد الله لك من العذاب أشد من من ذلك ، فلا تقربن مسجد رسول الله .

وقام أبو محمد مسعود بن أوس إلى قيس بن عمرو،، وكان شاباً وليس في المنافقين شاب غيره ، وأخذ يدفع في قفاه حتى أخرجه .

وقام رجل من بني خُدُرة إلى رجل يقال له الحارث بن عمر ، وكان

ذا شعر طويل متدل فأخذ به وسمبه سمباً عنيفاً على الأرض حتى أخرجه والمنافق يقول: قد أغلظت يا أبا إلحارث، فيقول له: إنك أهل لذلك ه أى عدو الله لما أنزل فيك فلا تقربن مسجد رسول الله.

وقام رجل من بنى عمرو بن عوف إلى أخيه زُوَى بن الحارث فأخرجه خراجاً عنيفاً وقال: غلب عليك الشيطان وأمره.

وقد نزلت في هوالاء آيات من سورة البقرة ومن سورة التوبة .

## الفص*ث ل الخامس* القتال ومشروعيته

لم تمض عدة أشهر على استقرار المسلمين في يثرب حتى بدأ محمد في توجيه سرايا متنالية للاستطلاع والإغارة على قريش . فلماذا تبدلت عندئذ المفاهيم التى نادى بها الإسلام في مكة من مفاهيم سلام تام إلى مفاهيم تدعو إلى القتال ؟ ثم ما هي مشروعية هذه الحروب التي شنها الإسلام ؟

رأينا فيا سبق كيف أن العرب فى ذلك الوقت كانوا يتمتعون بقسط كبير من حرية الفكر ، الأمر الذى هيأ لأديان كثيرة ولعبادات مختلفة أن تعيش فى جزيرة العرب جنباً إلى جنب من غير أن يحدث صدام مسلح بين تابعها . فقد عرفت جزيرة العرب إبان ظهور الإسلام الموحدين ، واليهود ، والنصارى ، وعبدة الأصنام ، وعبدة الشمس ، وعبدة القمر ، وعبدة الجن ، وعبدة النار ، وعبدة الكواكب ، والدهريين ، والصابئة ، والزنادقة ، والثنويين ، وكانت كل طائفة من هذه الطوائف حرة فى الدعوة لما تؤمن بأنه الحق . فكان رهبان النصارى أو أحبار اليهود أو الموحدون من العرب مثل قيس بن ساعدة أو غيره يغشون منتديات العرب ويطوفون بالأسواق ، كل منهم يدعو إلى ما يؤمن به من غير أن يتعرض من خصومه فى الدين إلا للمجادلة بالتى هى أحسن .

وهنا فى هذا الجو المثالى من حرية الفكر ظهر الإسلام . وبدأ محمد يدعو لدينه ويبشر برسالته .

دعاهم محمد إلى الحنيفية ، دين أبيهم إبراهيم الذى تلقوه عن ولده إسماعيل أبي العرب ، وهو الدين الحق الذى كان يؤمن به آباؤهم وأجدادهم

فى سالف الزمن ، والذى دخلت عليه البدع والضلالات ، تلك البدع والضلالات التى أرسل الله رسوله محمداً ليطهره منها ، وليعيد الدين الحق إلى صفائه الأول . وقد رأينا فيا سبق عند الحديث عن أديان العرب فى الجاهلية ، كيف ذكرهم الإسلام مراراً وتكراراً بأنهم إنما يؤمنون بالله ، وأنهم يعرفون أنه يحيى ويميت ، وأن بيده الأمر ، وأنه سميع بصبر مجيب ، إلى آخر مايتصف به جل شأنه . ولم يكن شبىء من هذا غريباً على أسماعهم ولا مستهجناً ولا مستذكراً .

ثم إن الإسلام لم يشذ عن القواعد العامة التي كانت تحكم حرية الفكر في بلاد العرب. فقد جاءت كل تصرفات محمد وكل أوامر الله في آيات القرآن طوال العهد المكي تدعيماً لهذه الحرية الفكرية وإطلاقاً لها ، وانحصرت الدعوة في هذا الإطار السلمي التام الذي بشرت به آيات القرآن الكريم كقوله تعالى : « فذكر إنما أنت مذكر . لست عليهم بمصيطر » (١) ، وقوله : « فمن شاء فليؤمن ومن وقوله : « فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر » (٢) . وقوله : « فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظاً إن عليك الا البلاغ » (١) . وقوله : « ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين » (٥) .

ولكن مهما يكن من أمر الدعوة السلمية فى ذلك الوقت فى مكة وما انطوت عليه من أوامر ربانية ، دليلها ما جاء فى القرآن كما رأينا ، فإن روح الإسلام ذاته كانت واضحة جداً فى الإفصاح عن المتجه الذى لا بدأن يتجه إليه المسلمون إذا ما تمكن لهم الأمر ، وهو هام أصنام الكعبة لا مراء فى ذلك ، الأمر الذى لابد أن تعارضه قريش بطبيعة الحال معارضة صارمة .

<sup>(</sup>١) الغاشية ٢١ – ٢٢ . (٢) الكافرون ٦ .

<sup>(</sup>٣) لكيف ٢٠. (٤) الشورى ٤٨.

<sup>(</sup>ه) يونس <sup>د ۹</sup> .

ثم إن الحقيقة الماثلة التي نستطيع استجماعها من الأوضاع التي سادت في مكة قبل ظهور الدعوة إلى الإسلام وفي إبانها ، تشمر إلى أن موقف سادات قريش من دعوة محمد كان ذا شقين . الشق الأول دافعه الحسد والتنافس بين بني هاشم وبني أمية ، والشق الثاني وهو دعوى الدفاع عن دين الآباء والأجداد الذي هاجمه محمد . والحق أنه مهما يكن من أمر سنخف فكرة دينية كسخف عبادة الأوثان ، فانه ليس من السهل قطعاً على الإنسان أن ينسى التقاليد التي نشأ عليها ونشأه فيها آباؤه وأرضعوه إياها منذ طفولته وصباه ، فأصبحت جزءاً لا يتجزأ من نفسيته وقطعة من وجدانه لا يسهل نزعها عنه . وقد يكون في قوله تعالى : «ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظاً وما أنت عليهم بوكيل »(١) تبيان لحقيقة المتجهات النفسية للإنسان إذا ما سيطرت عليها أفكار معينة ، يكون من شأنها أن تناى به عن متواء السبيل .

ونحن إذا قلبنا أوجه النظر في فكرة الإسلام الآساسية وهي أنه لا إله الله ألله وحده لا شريك له ، وأن محمداً رسول الله ، وأن الدين الإسلامي لا يكل ولا يستقر له حال إلا إذا أقيمت شعائره في البيت العتيق ، أول بيت أقيم لعبادة الله في الأرض وأطهر بيت وأقدس بيت عند المسلمين ، إذن لاستطعنا أن نفهم تماماً كيف كان محمد والمسلمون ينظرون عندئذ إلى حقائق الأوضاع في جزيرة العرب ، وكيف أنهم آمنوا إيماناً لا يتطرق إليه الشك بأنه من واجهم المقدس أن يبذلوا المال والدم والعرق في سبيل نصرة هذا الحق ، وفي سبيل إنقاذ بيت الله الحرام من أيدى المشركين إن استطاعوا ، أولئك الذين أدخلوا عليه هذه البدع وهذه الضلالات التي ينهاهم عنها رجم ، وارتدوا من عبدة الله الموحدين إلى هذا الشرك القبيح .

<sup>(</sup>١) الأنمام ١٠٧.

ونشأ النزاع كما رأبنا فيا سبق واتسعت دائرته ، وتمسك محمد برسالته 
دائماً وفى كل الظروف ، وعند ما كان رجلا فرداً ليس من حوله غير 
عدد قليل من الذين آمنوا به وبرسالته لا يغنون عنه شيئاً ، وأصر إصراراً 
على أنه لن يكف عن قريش حتى تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ، 
وإن فى قولته : «يا عم والله لو وضعوا الشمس فى يمينى والقمر فى يسارى 
على أن أترك هذا الأمر أو أهلك فيه ما تركته » لأبلغ بيان عن إيمانه وعن 
إرادته وعن نورانيته . ثم إنه كان فى هذا كله إنما يصدع بأمر ربه ، 
وبالفكرة التى سيطرت على جميع مناحى تفكيره . ومما لا شك فيه أنها كانت 
فكرة أرقى كثيراً من جميع الأفكار الشائعة فى عصره .

عارضته قريش أشد معارضة ه ولقد رأينا فيا سبق مراحل الصراع اللذى نشأ بينه وبينهم فى مكة ، وكيف انهى هذا الصراع باضطرار المسلمين إلى الهجرة من مكة ، وتآمر سادة قريش على قتله . فلما تطور النزاع إلى هذا الحد ، وأصرت قريش على مقاتلة المسلمين دون الكعبة ، وأجلهم أخيراً عن ديارهم نزلت الآيات الكريمة :

«أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير . الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله «(١) .

ثم نزل قوله تعالى فى قتال قريش فى سورة البقرة :

« وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ، واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين ، فإنانتهوا فإن الله غفور رحيم ، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين (٢). » .

<sup>(</sup>١) الحج ٢٩ - ١٠.

<sup>(</sup>٧) البقرة ١٩٠ – ١٩٣ .

فلما تمالاً على المسلمين بعض قبائل العرب •ن غير قريش ، واتحدوا مع قريش فى القتال ضد المسلمين ، أصبح قتال المشركين كافة أمراً لامناص منه ، فنزلت الآية من سورة التوبة .

« وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة »(١) .

وحتى ذلك الوقت لم يكن قتال بين المسلمين وأهل الكتاب ، ولكن أثبت الأحداث أيضاً أن اليهود قوم لا يحافظون على عهودهم ، إذ أنهم نقضوا العهود التى عاهدوا عليها المسلمين ، وانحازوا إلى المشركين فى الكيد للإسلام ، فنزل الأمر بقتالهم فى الآية الكريمة من سورة الأنفال :

« وإمَّا تخافَرَ " من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الحائنين »(٢) .

ولما تمالاً النصارى أيضاً على المسلمين نزلت الآية الكريمة من سورة التوبة:
« قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم
الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حيى يعطوا
الحزية عن يدوهم صاغرون (٣).

ونزلت آيات كثيرة فى حض المؤمنين على الجهاد فى سبيل الله وعلى القتال لجعل كلمة الله هى العليا وكلمة الكفار هى السفلى :

« إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله أو لئك هم الصادقون »(٤) .

- « تومنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله »(٥) .
- « يأمها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم »<٢٠ .

« انفُروا خفافاً وثقالا ومجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله »(٧) .

<sup>(</sup>١) التوبة ٢٦. (٢) الأنفال ٥٥. (٣) التوبة ٢٩.

<sup>(</sup>٤) الحبرات ١٥. (٥) الصف ١١. (٦) التوية ٧٣.

<sup>(</sup> ٧ ) النوبة ١٤ .

« وجاهدوا في الله حق جهاده »(١) .

«لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلاً وَعَدَد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً «٧٠).

« إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون ف سبيل الله فيقتاون ويقتلون وعداً عليه حقاً فىالتوراة والإنجيل والقرآن» ٣٠.

« فليقاتل فى سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل فى سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجراً عظيماً »(٢٠) .

و يأيها الذين آمنوا إذا لقيم الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهم وبئس المصبر ، (٥).

يبن جلياً مما سبق أن القتال لم يشرع في الإسلام العدوان على أحد ، فليس في الإسلام حرب عدوانية بأية صورة من الصور ، فإن الله ينهى عن العدوان : « وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين »(٢) . ولم يحسدث أن قاتل محمد أحداً على الدخول في الدين غير مشركي جزيرة العرب بعد أن تأزمت الأمور ، وتألبوا على الإسلام ، وأصبح تجمعهم خطراً يهدد بقاء الدين ذاته . عندأند أصبح الإسلام ، وأصبح تجمعهم خطراً يهدد بقاء الدين ذاته . عندأند أصبح المهاد ضدهم عاماً « وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة»(٧) . واتخذ منهم الرسول موقفاً صارماً يعبر عنه ما أثر عنه : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسام على الله » .

<sup>(</sup>١) الحبج ٧٨. (٢) النساء ٩٥. (٣) التوبة ١١١.

<sup>(</sup>ع) النساء ع v . ١٦ - ١٥ الأنفال ١٥ - ١٦ .

<sup>(</sup>٢) المقرة ١٩٠. (٧) اتوبة ٣٠.

أما الهود والنصارى فإنهم أيضاً قلبوا ظهر الحجن للمسلمين ، فأمر الله بقتالهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، مع تأميهم على دينهم . وإذن تدرجت مشروعية القتال في الإسلام حسب الظروف الخاصة التي واجهها الإسلام، من حرب قريش، إلى حرب المشركين كافة، إلى حرب أهل الكتاب من البهود والنصارى ﴿ وَلَمْ يَشَدُّ الْإِسْلَامُ عَنِ الْخُطَّةُ الَّتِي انْتَهْجِهَا ثَلَاثَةً عَشْر عاماً طوالًا في مكة، من الدعوة إلى الدين بالتي هي أحسن، والإعان بحرية الفكر للجميع إلا لضرورات حتمتها ظروف أحاطت به كان من شأنها لو تهاون المسلمون أن تقتاع جذور الإسلام اقتلاعاً . ثم إن الإسلام ظلى يعد أن انقضى هسندا الظرف الطارئ وظلت روحه دائماً تنادى بأن من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ، وعاش الإسلام بعد أن خرج من هذه المحن الني تهددته في أوائل عهده ، دين الفطرة ودين الحرية لامرِيَّة في ذلك . قليس في الإسلام كنيسة ولا رهبنة ولا قديسون ولا رجال دين ، وليس فيه تدخِل مِن أَى كان ولا من محمد ذاته بين الإنسان وربه . فالإنسان ف الإسلام حر كامل الحرية ، وهو تحت بصر الله وسمعه وحده منذ مولده حتى وفاته ب والله وحده هو القادر على الحكم عليه وعلى أعماله ، وهو الذي يجزى الذين أساءوا بما عملوا ، والذين أحسنوا يالحسني .

## الفص<sup>ن</sup> ل السّادس بدء القتال

بعد أن استقر المهاجرون فى المدينة وبعد أن توطدت أوضاع المسلمين عامة واستتب لهم الأمر وأمنوا على أنفسهم ونزلت الآية الكريمة : «أذين للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير ، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله »(١) ، عندئذ بدأ محمد فى توجيه السرايا وفى الخروج بنفسه على رأس المقاتلين ، وقد سميت الفرق المقاتلة التى خرجت بدون محمد سرايا ، وسميت تلك التى خرج بنفسه على رأسها غزوات . ولقد بدأت هذه السرايا والغزوات التصدى للمشركين بعد ستة أشهر فقط من مقام المهاجرين بالمدينة . ثم توالت ضد العرب كافة ، ثم ضلا المهود والنصارى حسب المهادئ التى بيناها فى الفصل السابق .

غير أن كتاب السيرة لا يتفقون فى واقع الأمر على عدد هذه السرايا والغزوات. فيقال إن عدد الغزوات ست عشرة أو سبع عشرة أو ثمان عشرة أو تسع مهن هى بدر أو تسع عشرة. ويقال إن الرسول حارب فى ثمان أو تسع مهن هى بدر الكبرى، وأحد، والأحزاب، وقدريظة، والمصطلق، وخيبر، والفتح، وحنين، والطائف. وقيل أيضاً إنه قاتل فى غزوة بنى النضير وفى الغابة. أما السرايا فقد قيل إنها كانت أربعاً وعشرين أو ستين أو نيفا وسبعين.

بدأت الحرب بإرسال سرايا للاستطلاع وجس النبض ، أو الإغارة إن أمكن ، أو لاعتراض قوافل قريش فى ذهابها للشام وفى إيابها منه . ولا يهم أن عدد الذين كانوا يخرجون فى هذه السرايا الأولى كان قليلا ، ذلك أن العرب كانوا يغيرون بأعداد قليلة فى بعض الأحيان ، بل إن مهم

<sup>(</sup>١) الحج ٢٩ -٠٠.

من كان يغير فرداً واحداً. ثم إن هذه السرايا الأولى التى لم يخرج فيها أحد من الأنصار ولم يستكره فيها أحد على الحروج ، ربما تحمل معنى هاماً هو ترويض الأنصار على فكرة الحرب ، وعلى أن بيعة العقبة الثانية التى عاهدوا محمداً بمقتضاها على حرب الأحمر والأسسود من الناس دفاعاً عنه ، قد تنقلب الآن هجوماً على أهل مكة لانتزاع الكعبة بيتهم المحجوج منهم ، وهى موضع ركن من أركان الدين لا ينبغى أن يظل فى أيدى المشركين يدنسونه بأصنامهم ، وإن كان الحج لم يفرض بعد ،

أرسل محمد فى شهر رمضان من السنة الأولى الجهرة عمد هزة بن عبد المطاب فى ثلاثين رجلا وعقد له لواء أبيض حمله أبو مرثبد الغنيويى ، ليعترض قافلة من قوافل قريش التجارية وهي راجعة من الشام ، كان فيها أبر جهل وثلاثمائة من المشركين . فلقيه حمزة عند ساحل البحر ، غير أن مجدى بن عمرو الجهنى حجز بين الفريقين فأطاعوه وانصرفوا بغير قتال .

وفى شوال من نفس السنة عقد النبى لعبيدة بن الحارث لواء أبيض حمله مسطح بن أثاثة ، على رأس سنين أو ثمانين من المهاجرين أيضاً ليس فهم أقصارى واحد ، وأمره بالمسر ليعترض قافلة لقريش . فالتنى الجمعان عند بطن رابغ وهو واد بين مكة والمدينة قرب البحر . وكان فى قافلة قريش ماثتا رجل على رأسهم أبو سفيان صفر بن حرب ، أو عكرمة بن أبي جهل ، أو مكرز بن حفص ، غير أنه لم يقع بينهم غير الرمى بالنبل دون المسايفة . رمى سعد بن أبي وقاص سهماً ، فكان أول سهم رمى به في سبيل الله فى الإسلام . وارتد المشركون فارين بتجارتهم خشية أن تكون هذه السرية طليعة لعدد أكبر من المسلمين ، ولم يتبعهم المسلمون بطبيعة الحال السرية طليعة لعدد أكبر من المسلمين ، ولم يتبعهم المسلمون بطبيعة الحال السرية طنيعة لعدد أكبر من المسلمين ، ولم يتبعهم المسلمون بطبيعة الحال المسامين المقداد بن الأسود وعنته بن غزوان وكانا قد أسلما من قبل وخرجا فى القافلة ليصلا إلى المسلمين .

وفى نفس هذه السنة أيضاً عقد محمد لسعد بن أبى وقاص لواء أبيض حمله المقداد بن الأسود ، على رأس عشرين رجلا أو أحد وعشرين رجلا من المهاجرين للتصدى لقافاة أخرى من قوافل قريش ، وأمره ألا يجاوز الخرار ، فلما بلغ ذلك الموضع كانت القافاة قد سبقته بيوم فلم يتبعها .

وفى أوائل السنة الثانيسة فى شهر صفر خرج محمد ليعترض قافلة لقريش واستعمل على المدينة سعد بن عُبادة . وكان لواؤه فى هذه الغزوة مع عمه حزة وكان أبيض . سار حى بلغ ود أن ، وهى غزوة الأبواء ، وتسمى غزوة ود آن أيضاً . وهذه أول غزوة غزاها ، غير أنه لم يلق حرباً لأن القافلة كانت قد سبقته . وفى هذه الغزوة صالح بنى ضَمَّرة على أنهم آمنون على أنفسهم وأن لهم النصر على من رامهم ، وأن عامم نصرة المسلمين إذا دعوا إلى ذلك . وكان الذى وادعه مهم محشي بن عمرو الضَّمَّري ، وكان سيدهم آنذاك . ورجع المسلمون إلى المدينة بعد خس عشرة ليلة .

وبعد عودته إلى المدينة بقليل بلغه أن قافاة فيها أمية بن خاف ومعه مائة رجل وألفان وخمسائة بعير آيبة من الشام ، فخرج إليها فى شهر ربيع الأول من السنة الثانية فى مائى راكب من المهاجرين يحمل لواءه سعد بن أبى وقاص ، واستعمل على المدينة السائب بن عبان بن مظعون أو سعد ابن معاذ . وسار حتى بلغ بُواط وهى جبال جُهيَيْنة من ناحية رضوى ، غير أن القافلة كانت قد سبقته ، فرجع إلى المدينة بعد أن لبثت ببواط بقية شهر ربيع الأول وبعض جمادى الأولى .

ولم يمض غير قليل حتى بلغه أن قريشاً قد أخرجت أعظم قوافلها ، وهى قافلة جمعت قريش فيها كل أموالها ، وكان برأسها أبو سفيان صخر بن حرب ومعه بضمعة وعشرون رجلا . فخرج لها محمد فى جمادى الأولى فى مائة وخمسين من المهاجرين يحمل لواءه عمه حمزة ، واستخلف على المدينة با سلمة بن عبد الأسد . فلما باغ موضعاً يقال له العيشيرة من بطن ينبع

كانت القافلة قد سبقته ومرت قبل ذلك بأيام ، وفى هذه الغزوة حالف بنى مُدْلُكَج وحلفاءهم . ثم رجع انتظاراً لعودة هذه القافلة من الشام ، وهى القافلة التى خرج للقائما فكانت غزوة بدر العظمى .

وبعد رجوعه إلى المدينة بعدة أيام لم تبلغ العشر أغار كُرْز بن جابر الفهرى على أنعام المدينة وهى ترعى فى مراعيها وهرب. فخرج إليه محمد وحمل لواءه على بن أبى طالب، واستخلف على المدينة زيد بن حارثة. وسار يجد فى أثره حتى بلغ سَنَهَوَان وهو واد من ناحية بدر، ولكن فاته كُرْز فلم يلق حرباً. وتسمى هذه الغزوة بغزوة بدر الأولى.

وفى رجب من هذه السنة أيضاً أرسل عليه السلام سرية من ثمانية من المهاجرين يرأسها عبد الله بن جَحش بن رئاب الأستدى . وكتب له كتاباً وأمره أن لا ينظر فيه حتى يسير يومين ، ثم ينظر فيه ويمضى لما أمره به ولا يستكره من أصحابه أحداً .

فلما سار بهم يومين فتح كتاب محمسد فإذا فيه «إذا نظرت في كتابي فامض حتى تنزل نخسلة بين مكة والطائف فترصد بها قريشاً وتعلم لنا من أخبارهم ». فلما نظر في الكتاب قال : سمعاً وطاعة ، وأخبر أصحابه بما جاء فيه وقال : قد نهاني رسول الله أن أستكره أحداً منكم ، فمن كان منكم يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق ، ومن كره ذلك فلمرجع ، فأما أنا فاض لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم . فلم يتخلف من أصحابه أحد ومضوا جميعاً إلى وجهتهم . غير أن سعد بن أبي وقاص وعتشة بن غزوان أضلا في بعض الطريق بعبراً لهما كانا يتناوبان ركوبه فتخلفا في طلبه ، ومضى عبد الله بن جحش وبقية أصحابه حتى نزلوا نخلة .

وفى تلك الأثناء مرت بهم قافلة لقريش فيها عمرو بن الحضرى ، وعمّان ابن عبد الله بن المغيرة المخزومى ، وأخوه نوفل ، والحكم بن كيسان مولى هشام بن المغيرة . فتشاور عبد الله بن جحش وأصحابه فى أمرهم ، وكان ذلك فى آخر يوم من رجب فقالوا : والله لمّن تركناهم هذه الليلة لتمكنوا من

دخول الحرم وامتنعوا به منكم ، ولأن قتلناهم كان قتلنا لهم فى الشهر الحرام . ثم إن القوم هابوا الإقدام على هذا العمل ، غير أنهم تشجعوا أخيراً وأجعوا على قتل من يقدرون على قتله منهم ، وأخذ ما معهم ، فرمى واقد بن عبد الله التميمي عمرو بن الحضرى بسهم فقتله ، واستسلم عبان بن عبد الله والحكم ابن كيسان للأسر ، وأفلت نوفل بن عبد الله فلم يدركوه ، فكان ابن الحضرى أول قتيل قتل بين المسلمين والمشركين . وكانت الغنيمة التى غنموها أول غنيمة غنمها المسلمون ، وعبان بن عبد الله والحكم بن كيسان أول من أسره المسلمون . وكانت الغنيمة فى ذلك الوقت كلها لمن غنمها ، غير أن عبد الله بن جحش قال لأصحابه : إن لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيا غنمنا الحمس ، وعزله وقسم الباقى بين أصحابه ، وذلك قبل أن ينزل غنمنا الحمس ، فنزل كما قسمه عبد الله بن جحش .

فلما قدم عبد الله وأصحابه على محمد قال : وما أمرتكم بقتال فى الشهر الحرام » . وأوقف الغنيمة والأسيرين وأبى أن يأخذ من ذلك شيئاً . فلما قال ذلك محمد أسقط فى يد القوم ، وظنوا أنهم هلكوا وعنفهم إخوانهم من المسلمين فيا صنعوا ، وعابهم قريش وقالت إن محمداً وأصحابه قد استحلوا الشهر الحرام وسفكوا فيه اللم وأخذوا فيه الأموال وأسروا فيه الرجال . وانهز الهود هذه الفرصة لبث فتنهم وأخذوا يفائلون بذلك على الرسول ويقولون : عمرو بن الحضرى قتله واقد بن عبد الله . عمرو : عمرت الحرب . وواقد : وقدت الحرب . وأكثر الناس فى ذلك فأنزل الله تعالى قوله ليقطع به ألسنة السوء ولهدى به نبيه والمسلمين ، قال : « يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيسه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى مردوكم عن دينكم إن استطاعوا »(١) .

<sup>(</sup>١) البقرة ٢١٧

فلما نزل القرآن بهذا التصريح وفرَّج الله عن المسلمين ما كانوا فيه من الحوف، قبض عمد الغنيمة والأسرين. ولما بعثت قريش في فدائها رفض عمد أن يقبل الفداء حتى يقدم سعد بن أبي وقاص وعتبة ابن غزوان وقال في إنا تخشاكم عليهما ، فإن تقتلوهما نقتل صاحبيكم ». فلما قدم سعد وعتبة أفداهما عمد. وأما الحكم بن كيسان فأسلم وحسن فلما قدم سعد وعتبة أفداهما عمد. وأما الحكم بن كيسان فأسلم وحسن أسلامه وأقام عند محمد حتى قتل يوم بئر معونة شهيداً ، وأما عبان بن عبد الله فلنحق بمكة ومات عها كافراً.

ولما تجلى عن عبد الله بن جحش وأصحابه ما كانوا فيه حين نزل القرآن طلمعوا في الأجر فقالوا : يا رسول الله أنطمع أن تكون لنا غزاة منعطى فيها أجر المجاهدين ؟ فأنزل الله فيهم : « إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك برجون رحمة الله والله غفور رحم «(١).

وبعد غزوة عبد الله بن جحش هذه ، أى بعد ستة عشر أو سبعة عشر شهراً مضت على المسلمين في المدينة ، وكان محمد يستقبل حتى ذلك الحين بيت المقدس في صلاته ، وكان يجب أن تكون قبلته الكعبة ويقاب وجهه في الساء داعياً ربه أن يجيبه إلى رغبته نزل قوله تعالى : وقد ترى تقلب وجهك في الساء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنم فولوا وجوهكم شطره (٢)».

فلما نزل تحويل القبلة إلى الكعبة طعن اليهود فى ذلك وقالوا: ما ولاهم عن قبلتهم التى كانوا عليها ؟ فأجابهم الله على تساولهم بقوله تعالى: «سيقول السفهاء من الناس ما ولا هم عن قبلتهم التى كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدى من يشاء إلى صراط مستقم »(٢٠).

وفي هذه السئة أيضاً، أي في أواخر السنة الثانية فرض الصيام بنزول قوله تعالى : « يأيها الذين آمنوا كُتب عليكم الصيام كما كتب على الذين

<sup>(</sup>١) البقرة ٢١٨ (٣) البقرة ١٤٤

من قبلكم لعلكم تتقون . أياماً معدودات فن كان منكم مريضاً أو على سفر فعد أه من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فيد ية طعام مسكين فمن تطوع خيراً فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون . شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضاً أو على سفر فعيد أه من أيام أخر (١) .

وفى تلك الأثناء أيضاً أمر محمد الناس بزكاة الفطر ، وقد قبل إنه صلى بالناس قبل عيد الفطر بيوم أو يومن وخطب فهم وأمرهم هذه الزكاة . كذلك فرضت زكاة المال ، وهى الى تفرض للفقراء والمساكين على الأغنياء . فاذا بلغت الدنانير عند المسلم عشرين أو الدراهم ماثنين ، ومضى عليها عام كامل ، وجب عليه أن يودى عها ربع عشرها أى اثنين ونصفاً فى المئة ، وإذا بلغت الأغنام أربعين والبقر ثلاثين والإبل خساً ، ومضى عابها العام وجب عليه كذلك أن يودى مها جزءاً معلوماً . ومثل ذلك ، واد التجارة والمحاصيل الزراعية . ويقبض الإمام هذه المبائغ ويوزعها على مستحقها من الفقراء والمساكين وبقية المذكورين فى آية الصدقة : وإنما الصدقات من الفقراء والمساكين والعاملين علها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله علم حكم ه ٢٥٠ .

<sup>(</sup>۲) التوبة ۲۰

## الفصت ل السّما يج غزوة بدر العظمى روم الفُرْقان يوم الْتتى الجمعان

كانت قافلة قريش التي عسد محمد إلى اعتراضها في غزوة العشيرة وهي ذاهبة إلى الشام من أعظم القوافل التي كانت تبعث بها قريش في تجاربها ، ولقد كان فيها ألف بعير تحمل أموال قريش بأسرها ، ذلك أنهم جعوا فيها أموالهم حتى لم يبق مهم رجل أو امرأة بملك شيئاً إلا استغله فيها غير حويطب بن عبد العرق فقط ، ولهذا تخلف عن بدر . ولقد قدرت الأموال التي استغلبها قريش في هذه القافلة بحوالي خسن ألفاً من المدنانير . أفلت هذه القافلة بحوالي خسن ألفاً من المدنانير . أخبارها في العودة حتى علم برجوعها وعلى رأمها أبو سفيان صغر بن حرب ، أخبارها في العودة حتى علم برجوعها وعلى رأمها أبو سفيان صغر بن وفل . وعند ثلاثون أو أربعون رجلا منهم عمرو بن العاص ، وغيرمة بن نوفل . وعند ثلاثون أو أربعون رجلا منهم عمرو بن العاص ، وغيرمة بن نوفل . منهم الحروج إليها لعل الله يغنمهم إياها . ولما كان يتعجل الحروج إليها نعشية أن تفلت منه كما فلنت في ذهابها ، طلب من المسلمين أن يركب معه من كانت دابته حاضرة . ولذلك تخلف عن الحروج معه قوم من المسلمين ظناً منهم أنه لم يرد حرباً ، ولم يتوقعوا معركة كموكة بدر .

خرج محمد على رأس حوالى ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا ، منهم مثنان ونيف وأربعون من الأنصار والباقون من المهاجرين ، واستعمل على المدينة عبد الله بن أم مكتوم للصلاة بالناس .

أما أبو سفيان فإنه حين دنا من الحجاز ، وكان يتوقع اعتراض محمد وأصحابه لقافلته ، أخذ يتحسس الأخبار ممن كان يلتى من المسافرين تخوفاً على

أموال الناس ، حتى علم من بعض الركبان أن محمداً قد استنفر أصخابه لملاقاته . وعند ذلك استأجر ضمضم بن عمرو الغيفارى ، وبعثه إلى مكة على عجل ليخبر قريشاً الحبر ويستنفر أهلها إلى أموالهم ، فأسرع ضمضم إلى مكة حتى إذا ما بلغها أخذ يصرخ وهو واقف على بعيره ويقول : يا معشر قريش التجارة التجارة ! أموالكم مع أبى سفيان قد عرض لها محمد فى أصحابه لا أرى أن تدركوها ، الغوث الغوث !

أسرع الناس وتجهزوا للخروج وهم يقولون ؛ أيظن محمد وأصحابه أن تكون كقافلة ابن الحضرى ؟ كلا والله ليعلمن غير ذلك . ولم يتخلف أحد فى الخروج ، فإما أن يخرج الرجل بنفسه أو يبعث مكانه رجلا ، ولم يتخلف من أشراف قريش أحد إلا أبو لهب بن عبد المطاب إذ بعث مكانه العاصى بن هشام بن المغيرة ، استأجره بأربعة آلاف درهم كانت له عليه قد أفلسر، بها . وأراد أمية بن خلف أن يتخلف وكان شيخاً جليلا جسيماً ثقيلا فأتاه عقبة بن أبى مُعيَّعُط ، وهو جالس فى المسجد الحرام بين ظهرانى قومه بمجمرة يحملها فيها نار ومجمر ووضعها بين يديه ثم قال ؛ يا أبا صفوان استجمر فإنما أنت من النساء! فقال له أمية : قبيَّحك الله وقبيَّح ما جئت به . استجمر فإنما أنت من النساء! فقال له أمية : قبيَّحك الله وقبيَّح ما جئت به . أمية عن الخروج مع القوم ثم خروجه ، قال :

كان سعد بن معاذ الأنصارى صديقاً لأمية بن خلف ، وكان أمية إذا مرً بالمدينة نزل على سعد بن معاذ ، وكان سعد إذا مرً بمكة نزل على أمية . ثم إنه حدث أن سعداً انطلق بعسد هجرة محمد إلى المدينة قاصداً .كة للعمرة فنزل كعادته على أمية بن خلف ، وقال سعد لأمية : تحين لى ساعة خلوة حتى أطوف بالبيت ، فخرج به في حوالي منتصف الهار ، فلقيهما أبو جهل فقال لأمية : يا أبا صفوان من هذا معك ؟ قال : هذا سعد . قال أبو جهل لسعد : ألا أراك تطوف بمكة آمناً وقد أويتم الصباة وزعمتم

أنكم تنصرونهم وتعينونهم ، أما والله لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالماً .

فقال له سعد ، وقد رفع صوته عليه : أما والله لئن منعنى هذا لأمنعنك ما هو أشد عليك منه : طريقك إلى المدينة .

فقال له أمية: لا ترفع صوتك يا سعد على أبي الحكم ، فإنه سيد أهل الوادى . فقال سعد: دعنا عنك يا أمية . فوالله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنهم قاتلوك . قال أمية : بمكة ؟ قال سعد : لا أدرى . ففزع لذلك أمية فزعاً شديداً . فلما رجع إلى أهله قال : يا أم صفوان ألم ترى ما قال لى سعد ؟ قالت : وما قال لك ؟ قال : زعم أن محمداً أخيرهم أنهم قاتلى ، فقلت له : بمكة ؟ قال : لا أدرى . ثم إن أمية عزم على ألا يخرج من مكة .

فلما كان يوم بدر واستنفر أبو جهل الناس وكره أمية أن يخرج ، أتاه أبو جهل فقال : يا أبا صفوان ، إنك متى يراك الناس قد تخافّفت ، وأنت سيد أهل الوادى تخلفوا معك . ولم يزل يه أبو جهل حتى قال : أما إذا غلبتنى فوالله لأشترين أجنود بعير بمكة . ثم قال أمية لزوجه : يا أم صفوان جهزينى . فقالت له : يا أبا صفوان ، أقد نسيت ما قال لك أخوك اليثربي ؟ والله إن محمداً لا يكذب . قال : لا ، وما أريد أن أسير معهم إلا قريباً . وكان إذا نزل منزلا يعقل بعيره حتى لا يبتعد عنه ، ولم يزل كذلك حتى قتل يوم بدر .

والحق أن في هذه القصة دليلا وأي دليل على ما كان لمحمد في نفوس الناس أجمعين ، مسلمين وكفاراً ، من تأثير قوى جداً . ومما لا شك فيه أن كثيراً من انتصارات محمد الرائعة التي حققها كانت راجعة في كثير من الأحيان وبصورة كبيرة إلى أسباب ومؤثرات نفسية . حقاً إن العربي لم يكن يخشى الحرب ولا الموت في ميدان القتال ، ولكن إذا ما سيطرت على

عقله فكرة أنه مقتول لا محالة هاب الموت ولا شك . ولا غرابة فى أن يخشى الناس ما يتنبأ به رجل تكلمه السهاء ، ما عهدوه يكذب قط ، وإن شكوا فى أن السهاء تكلمه .

خرجت قریش فی تسعائة وخسین مقاتلا ومعهم مائتا فرس وسبعائة یعیر ، یتبعهم القیان یضربن بالدفوف ویغنین بهجاء المسلمین ، وکان أول من نحو لهم حین خرجوا من مکة أبو جهل ، نحو لهم عشراً ، ثم نحو لهم آمیة بن خلف عند ما بلغوا عسفان تسعاً ، ونحو لهم شهیل بن عموو بقدید عشراً ، ثم اتجهوا نحو البحر وأقاموا یوماً فنحر لهم شیبة بن ربیعة تسعاً ، ولما بلغوا الجنح فقة نحر لهم عتبة بن ربیعة عشراً ، ثم أصبحوا بالأبواء فنحر لهم تبتیه ومنتبه ابنا الحجاج عشراً ، ثم نحر لهم العباس بن عبدالمطلب عشراً ، فوخر لهم أبو البخترى عشراً ، ثم أكلوا من أزوادهم .

أما عمد فكان خروجه في شهر رمضان ، وكان حامل لوائه مصحب ابن عمير . وكان بين يديه رايتان سوداوان ، إحداهما مع على بن أبي طااب يقال لها العثقاب ، والأخرى مع رجل من الأنصار هو سعد بن معاذ أو الحباب بن المنذر . ولم يكن معهم غير فرسين أحدهما مع الزبير بن العوام على الميمنة ، والآخر مع المقداد بن الأسود على الميسرة . وكانوا يتناوبون ركوب سبعين بعسيراً ليس معهم غيرها ، كل ثلاث على بعير . وكان أبو لباية وعلى بن أبي طالب زميلي محمد على بعير . فلما جاء دور محمد في المشي قال له زميلاه : نمن نمشي عنك . فقال وما أجمل ما قال ، وما أروع ما أعطى من مثل أعلى يضرب لاناس في كل زمان ومكان : ما أنها بأقوى مني ، ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما .

سلك الجيش طريقه من المدينة إلى مكة على نقب المدينية ، ثم على العقيق ، ثم على أولات الجيش ، ثم ملى توبان ، ثم على ملكل ، ثم على غيس الحمام ، ثم على صُخبَرات اليمامة ، ثم على

السيّالة ، ثم على فتح الروحاء (وهنارد محمد أبا لبابة إلى المدينة واستخلفه عليها ) ثم على شُنوكة ، وهى الطريق المعتدلة . ولما بلغ عرق الظبّية لتى وبجلا من الأعراب ، فسأله عن قريش فلم يجد عنده خبراً . فقال الناس للرجل سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : أو فيكم رسول الله ؟ قالوا : نعم . فسلم عليه ثم قال له : لأن كنت رسول الله فأخبرنى عما فى بطن ناقتى هذه . وعندئذ قال له سلمة بن سلامة بن و قش : لا تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأقبل على قأنا أخبرك عن ذلك ، فإنك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأقبل على قأنا أخبرك عن ذلك ، فإنك نزوت عليها في بطنها منك سلخة – أى وثبت عليها فحملت منك جدياً هو الذي في بطنها . فقال محمد : مه أفحشت على الربحل ، ثم أعرض عن سلسمة .

ثم نزل على سبسج وهي يثر الروحاء ، ثم رحل عها ، حتى إذا بلغ المنصر ف ترك طريق مكة بيسار وسلك ذات اليمين على النازية يريد يدوا ، حتى إذا ما بلغ واديا يقال له ذفيران جاءته رسله بالحبر عن قريش وعن مسيرهم ليمنعوا قافلهم و فاستشار الناس ، فقام أيو بكر الصديق فتحدث وأحسن ، وقام عمر بن الحطاب فتحدث وأحسن .

ثم قام المقداد بن عمرو فقال: يا رسول الله ، امض لما أراك الله ، فنحن معك ، والله لا نقول كما قال بنو إسرائيل لموسى : إذهب أنت وربتك فقائلا إنا هاهنا قاعدون ، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون ، فوالله الذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد (مكان بأقصى جنوبي جزيرة العرب) لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه . فأنى عليه محمد ودعا له .

ثم قال محمد لأصحابه ؛ أشيروا على أيها الناس . وإنما كان يريد بذلك الأنصار ، أولا لأنهم كانوا معظم جيشه الذي خرج به من المدينة ، وثانياً الأنهم حين بايعوه بالعقبة انحصرت بيعتهم في قولهم : يا رسول الله إنا براء

من ذمتك حتى تصل إلى ديارنا ، فإذا وصلت إلينا فأنت فى ذمتنا نمنعك ما نمنع منه أبناءنا ونساءنا . لذلك تخوف محمد ألا تكون الأنصار ترى عليها نصرته إلا ما دام بين أظهرهم فى المدينة ، وأن ليس عليهم أن يقاتلوا معه خارج المدينة .

فلما قال ذلك وفهم الأنصار ما يرمى إليه ، قال رئيسهم سعد بن معاذ : والله الكأنك تريدنا يا رسول الله ؟ قال : أجل . قال : فقد آمنا بك وصد قناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق ، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة لك ، فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك ، فوالذى بعثك بالحق لو استعرضت بنا البحر فخضته لحضناه معك ما تخلف منا رجل واحد ، وما نكره أن تلتى بنا عدونا غدا ، إنا لصبر في الحرب صد قن عند اللقاء ، لعل الله يريك ما تقر به عينك ، فسر على مركة الله .

مُسرَّ محمد ممقالة سعد وانشرح لها صدره وأثنى على سعد ونشطه ، ثم قال : «سيروا وأبشروا ، فإن الله وعدنى إحدى الطائفتين ، والله لكأنى الآن أنظر إلى مصارع القوم » .

ثم ارتحل من ذفران حتى نزل قريباً من بدر. وهناك انطلق محمد على بعيره ومعه أبو بكر حتى وقف على شيخ من العرب فسأله عن قريش وعن محمد وأصحابه فعلم منه أن قريشاً بمقربة منه . ثم رجع إلى أصحابه ، فلما أمسى بعث على بن أبى طالب ، والزبير بن العوام ، وسعد بن أبى وقاص ، في نفر من أصحابه ، إلى ماء بدر يلتمسون اله الحبر . وهناك أصابوا سقاة لقريش فيهم أسلم غلام بنى الحجاج ، وعريض أبويسار غلام بنى العاص ابن سعيد ، فأتوا بهما إلى معسكر المسلمين وأخذوا يستجوبونهما ، ومحمد يصلى ، فقالوا : نحن سقاة قريش بعثونا نسقيهم من الماء . غير أن القوم رجوا أن يكونا لأبى سفيان وهما يكذبان ، فلما آذوهما قالا : نعم نحن لأبى سفيان ، فتركوهما .

فلما فرغ محمد من صلاته قال : « إذا صدقاكم ضربتموهما ، وإذا كذباكم تركتموهما ! صدقا والله إنهما لقريش . ثم طلب منهما أن يخبراه عن قريش ، فقالا : هم والله وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعُدُ وَ القُصوى . فقال لهما محمد : كم القوم ؟ قالا : كثير . قال : ما عداتهم ؟ قالا : لا ندرى . قال : كم ينحرون كل يوم ؟ قالا : يوماً تسعاً ويوماً عشراً . فقال : القوم بين التسعمائة إلى الألف .

ثم قال لهما : فمن فيهم من أشراف قريش ؟

قالا : عتبة بن ربيعة ، وشيبة بن ربيعة ، وأبو البَّخَيْرِيِّ بن هشام ، وحكيم بن حزام ، ونوفل بن خُويلد ، والحارث بن عامر بن نوفل ، وطُعيمة بن عَدِيِّ بن نوفل ، والنضر بن الحارث ، وزمعة بن الأسود ، وأبو جهل بن هشام ، وأمية بن خلف ، ونبيه ومنبه ابنا الحجاج ، وسُهبل ابن عمرو ، وعمرو بن عبد وُد .

فلما سمع محمد بهؤلاء أقبل على أصحابه وقال : هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها .

وكان بسبس بن عمرو ، وعدى بن أبى الزّعْباء قد تقدما حتى نزلا بدراً فأناخا بعيرهما إلى تل قريب من الماء ، ثم أخذا قربة صغيرة لهما بالية ليستقيا فيها ، وكان مجدى بن عمرو الحبهدى على الماء . فسمع بسبس وعدى جاريتين يتقاضيان بجوار الماء ، فقالت إحداهما لصاحبتها : إنما تأتى القافلة غداً أو بعد غد ، فأعمل لهم ثم أقضيك الذى لك . قال مجدى : صدقت ، ثم خلص بينهما . فلما سمع ذلك بسبس وعدى وكبا بعيرهما وانطلقا حتى أخيرا محمداً الحير .

وكان أبو سفيان فى تلك الأثناء قد تقدم القافلة محاذراً يتحسس الأخبار خشية أن يقع فى أيدى المسلمين . فلما رأى مجديا سأله : هل أحسست أحداً ؟ قال : ما رأيت أحداً لا أعرفه ، إلا أنى قد رأيت راكبن قد

أناخا إلى هذا التل ثم استقيا فى قربة لهما ثم انصرفا . فأتى أبو سفيان حيث أناخا بعيرهما وأخذ من أبعاره ففته فإذا فيه النوى ، فقال : هذه والله علائف يثرب . وأدرك أن المسلمين قريبون . فرجع إلى أصحابه سريعاً ، وغير طريق القافلة واتجه إلى الساحل وسار محاذياً له ، وترك بدراً ، وأسرع حتى أفلت . فلما رأى أنه نجا من براثن المسلمين وأن القافلة سلمت وأموال الناس فى أمان ، أرسل إلى قريش من قال لهم إن الله نجتى تجارتكم ورجائكم وأموالكم فأرجعوا .

فقال أبو جهل : والله لا نرجع حتى نرد بدراً \_ وكان بدر موسماً من مواسم العرب يجتمع لهم به سوق كل عام \_ فنقيم عليه ثلاثاً فننحر الجزُر. ونطعم الطعام ونستى الخمر وتعزف لنا القيان وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعنا ، فلا يزالون مهابوننا أبداً ، فامضوا .

عندئذ انبرى له الأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب الثقني حليف بنى زُهْرة وقال : يا بنى زهرة قد نجى الله لكم أموالكم ، وخلص لكم صاحبكم مخرمة بن نوفل ، وإنما خرجتم لتمنعوه وماله ، فاجعلوا بي جبنها وارجعوا ، فإنه لا حاجة لكم بأن تخرجوا في غير ضيعة ، لاما يقول هذا . وكان فيهم مطاعاً فأطاعوه فرجعوا ، ولم يشهد زهرى واحد بدراً . وكانت بنو عدى قد امتنعت عن الحروج من قبل ، فلم يشهد بدراً من هاتين القبيلتين القرشيتين أحد .

ثم إنه كان بن طالب بن أبى طالب وبن بعض قريش محاورة ، فقالوا : والله لقد عرفنا يا بنى هاشم ، وإن خرجتم معنا ، أن هواكم مع محمد . فعندثذ لم يتوان طالب عن الرجوع مع الراجعين إلى مكة ، وقال فى ذلك : لاهم ما يتغزون طالب فى عصبة محسالف محسارب فى مقسب من هذه المقانب() فليكن المسلوب غير السالب وليكن المغلوب غير النالب

<sup>(</sup>١) المقنب : الجماعة من الحيل عددها للاثمانة أو نحو ذلك .

ومضت قريش إلى غرضها حتى نزلوا بالعدوة القصوى من الوادى خلف كثيب العقدة أما المسلمون فإنهم نزلوا بأدنى ماء ببدر حسما أشار محمد عليهم . وكان فيهم الحباب بن المنسدر وكان عليماً بالمكان ، فلما رأى منازل المسلمين قال لمحمد : يا رسول الله ، أرأيت هذا المنزل ، أمنزلا أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه ، أم هو الرأى والحرب والمكدة ؟

قال تحمد : بل هر الرأى والحرب والمكيدة .

قال الحباب: فإن هذا لِيس بمنزل يا رسول الله ، فامض بالناس حتى نأتى أدنى ماء من القوم فننزله ، ثم نردم ما وراءه من الآبار ، ثم نبنى عليه حوضاً فنملؤه ماء ، ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون .

فقال محمد : لقد أشرت بالرأى . وانتقل بالناس حتى نزل حيث أشار الحباب وردموا ما وراءهم من الآبار ،وبنوا حوضاً على البئر الذى نزلوا عليه وملأوه وقذفوا فيه الآنية .

ولما انهوا من بناء الحوض قال سعد بن معاذ : يا نبى الله ألا نبي لك عريشاً تكون فيه ونُعد عندك ركائبك ، ثم نلتى عدونا ، فإن أعزنا الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببنا ، وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك فلحقت بمن وراءنا من قومنا ، فقد تخلف عنك أقوام ما نحن يأشد حبًا لك مهم ، ولو ظنوا أنك تلقى حرباً ما تخلفوا عنك ، يمنعك الله بهم ، يناصحونك ويجاهدون معك .

وفى صباح يوم الجمعة السابع عشر من رمضان من السنة الثانية للهجرة تقدمت قريش فأقبلت على اللشامين ، فلما رآهم محمد قال : « اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيسكلا إ وفخرها تخادك و تكذ ب رسولك ، اللهم فنصرك

الذى وعدتنى ، اللهم أهلكهم هذا الصباح » . ونقلً نظره فيهم فرأى عتبة بن ربيعة على جمل له أحمر فقال : « إن يكن فى أحد من القوم خير فعند صاحب الحمل لأحمر ، إن يطيعوه يترشدُ وا » .

بعثت قريش عمير بن وهب الجُمْحى ليرى لهم كم عدد المسامين . فاستجال بفرسه حول العسكر ثم رجع إليهم وقال : ثلاثمائة رجل يزيلون قليلا أو ينقصون ، ولكن أمهلونى حتى أنظر أللقوم كمن أو مدد . فضرب فى الوادى حتى أبعد فلم ير شيئاً ، فرجع إليهم فقال : ما رأيت شيئاً ، ولكن قد رأيت يا معشر قريش البلايا تحمل المنايا ، جيمال يثرب تحمل الموت الناقع ، قوم ليس لهم منعة ولا ملجأ إلا سيوفهم ، والله ما أرى أن يُقتل رجل منهم حتى يتقتل رجلا منكم ، فإذا أصابوا منكم أعدادهم فما خير العيش بعد ذلك! ؟ فروا رأيكم ،

فلما سمع حكيم بن حزام ذلك مشى فى الناس حتى أتى عتبة بن ربيعة فقال له : يا أبا الوليد ، إنك كبير قريش وسيدها المطاع فيها ، هل لك إلى أن لا تزال تُتذ كر فها بخبر إلى آخر الداً هر ؟

قال عتبة : وما ذاك يا حكيم ؟ قال : ترجع بالناس وتحمل أمر حليفك عمر و بن الحضرَى . قال عتبة : قد فعلت ، أنت على بذلك ، إنما هو حليفي فعلى ديته وما أصيب من ماله . فأت ابن الحنظاية ، يعنى أبا جهل ، فإنى لا أخشى من أحد أن يفسد أمر الناس غيره .

ثم قام عتبة خطيباً فى الناس ، قال : يا معشر قريش إنكم والله ما تصنعون بأن تلقوا محمداً وأصحابه شيئاً ، والله لئن أصبتموه لا يزال الرجل ينظر إلى وجه رجل يكره النظر إليه ، قتل ابن عمه ، أو ابن خاله ، أو وجلا من عشيرته ، فارجعوا وخلوا بين محمد وبين سائر العرب ، فإن أصابوه فذلك الذي أردتم ، وإن كان غير ذلك ألفاكم ولم تعرضوا منه ما تريدون .

وانطاق حكم بن حيرام حتى أتى أبا جهل فوجده قد أخرج درعاً وأخذ يصلحها فقال له : يا أبا الحكم إن عُتبة أرسلني إليك بكذا وكذا . فقال : جن والله عنبة حين رأى محمداً وأصحابه ، فلا والله لا نرجع حتى يحكم الله بيننا وبين محمد ، وما بعتبة ما قال ، ولكنه رأى محمداً وأصحابه أكلة جزور وفهم ابنه ، فقد تخوفكم عليه .

فلما بلغ عتبة قول أبى جهل هذا وأنه قال إنه جبن قال : سيعلم مُصَفِّرُ استه(۱) من جبن أنا أم هو ! وقام ياتمس خوذة لرأسه ، فما وجد فى الجيش خوذة تسعه من عظم رأسه ، فلما رأى ذلك لف على رأسه رداً له وتهيأ للقتال .

أما أبو جهل فبعث إلى عامر بن الحضرى أخى عمرو فقال : هذا حليفك يريد أن يُرْجِيعَ الناس ، وقد رأيت ثأرك بعينك فقم فانشد عهدك ومقتل آخيك . فقام عامر ثم صرخ : واعمراه واعمراه ! وعندئذ حميت النفوس واستوثق الناس على ما هم عليه من الشر ، وأفسد أبو جهل على الناس الرأى الذى دعاهم إليه عتبة .

واصطف الجيشان للمعركة وكان محمد يعسدل صفوف أصحابه وفى يده سهم يعدلهم به ، فمر بسواد بن غزية حليف بنى عدى بن النجار وهو متقدم عن الصف فضربه على بطنه بالسهم وقال : استو ياسواد . فقال سواد : يا رسول الله أوجعتنى ، وقد بعثك الله بالحق والعدل فأقدنى ، أى فاعدل معى . فكشف محمد عن بطنه وقال : استقد . فاعتنقه سواد فقبل بطنه ، فقال : ما حملك على هذا يا سواد ؟ قال : يا رسول الله حضر ما ترى ، فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدى جلدك . فدعا له بخير . وبعد أن عدل محمد صفوف المسلمين رجع إلى العريش فدخله ومعه أبو بكر ليس معه فيه غيره .

<sup>(</sup>١) أراد بذوله مصفر استه أى داهن استه بالطيب . قصد بذلك المبالغة بالذم نذكر استه ايسوه .

ووقف على باب العريش سعد بن معاذ متقلداً بالسيف ومعه جماعة من الأنصار ، يحرسونه خوفاً عليه من أن يدهمه العدو من المشركين ، والجنائب النجائب مُهمَّيَّاة له إن احتاج إليها ركبها ورجع إلى المدينة كما أشار به سعدبن معاذ .

كان محمد يكثر الابتهال والتضرع والدعاء ، ويقول فيا يدعو به : ه اللهم أنجز ما وعدتنى ، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد بعد فى الأرض أبداً ، اللهم نصرك » . وكان يرفع يديه إلى السهاء حتى سقط رداؤه عن منكبيه ، وأبو بكر من ورائه يسوى عليه رداءه ويقول مشفقاً عليه من كثرة الابتهال : يا رسول الله كفاك مناشدتك ربتك ، فانه سينجز لك ما وعدك . وعند ذاك نزل قوله تعالى : « إذ تستغيثون وبكم فاستجاب لكم أنى ممد كم بألف من الملائكة مرد فين »(١) . أى بعضهم في أثر بعض .

وتقارب الجمعان ولم يعد مفر من القتال . خرج من صفوف المشركين الأسود بن عبد الأسد المخزوى ، وكان رجلا شرساً سي الحلق ، فقال : أعاهد الله لأشربن من حوضهم أو لأهدمنة أو لأموتن دونه . فلما خرج وتقدم إلى الحوض خرج إليه حزة بن عبد المطلب ، فضربه ضربة أطارت قدمه بنصف ساقه وهو دون الحوض ، فوقع على ظهره ، غير أنه حبا إلى الحوض حتى اقتحم فيه يريد أن تبر يمينه ، فأتبعه حزة فضربه حتى قتله في الحوض .

وعند ذلك حمى عتبة بن ربيعة وأراد أن يظهر شجاعته فرز بين أخيه شيبة وابنه الوليد ، فلما توسطوا بين الصفين دعوا إلى البراز ، فخرج إليهم ثلاثة فتية من الأنصار : وهم عوف ومعاذ ابنا الحارث وعبد الله بن رواحة ، فقالوا : من أنم ؟ قالوا : رهط من الأنصار . فقالوا : ما لنا بكم من حاجة ، ولكن أخرجوا إلينا من بنى عمنا ، ونادى مناديهم : يا محمد أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا .

<sup>(</sup>١) الأنفال ١

فقال محمد : «قم يا عبيدة بن الحارث ، وقم يا حمزة ، وقم يا على » .

فلما دنوا منهم قالوا : من أنتم ؟ والظاهر أنهم كانوا ملبسين لايتعثر فون

من السلاح . فقال حمزة : أنا أسد الله وأسسد رسول الله ، أنا حمزة بن

عبد المطلب . قالوا : كفء كريم . وقال على : أنا عبد الله وأخو رسول

الله . وقال عبيدة : أنا الذي في الحلفاء .

ولم يمهل حمزة شيبة فقتله ، ولم يمهل على الوليد فقتله . وضرب عبيدة وعتبة كل منهما صاحبه ضربة سيف نفذت فيه ، فكر حمزة وعلى على عتبة فأجهزا عليه ، وحملا عبيدة إلى صفوف المسلمين ، وأضجعوه إلى جانب محمد فأفرشه قدمه فوضع عليها عبيدة خده وقال «يا رسول الله لو رآنى أبو طالب اليوم لعلم أنى أحق بقوله :

ونُسلمه حَى ُنْصَـــرَّع دونــه ونَـَدُهُل عَن أَبِنَائِنَا والحَـلائِل ثُم مات .

وفى تلك الأثناء أغنى محمسد إغفاءة فرأى الملائكة التى نزلت من السهاء لنصر المسلمين ، فاستيقظ وبشر أبا بكر ، قال : « أبشر يا أبا بكر هذا جبريل معتجر (١) بعمامته آخذ بعنان فرسسه يقوده على ثناياه النقع (أى الغبار) أتاك نصر الله ووعده » .

وخرج من العريش عليه درع الحرب وأخذ يحرض الناس على القتال ويبشرهم بالحنسة ويشجههم بنزول الملائكة لتحارب معهم . وكان المسلمون لا يزالون فى صدوفهم لم يحملوا على العدو ، فألقت هذه الأخبار عليهم السكينة والطمأنينة ، وزادتهم شجاعة واستبسالا وإيماناً بالقضية التى يحاربون من أجلها ، بل إنها أكدت لهم النصر الساحق على عدوهم فاستها وا به .

وأخذ محمد كفاً من الحصى بيده فاستقبل القوم الكافرين . وقال :

<sup>(</sup>١) اعتجر بمامته ، أي الفها على رأسه ورد طرفها على وجهه .

وشاهت الوجوه». وأمر أصحابه بالهجوم. فاندفع المسلمون يضربون ضرباً لا هوادة فيه ويشتتون هذا الجمع الكبير بخيله وخيلائه حتى انفرط عقد المشركين وجنددلت سيوف الله طواغيت قريش الواحد إثر الآخر. وأصحابهم فى ذهول وكأن تواهاً أخذهم ، لا يملكون دفعاً عن سادتهم ولا عن أنفسهم ، وهم الأكثر عدّة وعدداً وسلاحاً.

ألم يقل الله تعالى عندئد: «إذ تستغيثون رباً كم فاستجاب لكم ، أنى ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولنطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم »(١)

« إذ يوحى ربك إلى الملائكة أنى معكم فثبتوا الذين آمنوا سأاتى فى قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهسم كل بنّنان »(٢).

« فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذرميت ولكن الله رمي (٣) »

لا عجب إذن أن تفعل هذه الآيات إذ شاعت في ساحة المعركة فعل السخر في صفوف المسلمين والمشركين على السواء. فقد دخل في روع المسركين أنهم مهزمون المسلمين أنهم منتصرون لا محالة ، ودخل في روع المشركين أنهم مهزمون لا محالة . فهل لأحد قبيل " بمحاربة الملائكة ؟ ثم كيف بهم يقاومون هذه الحرب المادية والنفسية التي تعرضوا لها فيجأة بهذا العنف وهذه الضراوة ، وهم يشاهدون فعلا منذ اللحظة الأولى للمعركة ثلاثة من صناديدهم وسادتهم يجندلون في لحظات ، ويتهاوى من بعدهم صناديد وسادة آخرون ، الواحد إثر الآخر ، لا يملكون عن أنفسهم شيئاً ، ولا يملك أحد الوقوف دونهم والدفاع عهم أو حمايهم من هذا القضاء الباتر .

والحق أن الأقوال التي ترامت هنا وهناك بين الصفوف عن نزول ملائكة من السهاء لا قبل لأحد بهم تحارب في صفوف المسلمين ، قد سيطرت

<sup>(</sup>١) الأنفال ١٠ – ١٠ (٢) الأنفال ١١ (٣) الأنفال ١٧

على عقول وقلوب كل من المسلمين والمشركين ، وتراءت لهم الملائكة فعلا وهم يطيرون فى السهاء أو وهم يجندلون أعداء الله على الأرض .

جاء عن ابن عباس أنه بينها رجل من المسلمين يشتد فى أثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالسوط فوقه وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم ، إذ نظر إلى المشرك أمامه قد خر مستلقياً ، فنظر إليه فإذا هو قد حُطيم أنفه وشُق وجهه بضربة السوط ، فجاء الأنصارى فحدث بذلك محمداً فقال: « صدقت ، ذلك من مدد السهاء الثالثة » .

وعن ابن عباس أيضاً أن رجلا من غفار قال : حضرت وابن عم لى بدراً ونحن على شركنا ، وإنا لنى جبل ننتظر الوقعة على من تكون الدائرة ، فأقبلت سمابة ، فلما دنت من الجبل سمعنا مها حمحمة الحيل ، وسمعنا قائلاً يقول : أقدم حيزوم ! فأما صاحبي فانكشف قناع قلبه فمات مكانه ، وأما أنا فكدت أن أهلك ثم تماسكت .

وروى البيهتي أن أبا أسيّد روى بعدما ذهب بصره: يا ابن أخى ، والله لو كنت أنا وأنت ببدر ، ثم أطلق الله بصرى ، لأريتك الشّعْبَ الذى خرجت علينا منه الملائكة من غير شك ولا تمار .

وحدث موسى بن محمد بن إبراهيم أن السائب بن أبى حبيش كان يمدث فى زمن عمر يقول: والله ما أسرنى أحد من الناس. فيقال له فن ؟ يقول: لما الهزمت قريش الهزمت معها، فأدركنى رجل أشعر طويل على فرس أبيض فأوثقنى رباطاً، وجاء عبد الرحن بن عوف فوجدنى مربوطاً فنادى فى العسكر: من أسر هذا ؟ حتى انتهى بى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أسرك ؟ قلت: لا أعرفه. وكرهت أن أخبره بالذى رأيت. فقال رسول الله : «أسرك ملك من الملائكة، اذهب بابن عوف بأسرك ».

وقال الواقدى عن حكيم بن حزام : «لقد رأيتنا يوم بدر وقد وقع

يجاد (كساء مخطط) من السهاء قد سَدَّ الأفق ، فاذا الوادى يسيل نهلا ، فوقع في نفسى أن هذا شيىء من السهاء أينَّد به محمد ، فما كانت إلا الهزيمة ولقاء الملائكة ».

وقال بعض المشركين : انهزمنا يوم بدر ونحن نسمع صوتاً كوقع الحصى فى الطاس فى أفئدتنا ومن خلفنا ، وكان ذلك من أشد الرعب علينا .

وكان محمد يقاتل بنفسه الكريمة قتالا شديداً ذلك اليوم ، ويقول للناس وهو يحرضهم على القتال : • والذى نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابراً محتسباً مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة » . وأصبح الاستشهاد في سبيل الله مطلباً يسعى إليه المسلمون ، فاشتدت وطأتهم على المشركين . وبالغوا في ضربهم وقتلهم .

قال تُحمير بن الحمام الأنصارى : يا رسول الله جنة عرضها الساوات والأرض ؟ قال : نعم . قال : أفما بينى وبين أن أدخل الجنة إلا أن يقتلنى هؤلاء ؟ . ثم رمى تمرات كانت فى فمه وقال : لأن أنا حييت حتى آكل تمراتى هذه إنها حياة طويلة ! واندفع يقاتل المشركين حتى قتل شهيداً .

وجال المسلمون وصالوا فى صفوف المشركين ، يضربون أعناق طائفة منهم ضرباً لا هوادة ولا رحمة فيه ، ويحاولون أسر طائفة أخرى بالمعروف . لتى الحجلة ربن زياد البلوى حليف الأنصار أبا البتختري بن هشام فقال له : إن رسول الله صلى عليه وسلم نهانا عن قتلك فاستأسر . وكان محمد قلا قال لأصحابه يومئذ : « إنى قد عرفت أن رجالا من بنى هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرهاً لا حاجة لهم بقتالنا ، فن لتى منكم أحداً من بنى هاشم فلا يقتله ، ومن لتى أبا البخترى بن هشام بن الحارث بن أسد فلا يقتله ، ومن لتى البالطلب عم رسول الله فلا يقتله ، فإنه إنما خرج مستكرها » . وانما نهى محمد عن قتدل الذين نصروه وقاموا دونه فى مكة من أهله وانما نهى محمد عن قتدل الذين نصروه وقاموا دونه فى مكة من أهله

المشركين فحفظ لهم الجميل ، كذلك نهى عن قتل أبى البخترى بن هشام لأنه لم يكن يؤذيه وهو بمكة بل كان يكف الناس عنه ، وكان ممن قاموا بنقض صحيفة المقاطعة .

لما قال المُنجَدَّر لأبي البخترى إن الرسول بهى عن قتاه ، وكان أبو البخترى قد خرج من مكة مع زميل له يلازم كل منهما الآخر قال للمجدَّر: البخترى قد خرج من مكة مع زميل له يلازم كل منهما الآخر قال للمجدّر: لا والله ما أمرنا رسول الله إلا بلك وحدك ، قال أبو البخترى: لا والله لا أترك زميلي ولأموتن أنا وهو جميعاً ، لا يتحدث عنى نساء قريش بمكة أنى تركت زميلي حرصاً على الحياة!

وقال وهو ينازل المحذَّر :

لن يترك ابن حسرة زميسله حبى يموت أو يرى سسبيله واقتتلا فقتله المحكذّر ، ثم أتى إلى محمد وقال : والذي بعثك بالحق لقد جهدت عليه أن يستأسر فآتيك به فأبى إلا أن يقاتلني ، فقاتلتُه فقتاتتُه .

وبينما المعركة على أشدها وقد انهزم المشركون وأخذ بعض من خارت قواهم وأعجزتهم أهوال المعركة عن الفرار يطلبون الأسر ، إذ رأى أمية ابن خاف عبد الرحمن بن عوف وهو يحمل عدة أدرع غنمها ، وكان صديقاً له بمكة فناداة وقال : هل لك في فأنا خبر لك من هذه الأدرع التي معك . فطرح عبد الرحمن الأدرع من يده وأخذ بيده وبيد ابنه على ، وكان يلازمه ، وأمية يقول : ما رأيت كاليوم قط ، أما الكم حاجة في اللبن ؟ أي في الفداء بالإبل . وكان بين الصفوف رجل من المسامين عليم نفسه بريشة نعامة في صدره ، فسأل أمية عبد الرحمن عنه ، قال : هو حمزة بن عبد المطلب . في صدره ، فسأل أمية عبد الرحمن عنه ، قال . وبينما عبد الرحمن يقود أسبريه قال أمية : ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل . وبينما عبد الرحمن يقود أسبريه إذ رآهم بلال ، وكان أمية هو الذي يعذب بلالا يمكة ، فقال بلال : رأس

الكفر أمية بن خلف ، لا نجوت إن نجا . قال عبد الرحمن : أى بلال ، أسيرى ! فصرخ بلال بأعلى صوته : يا أنصار الله ، رأس الكفر أمية ابن خلف ، لا نجوت إن نجا . فأحاط المسلمون بهم واكتنفوهم من كل جانب وعبد الرخمن يدافع عن أسيريه بلا جدوى ، حتى تكاثر المسلمون عليما وضرب أحدهم على بن أمية ضربة فوقع ، فصاح به أمية صيحة فزع شديد وقال : انج بنفسك ولا نجاء بك ، فوالله ما أغنى عنك شيئاً . ثم هبروهما وقال : انج بنفسك ولا نجاء بك ، فوالله ما أغنى عنك شيئاً . ثم هبروهما بأسيافهم حتى قتلوهما . فكان عبد الرحمن بن عوف يقول : رحم الله بلالا فجعنى بأدرعى وبأسرى !

والحق أن المسلمين كانوا يتصيلون كبراء مكة الذين آذوا المسلمين في أوائل عهد الإسلام وحين كان المسامون ضعافاً لاحول لهم ولا قوة ولا يستطيعون دفع أذاهم بأسيافهم . روى عبد الرحمن بن عوف أن غلامين صغيرين حديثة أسنانهما كان أحدهما عن يمينه في الصف والآخر عن يساره ، سألاه : يا عم أتعرف أبا جهل ؟ قال : يم ، وما حاجتك إليه ؟ قال : أخبيرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا . وقال له الآخر مثل ذلك ؛ فنظر عبد الرحمن فإذا أبوجهل يجول في الناس لا يخليص أحد إليه فقال لهما : ألا تريان ؟ هذا صاحبكما الذي تسألان عنه . فهجم عليه الفتيان فضر باه حتى خر صريعاً على الأرض .

ولما أمر محمد أن يُلتسَمس أبوجهل فى القتلى قال لهم : انظروا إن خنى عليكم فى القتلى إلى أثر جرح فى ركبته ، فإنى ازدحت أنا وهو يوماً على مأدبة لعبد الله بن جُدُ عان ونحن غلامان وكنت أكبر منه فدفعته فوقع على ركبتيه فخدش فى أحدهما خدشاً لم يزل أثره به .

وبينما يبحث عنه جماعة من المسلمين فى القتلى مرَّ به عبد الله بن مسعود فوجده صريعاً يلفظ آخر أنفاسه فأخذ منه سيفه فقال أبو جهل : على مَن

كانت الدائرة لنا أو علينا ؟ فصعد عبد الله بن مسعود على صدره فقال أبو جهل : لقد رقيت مرتقاً صعباً يا رُويعي الغنم ، ألست رُويعينا بمكة ؟ فأخذ ابن مسعود بلحيته وقال : الحمد لله الذي أخزاك با عدو الله . قال أبو جهل : وهل هو إلا رجل قتله قومه . ثم أجهز ابن مسعود عليه واحتز رأسه وأتى إلى حيث محمد فألقاها بين يديه ، فقال : « الحمد لله الذي قد خزاك يا عدو الله ، هذا كان فرعون هذه الأمة » .

قتل فى ذلك اليوم سبعون من المشركين وأسر مثلهم ، وقتـــل من المسلمين أربعة عشر رجلا ، ستة من المهاجرين وثمانية من الأنصار . وغيم المسلمون غنائم كثيرة تركتها قريش المهزومة ، وخلفها الكماة والأبطال من ورائهم على ساحة المعركة وهم يفرون ضاربين فى الصحراء نحو مكة ، يلعقون جراحهم ويجرون أذبال الخيبة ، يخشى الرجل منهم أن ينظر فى وجه صاحبه ، ويحسب ألف حساب لما سوف يواجه به فى مُكة من استخفاف وازدراء .

وعند المساء ، ولما فاء الناس بعضهم إلى بعض ، وأراد محمد أن يقسم الغنائم ، اختلف أصحابه لمن تكون منهم ، وكانوا ثلاث فرق : فرقة انطلقت في آثار المشركين بهزمون ويقتلون ويأسرون ، وفرقة جمعت المغانم من متفرقات الأماكن ، وفرقة أحدقت بمحمد تحرسه خوفاً من أن يصيب العدو منه غيرة . فقال الذين جمعوا الغنائم : نحن حويناها وليس لأحد فيها نصيب ، وقال الذين خرجوا في طلب العدو : لستم بأحق بها منا ، نحن نفينا منها العسدو وهزمناهم ، وقال الذين أحدقوا بمحمد : خفنا أن يصيب العدو منه غرة فشغلنا به . وكانت هذه أول تجربة كبيرة للمسلمين في مثل هذه الشئون ، وكان إرضاء تلك الفرق المتنازعة صعباً . وعندئذ حسم العلى القدير الأمر فنزلت الآية : « يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول ، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم

موثمنين »(١) . انفض الإشكال ورضى الجميع عن طيب خاطر ، وتألفت قلوبهم ، وقسم محمد الغنائم بينهم على السواء ، وأدخل معهم بعض من لم يحضر المعركة ولكن كان يؤدى عملا فى ذلك الوقت أمره به . ثم نزل بيان الحمس بعد ذلك ناسخاً لما تقدم .

أما القتلى فإن محمداً ما كان ليمر بجيفة مسلم أو كافر إلا وأمر بأن توارى التراب ، فأمر عندئذ بأن تلنى جثث القتلى فى قليب بدر (أى بئر بدر) . فلما سُعيب عُدَّبة بن ربيعة فى القليب نظر محمد فى وجه أبى حُدَيْفة ابن عتبة فإذا هو كثيب قد تغير لونه ، فقال : « يا أبا حُدَيْفة ، لعلك قد دخلك من شأن أبيك شيء ؟ » .

فقال أبو حذيفة : لا والله يا رسول الله ، ما شككت فى أبى ولا فى مصرعه ، ولكنى كنت أعرف من أبى رأياً وحيائماً وفضلا ، فكنت أرجو أن يهديه ذلك للإسلام ، فلما رأيت ما أصابه ، وذكرت ما مات عليه من الكفر بعد الذى كنت أرجو له ، أحزننى ذلك . فدعا له محمد يخسس .

ارتحل المسلمون عن بدر فى اليوم الثالث ، ذلك أن محمداً كان إذا انتصر على قوم أقام فى ساحة المعركة ثلاثة أيام . فأمر براحلته أن يُشدَ عليها رحلها ، فركبها ومشى وتبعه أصحابه حتى أتى القليب فوقف على حافته وقال : « يا أهل القليب ، يا عتبة بن ربيعة ، ويا شيبة بن ربيعة ، ويا أمية ابن خلف ، ويا أبا جهل بن هشام (وعد د من كان منهم فى القليب) هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقاً ؟ فإنى وجدت ما وعدنى ربى حقاً » .

فقال له أصحابه: يا رسول الله ، أتنادى قوماً قد جَيَّفُوا ؟ قال: إنهم الآن ليعلمون أن ما كنت أقول لهم هو الحق.

<sup>(</sup>١) الأنمال ١

سار الجيش الظافر وعلى رأسه محمد رسول الله ، ومن خلفه رجال لا يثنيهم عن إيمانهم قوة أو بطش أو ظلم ، ومعهم الأسرى والغنائم الكثيرة ، ميممين شطر المدينة الناصرة المنصورة . لقد حققت هذه الفئة القليلة نصراً اهتزت له جنبات الدنيا . وانقضى عهد حزين كان المسلمون فيه مستضعفين مغلوبين على أمرهم ، لا يملكون رد الظلم والعدوان ، صابرين على الأذى ، هائبين القوة الغاشمة العمياء ، إلى عهد تلألا فيه نور الإسلام ، حيما ضربوا هذه القوة الغشوم ضرب العزيز المقتدر ، وأثبتوا لأنفسهم وللدنيا جميعاً أن الإيمان بالله وبنصره أقوى أسلحة الإنسان ، وأنهم دخلوا تاريخ البشرية الناصع ليظلوا هناك ما شاءت لهم الأقدار أن يظلوا .

حدث هذا فى الوقت الذى كان قد انقضى فيه أربع عشرة سنة قمرية. كاملة على نزول القرآن .

بعث محمد بشرين إلى المدينة يسبقانه ليبشر المسلمين بالفتح والنصر والظفر على من أشرك بالله وكذّب رسوله ، أحدهما عبد الله بن رواحة إلى أعالى المدينة ، والثانى زيد بن حارثة إلى السافلة . فلما وصل البشيران إلى العقيق اتجه كل منهما إلى الناحية التى أرسل إليها . وأخذ عبد الله بن رواحة ينادى : يا معشر الأنصار أبشروا بسلامة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرّب المشركين وأسرهم ، قُتيل ابنا ربيعة ، وابنا الججاج ، وأبوجهل ، وزمعة بن الأسود ، وأمية بن خلف ، وأسير سُهيل بن عمرو .

لم يصدق بعض الناس ، حتى لقد قام عاصم بن عَدَى إلى عبدالله ابن رواحة ونحاه عن الناس وقال له : أحقاً يابن رواحة ؟ فقال : إى والله ، وغداً يَتَمَـّدم رسول الله بالأسرى مُقَرَّنين .

وأخذ زيد بن حارثة وهو على ناقة محمد القَـصُوَاء يبشر الناس بالظفر ويعدد أسماء القتلى والأسرى ، فلم يصدقه بعض الناس أيضاً وأخلوا

يقولون: ما جاء زيد إلا منهزماً هارباً . وقال رجل من المنافقين لأسامة ابن زيد: قتل صاحبكم ومن معه . وقال آخر لأبي لبابة : قد تفرق أصحابكم تفرقاً لا يجتمعون فيه أبداً ، وقد قُدُ عليه أصحابه ، قتل محمد ، وهذه ناقته نعرفها ، وهذا زيد لا يدرى ماذا يقول من الرعب ، قد جاء منهزماً هاربا ، فقال أبو لبابة : يُكذَ ب الله قولك . وكذلك قالت اليهود وأشاعت أن محمداً قد قتل وأن المسلمين انهزموا .

فجاء أسامة إلى أبيه واختلى به وقال: أحق ما تقول؟ قال زيد: إى والله حق ما أقول يا بنى . فقويت نفس زيد، ورجع إلى المنافق الذى سمع منه ما يكره فقال: أنت المُرْجِفُ برسول الله وبالمسلمين، لنقدمنك إلى رسول الله إذا قدم فليضربن عنقك . فقال: إنما هو شيىء سمعته من الناس يقولونه ما اخترعته .

وفى تلك الأثناء أيضاً كانت أخبار الهزيمة قد وصات مكة ، فقام النساء فقطعن شعورهن وعُقرت خيول كثيرة ورواحل ، وناحت قريش على قتلاها . غير أنهم سرعان ما أدركوا ما فى نوحهم من معنى الهزيمة وأنهم إذ يفعلون ذلك يشمت فيهم محمد وأصحابه فكفوا عن النوح ، وعقدوا العزم على ألا يسارعوا فى فداء أسراهم حتى لا يشتد عليهم محمد وأصحابه فى الفداء . وكانت هند بنت عتبة أشدهن حزناً وأكثرهن طلباً للثأر ، فقد قتل أبوها وعمها وأخوها . رفضت البكاء واعتزلت فراش زوجها أنى سفيان وظلت تحرض الناس حتى باخت ثأرها يوم أحد . أما أبو سفيان فنذر ألا يمس رأسه ماء من جنابة حتى يغزو محمداً وينال منه ومن أصحابه .

ومما يدلك على ما أصاب قريشاً من ألم نفسانى وعذاب شديد ، إذ هى امتنعت عن النوح على قتلاها ، وكفت عن البكاء الذى يبل فواد الحزين إذا ما تحادرت دمعاته ، ما روى عن الأسود بن المطلب ، وكان قد أصيب

له ثلاثة من ولده ، زمعة وعقيل والحارث ، وكان يحب أن يبكى على بنيه ولكن منعته العزة أن يبكى وحده . فبينا هو يقاسى ذلك الشوق إذ سمع نائحة تنوح فى جوف الليل ، فقال لغلام له ، وكان قد ذهب بصره ، أنظر هل أحيل النتحب ؟! هل بكت قريش على قتلاها ؟ لعلى أبكى على أن حكيمة (يعنى ولده زمعة) فإن جوفى قد أحترق!

فلما رجع الغلام وأخبره أنها امرأة تبكى على بعير لها ضَبَّلِ منها أَنشاً قَـــول :

ويمنعها من النوم السهودُ على بكرُّر تقاصرت الجدُّود؟ ومخزوم ورهط أبى الوليد وبكتَّى حارثاً أسد الأسود وما لأبى حكيمة من نكريد؟ ولولا يوم بدر لم يسودوا(!) أتبكى أن يتضل للها بعسير فلا تبكى على بكر (١) ولـكن على بكر (١) ولـكن على بكد وبدكت على مقسِسُ وبكت على عقبسل وبكسهم ولا تسسمى جمسيعاً ألا قد ساد بعسدهم رجسال

لم يكن الإسلام في ذلك الوقت قد قرر نظاماً يعامل به الأسرى ين أيقتلون أم يفتدون أم يسترقون ؟ والحق أن النبي حين فرق الأسارى بين أصحابه أمرهم أن يستوصوا بهم خيراً . روى أبو عزيز أخو مصعب بن عُمير ، وكان أسيراً عند رهط من الأنصار ، أنهم كانوا إذا قدموا غداءهم أو عشاءهم خصوه بالخبز وأكلوا التمر . كذلك يروى أن النبي حين قلق إذ سمع عمه العباس يتن ويتأوه من وثاقه ، استأذن أصحابه أن ينفسوا عن جميغ الأسرى ، ففعلوا . ولم يحدث أن قتل النبي بعد هذه الغزوة من الأسارى الا النصر بن الحارث وعقبة بن أبي مُعييط ، قتلهما في بعض الطريق قبل أن يصلا إلى المدينة ، وكانا من أكثر المسيئين الذين اشتدوا عليه قبل أن يصلا إلى المدينة ، وكانا من أكثر المسيئين الذين اشتدوا عليه قبل أن يصلا إلى المدينة ، وكانا من أكثر المسيئين الذين اشتدوا عليه

<sup>(</sup>١) البكر : الفي من الإبل (٢) الحدود : الحظوظ

<sup>(</sup>٣) النديد : الشبيه

<sup>(</sup>٤) أقوى الشاعر في الأبيات الثالث والرابع والحامس.

وعلى أصحابه فى مكة قبل الهجرة ، وأكثرهم عناداً وبغياً وحسداً وهجاء الإسلام وأهله .

عند ما بلغوا الأثيل (موضع قرب المدينة بين بدر ووادى الصفراء) وعُرض الأسرى على محمد ، نظر إلى النضر بن الحارث نظرة ارتعدت لها مفاصله ، فقال لرجل إلى جانبه : محمد والله قاتلى ، لقد نظر إلى بعينين فيهما الموت . قال الرجل : ما هذا والله منك إلا رعب . ونادى النضر مُصعب بن عُمر ، وكان بينهما عهد قديم ، وقال : كلّم صاحبك أن يجعلنى كرجل من أصحابه ، فهو والله قاتلى إن لم تفعل . قال مصعب : إنك كنت تقول فى كتاب الله وفى نبيه ما تقول ، وكنت تعذب أصحابه . إنك كنت تقول فى كتاب الله وفى نبيه ما تقول ، وكنت تعذب أصحابه . قال النضر : لو أسرتك قريش ما قتلتك أبداً وأنا حى . قال مصعب : والله إنى لا أراك صادقاً ، ثم إنى لست مثلك ، فقد قطع الإسلام العهود . وكان النضر أسر المقداد ، فلما رأى ذلك وخشى أن يقتل فتفوته فدية وكان النضر أسر المقداد ، فلما رأى ذلك وخشى أن يقتل فتفوته فدية كبيرة صاح قائلا : النضر أسيرى . فقال النبى : اضرب عنقه ، واللهم اغن المقداد من فضلك . فتقدم على بن أبى طالب وضرب عنقه .

ولما كانوا بعرق الظبية ، أمر محمد بقتسل عقبة بن أبي معيط ، فقال له عقبة : فن للصّبه يا محمد ؟ قال : النار . ولما أقبل إليه عاصم بن ثابت أو على بن أبي طالب بالسيف صاح : يا معشر قريش ، علام أقتل من بين من ها هنا ؟ قال : على عداوتك لله ورسوله . فقال عقبة : أتقتلى يا محمد من بين قريش . قال : نعم ، أتدرون ماصنع هذا بي ؟ جاء وأنا ساجد على المقام ، فوضع رجله على عنتى و نحزها فما رفعها حتى ظننت أن عينى ستخرجان ، وجاء مرة أخرى بسلاة شاة فألقاه على رأسى وأنا ساجد ، فجاءت فاطمة فغسلته عن رأسى .

ومن أجمل ما يروى بهذه المناسبة أن قُتَيَـُلة بنت الحارث لما علمت يمقتل أخيها النضر بن الحارث أنشأت تقول :

يا راكباً إن الأثيل مظنَّــة أبلــغ ہـــا مينتاً بأن تحيــة مى إليك وعــَـــــرَة مسفوحة ً هل يسمعـَن َّ النضرُ إن ناديتُه أمحمد يا خبر ضئن كريمـــة ما کان ضرَّك لو مننت ورىما لو كنت قابل فدية فلنأتـــنْ صراً يُقاد إلى المنية مُتعبًا رَسَفَ المقيَّد وهو عان موثنَق

منصبح خامسة وأنت موقي و ما إن تزال ُ بها النجائب تخفُّق جادت بـوابلها وأخرى تخنُق أم كيف يسمع مينت لا ينطق منقومها والفحلفحل متعثرق من الفتي وهو المغيظ المحنَّق بأعز ً ما يغـــــلو لديك ويُـنفـَـق والنضرأة ربُ من أسرت قرابة " وأحقهم إن كان عنتن ُ يعتَق ظاتَّت سيوف بني أبيــه تنوشه لله أرحام هنالك تُشــقَق

فاما بلغ محمد هذا الشعر قال : لو بالغني هذا قبل قتله لمننت عليه !

ولما قارب المدينة تلقته جواربها بالدفوف وهن يغنىن :

طلع البدر علينا من ثغيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعــا لله داع أيها المبعوث فينسا جثت بالأمر المطاع

وتلقاه أصحابه الذبن تخالفوا عن غزوة بدر يهنثون بما فتح الله عايه . قال أُسْـَيْـُد بن حُـُضَهِ : يا رسول الله ، الحمد لله الذي أظفرك وأقر عينك ، والله يا رسول الله ماكان تخلُّني عن بدر وأنا أظن أنك تلتى حرياً ، ولكن ظننت أنها قافلة ، ولو ظننت أنه عدو ما تخلُّفتْت . فقال : صدقت .

ودخل المسلمون المدينة ظافرين وعلى رأسهم محمد رسول الله ، والحقد والحسد يغلى في قاوب المشركين والمنافقين من أهل المدينة أن لم يتحقق ما كانوا يأماون من نصر قريش ، حتى لقد قال كعب بن الأشرف اليهودى : بطن الأرض اليوم خير من ظهرها بعد أن أصيب أشراف الناس وسادتهم وملوك العرب وأهل الحرم والأمن .

ثم قدم الأسارى بعد دخول المسلمين المدينة بيوم وعليهم شقران مولى محمد، وكان قد شهد بدراً معهم، وكانت سودة بنت زَمعة زوج النبى عند آل عفراء فى مناحتهم على عوف ومعوذ ابنا عفراء ، وذلك قبل أن يضرب عليهن الحجاب . فرجعت إلى بيها ومحمد فيه ، وإذا سهيل بن عمر فى ناحية الحجرة مجموعة يداه إلى عنقه بحبل ، فلم تملك نفسها أن قالت : أى أبا يزيد ، أعطيتم بأيديكم ، ألا متم كراماً ؟! فإذا بصوت محمد يقول : يا سودة أعلى الله وعلى رسول الله تحرضين !! قالت : يا رسول الله والذى بعثك بالحق ما ملكت نفسى حين رأيت أبا يريد مجموعة يداه إلى عنقه أن قلت ما قلت .

ثم إن محمداً أخذ يقلب أوجه النظر فيا يصنع بهوًلاء الأسرى . فعمد إلى أصحابه يستشير هم كعادته . فقال أبو بكر : يا رسول الله هوًلاء بنو العم والعشيرة والإخوان ، وإنى أرى أن تأخذ مهم الفدية فيكون ما أخذناه قوة لنا على الكفار ، وعسى أن يهديهم الله فيكونوا لنا عضداً .

أما عمر فقال: والله ما أرى ما رأى أبو بكر، ولكن أرى أن تمكننى من فلان ــ قريب له ــ فأضرب عنقه، وتمكن علياً من عقيل فيضرب عنقه، حتى يعلم الله أنه ليست في قلوبنا هوادة للمشركين، وهؤلاء صناديدهم وأثمتهم وقادتهم.

فقال محمد: إن الله ليليس قاوب رجال فيه حتى تكون ألن من الله ، وإن الله ليشدد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة ، وإن مثلك يا أبا بكر كمثل إراهيم قال: « فمن تبعني فإنه مني ، ومن عصاني فإنك غفور رحيم » ، ومثلك يا أبا بكر كمثل عيسى قال: « إن تعذيهم فإنك أنت العزيز الحكيم » . وإن مثلك يا عمر كمثل نوح قال: « رب لاتدر على الأرض من الكافرين دياراً » . وإن مثلك يا عمر كمثل يا عمر كمثل موسى قال: « ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الألم » .

ثم إنه استقر أخيراً على رأى أبى بكر وقبل فداء الأسرى . وكانت قريش قد عقدت العزم على ألا تسرع فى طلب فداء أسراهم حتى لا يشتد فيه المسلمون . غير أن المطلب بن أبى و داعة لم يهالك نفسه أن يخرج لفداء أبيه فانسل تحت جنح الليل من مكة وقدم المدينة ، وفدى أباه بأربعة آلاف درهم . وكان هذا أول أسير فدى ، ثم بعثت قريش فى فداء أسراهم ، كل أسير بأربعة آلاف درهم .

قدم مكرز بن حفص بن الأخيف فى فداء سهيل بن عمرو ، وكان سهيل خطيباً يحرض الناس على محمد والإسلام ، فانبرى له عمر بن الحطاب وأقدم على محمد يقول : دعنى أنزع ثنيتى (أى السنتين الأماميتين) سهيل ابن عمروحتى بخرج لسانه إذا تكلم فلا يقوم عليك خطيبا فى موطن أبداً . فقال محمد قولة صدق وحق : « لا أمشّل به فيسمشّل الله بى وإن كنت نبياً » ، ثم قال لعمر : إنه عسى أن يقوم مقاماً لا تذمه . ولا عجب فقد قام سهيل هذا المقام فيا بعد ، وصدق محمد فى حدسه . إذ قام سهيل عند ما ارتد من العرب بعد وفاة محمد يخطب الناس فى مكة ويثبتهم على الدين الحنيف . فلما اتفق مكرز على فدائه ولم يكن معه مال " ، طلب أن يجعلوه مكان سهيل ويخلوا سبيل سهيل حتى يعود بالفدية ، ففعلوا .

وكان فى الأسارى العباس بن عبد المطلب وأخواه عقيل ونوفل وحليفه عتبة بن عمرو أخد بنى الحارث بن فهر ، ففادى العباس نفسه وإياهم بمائة أوقية من الذهب وكان موسراً , ثم إنه كان قلد ادعى أنه أسلم ، فلم يقبل منه عمد وقال : أما ظاهرك فكان علينا ، والله أعلم بإسلامك وسيجزيك .

أما أبو سفيان فقد رفض أن يفادى ولده عمرو بن أبى سفيان ، فلما قبل له : افد عمراً ابنك ، قال : أيجتمع على مالى ودى ! قتلوا حنظلة وأفدى عمراً ؟ دعوه فى أيديهم يمسكوه ما بدا لهم . وكان يغيظه أن يهزم هذه الهزيمة النكراء ، ثكل وفداء . غير أنه ظل يتحين فرصة يقتنص فيها

أحداً من أهل المدينة ، حتى خرج سعد بن النعمان بن أكال ، أحد بنى عمرو بن عوف معتمراً ، وكان شيخاً مسلماً ، ولم يفكر فى أن أحداً من قريش يعترض له إذ جاءها معتمراً . وكان عهد قريش أن قريشاً لايعترضون لاحد جاء حاجاً أو معتمراً إلا بخير ، فهجم عليه أبو سفيان وحبسه فى مكة بابنه عمرو . فأتى بنو عمرو بن عوف إلى محمد وسألوه أن يعطيهم عمرو بن أبى سفيان ليفكوا به صاحبهم ، فاعطاهم النبى عمراً ، فبعثوا به إلى أبى سفيان فخلى سبيل سعد .

وكان في الأساري أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس ابن أمية ، ختن محمد وزوج ابنته زينب . وكان أبو العاص من رجال مكة المعدودين مالا وأمانة وتجارة ، وكانت أمه هالة بنت خويلد أخت خديجة ، وكانت خديجة هي التي سألت محمداً أن يزوج العاص بزينب ، وكان لا يخالفها . ولقد أثبت العاص أنه رجل كفء كرىم لم يخذل خالته ولا زوجته ولا حميه . ذلك أن قريشاً عند ما اضطهدوا محمداً بعد الإسلام وأرادوا من أبي العاص أن يطلق زينب ، وقالوا له فارق صاحبتك ونحن نزوجك بأى امرأة من قريش شئت ، قال : لا والله لا أفارق صاحبتي وما أحب أن تكون لى امرأة من قريش سواها . لذلك كان محمد دائم الثناء عليه . وكانت زينب حتى ذلك الوقت تعيش مع أبي العاص في مكة لم تهاجر ، هي مسلمة وهو مشرك ، ذلك أن الإسلام لم يكن قد فرَّق بعد بين الزوجين إذا أسلم أحدهما . إنما حرَّم الله المسلمات على المشركين عام الُحلدَ يبية سنة ست من الهجرة . فأرسلت زينب إلى أبها في فداء زوجها مالا فيه قلادة كانت خديجة قد أهدتها لها يوم عرسها . فلما رأى محمد القلادة وطاف بخياله ذكريات تلك الأيام الحلوة التي غبرت ، وتراءت له صورة زوجه الحبيبة ، رق لها رقة شديدة وقال : ﴿ إِنْ رَأَيْمُ أَنْ تَطْلَقُوا لَهَا أَسْرِهَا وتردوا عليها الذي لها فافعلوا». وأي شيىء كان أحب إلى نفوس رجال

يضحون بأرواحهم فى سبيله من أن يفعلوا بما أشار . فقاموا وأطلقوا الأسير وردوا على زينب مالها وقلادتها .

غبر أن محمداً أحب أن يُفرِّق بينه وبهن زينب ، فطلب منه أن يخلي سبيلها ، فأجاب أبو العاص بالسمع والطاعة . فلما عاد إلى مكة جهز زينب للرحيل على كره منه ومنها لهذا الفراق ، ولكن ما كان بيد أحد منهما حيلة ، فلما تجهزت قدام إلها أخو زوجها كنانة بن الربيع بعبراً فركبته وأخذ قوسه وكنانته ، ثم خرج بها نهاراً يقود بعبرها وهي في الهودج . غير أن رجال قريش لم برضهم أن تخرج جهاراً عياناً في وضح النهار من بن ظهرانهم ، فخرجوا في طلها ، فلما أدركوها روّعها هَـبَّار بن الأسود بالرمح ، وعندثذ نثر حموها كنانة سهامه وقال : والله لا يدنو مني رجل إلا وضعت فيه سهماً . فرجع الناس عنها ، وكان أبو سفيان قد تبعهم في عدد من سادة قريش ، فقال : يا أنها الرجل كُنفٌّ عنا سهامك حتى نكلمك . فكف ، فأقبل أبو سفيان حتى دنا منه فقال : إنك لم 'تصب ، خرجت بالمرأة على رؤوس الناس علانية ، وقد عرفت مصيبتنا ونكبتنا وما دخل علينا من محمد ، فيظن الناس إذ خرجت بابنته إليه علانية على روووس الناس بِين أَظْهِرِنَا ، أَن ذَلِكَ عَن ذُلَّ أَصَابِنَا ، وأَن ذَلِكُ ضَعَيْفٌ مِنَا وَوَهِن ، ولَعَمَرى مالنا بحبسها من أبها من حاجة وما لنا من طلب الثأر ، ولكن ارجع بالمرأة حتى إذا هدأت الأصوات وتحدَّث الناس أن قد رددناها فتسال مها سيرًّا وألحقها بأبمها .

فرجع بها ، ولما أن هدأت الأصوات تلك الليسلة ، خرج بها حتى أسلمها إلى زيد بن حارثة وأحد الأنصار ، وكان محمد قد أرسلهما ليستقبلاها ويعودا بها إلى المدينة . وكان يقول فيها : هي أفضل بناتي أصيبت في .

ثم إن زينب لم تزل تذكر لأبى العاص فضله ومروءته ، ولم يزل أبو العاص يذكر لمحمد إحسانه وعطفه وحدبه عليه . ولم تستطع السنون التى فرقت بينهما أن تنسى أياً منهما ما فى قلبه نحوالآخر ، فظل أبوالعاص يذكرها ، وظلت زينب وفية له على عهد الحب . ولما كان قبل الفتح بقليل أى بعد هجرتها بست سنين ، وأبو العاص لا يزال على شركه ، خرج فى تجارة لقريش ، فلما قفل عائداً من الشام لقيته سرية من المسلمين فأخذوا ما معه . أما هو فقد هرب منهم وجاء المدينة تحت جنح الليل ، وأخذ يتنطس أخبار زوجه فعلم مكانها فأتاها واستجار بها فأجارته .

فلما خرج محمد لصلاة الصبح وكبر وكبر الناس من خلفه ، صرخت زينب من صُفّة النساء : أيها الناس أجرت أبا العاص بن الربيع . فلما سلم محمد أقبل على الناس فقال : « أيها الناس هل سمعتم ما سمعت ؟ » قالوا : نعم . قال : «أما والذي نفس محمد بيده ما علمت بشيء حتى سمعت ما سمعتم ، وإنه يجبر على المسلمين أدناهم » . ثم انصرف فلخل على بنته زينب فقال : أي بُنية أكرى مثواه ولا يخلصن النيك فإنك لا تحلين له . ذلك أن القرآن كان قد فرق عندئذ بين المسلمات والمشركين . ثم بعث محمد إلى المسلمين فحمم على أن يردوا ما كان معه ، فردوه بأسره لم يُفقد منه شيء .

فأخذه أبو العاص ورجع إلى مكة ، فأعطى كل ذى حق حقه ثم قال : يا معشر قريش ، هل بتى لأحد منكم عندى مال لم يأخذه ؟ قالوا : لا ه فجز اك الله خيراً فقد وجدناك وفياً كريماً . قال : فإنى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله ، والله ما منعنى عن الإسلام عنده (أى عند ما كان بالمدينة ) إلا تخوف أن تظنوا أنى إنما أردت أن آكل أموالكم ، فلما أداها الله إليكم وفرغت منها أسلمت . ثم خرج حتى قدم المدينة ، وأسلم بين يدى محمد فرد عليه زوجه .

وكان فى الأسرى شاعر هو أبوعزَّة عمرو بن عبد الله الجُمَحَى ، وكان شديد الإيذاء لمحمد بمكة ، وكان محتاجاً ذا بنات ، فقال لمحمد : يا رسول الله لقد عرفت مالى من مال ، وإنى لذو حاجة وذو عيال فامنن على . فن عليه وأخذ عليه عهداً ألا يناصر عليه أحداً . فمدحه أبوعزة بأبيات منها : من مبُاغ عنى الرسول محمداً بأنك حق والمليك حميسه وأنت امروً تدعو إلى الحق والهدى عليك من الله العظيم شهيد

غير أنه نقض العهد الذي عاهد عليه محمداً ، ولعب المشركون بعقله ، فرجع إلى صفوفهم ، وحارب معهم يوم أحد فأسر مرة ثانية . وعند ذاك طلب من محمد أن بمن عليه ، غير أن المن عليه في هذه المرة لم يكن له محل ، فقال محمد : « لا أدعك تمسح عارضيك وتقول : خد عت محمداً مرتبن ! » ويقال إنه قال فيه عندئذ قولته : « لا يُلدَعُ المؤمن من جُحيرٍ مرتبن » ثم أمر فضربت عنقه .

ومن هولاء الأسرى وهب بن تميير الجمحى . وكان أبوه عمر فرعوناً من فراعين قريش وشيطاناً من شياطيها ، وكان ممن يكثرون أذية محمد وأصحابه ، وممن لتى مهم المسلمون عناء شديداً وهم بمكة . وبينا عمر جالس مع صفوان بن أمية فى أعقاب هذه الغزوة يتذاكران مصاب قريش بها وأصحاب القليب ، قال صفوان بن أمية : والله ما إن فى العيش بعدهم خير . فقال عمر : صدقت ، أما والله لولا دين على ليس عندى قضاؤه ، وعيال أخشى عليهم الضيعة بعدى ، لركبت إلى محمد حتى أقتله ، فإن لى فى المسلمين عليهم الضيعة بعدى ، لركبت إلى مفوان هذه الفرصة للانتقام عليه أسر فى أيديهم . عندئذ اغتنم صفوان هذه الفرصة للانتقام فقال : على دينك أنا أقضيه عنك ، وعيالك مع عيالى ، أواسهم ما بقوا ، لا يسعنى شيء ويعجز عهم .

فقال له عمير : فاكتم على شأنى وشأنك . قال : سأفعل . ثم أمر عمير بسيفه فشُحياً له وقام فسَمَ أصله . ثم انطاق حتى قدم المدينة ، وأناخ بعره على باب المسجد وهو متوشح السيف . فلما رآه عمر بن الحطاب ، وكان هناك جالساً فى نفر من المسلمين يتحدثون عن يوم بلدر ويذكرون ما أكرمهم الله به من النصر على عدوهم ، قام إليه وهو يقول : هذا الكاب عدو الله عمير بن وهب ، ما جاء إلا لشر . ثم دخل على عحمد فقال : يا نبى الله هذا عدو الله عمير بن وهب قد جاء متوشحاً سيفه . قال : أدخله على " . فأقبل عمر عايه فأخذ بحمالة سيفه فى عنقه فابيه بها وقال لمن كان معه من الأنصار : قوموا فادخلوا على رسول الله فاجلسوا عنده ، واحدروا عايه من هذا الحبيث فإنه غير مأمون ، ثم دخل به على عمد . فلما رآه وعمر آخذ بحمالة سيفه فى عنقه قال : وأرسله يا عمر ، ادن يا تحمد . فلما زآه وعمر آخذ بحمالة سيفه فى عنقه قال : وأرسله يا عمر ، فقال عمد ؛ وقد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمير ، بالسلام تحية فقال بلغة » فقال : أما والله يا محمد إن كنت بها حديث عهد .

قال: فما جاء بك يا عمر ؟

قال : جئت لهذا الأسس الذي في أيديكم فأحسنوا فيه .

قال : فما بال السيف في عنقك ؟ .

قال : قبَّحها الله من سيوف ! وهل أغنت شيئاً ؟ !

قال: اصدقني ما الذي جثت له؟

قال: ما جثت إلا لذلك.

تفرس منه محمد وأدرك بقوة فراسته ما كان من أمر عمير .

فقال: «بل قعدت أنت وصفوان بن أمية فذكرتما أصحاب القليب من قريش ، ثم قلت : لولا دين على وعيال عندى لخرجت حتى أقتل محمداً ، فتحمل صفوان بن أمية بدينك وعيالك ، على أن تقتلنى له ، والله حائل بينك وبن ذلك ».

أسقط فى يد عمر ولم يملك إلا أن يقول : أشهد أنك رسول الله ، قد كنا يا رسول الله نكذبك بما كنت تأتينا به من خبر السهاء وما ينزل عليك من الوحى ، وهذا أمر لم يحضره إلا أنا وصفوان ، فوالله إنى لأعلم ما أتاك به إلا الله ، فالحمد لله الذي هداني اللإسلام وساقني هذا المساق . ثم شهد شهادة الحق ، فقال محمد : فقيهوا أخاكم في دينه ، وعليموه القرآن وأطلقوا له أسيره . ففعلوا . ثم عاد عمير إلى مكة وأصبح أشد على الكفار مما كان على المسامين في سابق أيامه ، وحلف صفوان بن أمية ما يكلمه أبداً ولا ينفعه بنفع أبداً .

هولاء الذين ذكرنا من أسرى بدر جملة من الذين كان لهم روايات بروى . أما البأقون فتم فداوهم كل بأربعة آلاف درهم . وأما الذين كانوا لا يملكون مثل هذا القدر من المال وكانوا ممن يقروثون ويكتبون ، فقد فرض عليهم النبي أن يُعمَّلُم كل مهم عشرة من أبناء الأنصار القراءة والكتابة في نظير فدائه . وهذا الاتجاه النوراني الذي دفع فيه محمد المسلمين وساقهم نحوه منذ أوائل عهدهم ، كان له ولا شك أعظم الآثار فيا بعد في مستقبل الإسلام ، إذ انطبع تاريخ الإسلام بالدعوة إلى العلم وبكراهية الجهل والنفور منه ، حتى لقد أصبحت حضارة الإسلام في القرون الوسطى منارة العالم الحقيقية في الشرق والغرب ، وأصبحت دياره القلعة التي يومها العلماء وطالبو العلم من كل محدب وصوب ،

وبعد أن تم الفداء وقبض المسلمون الأموال عارض الله اجتهاد أبى بكر الذى أخذ به محمد وأنزل قوله : « ما كان لنبى أن يكون له أسرى حتى يشخين فى الأرض تريدون عرض الدنيا والله بريد الآخرة والله عزيز حكيم . لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيا أخذتم عداب عظيم »(١) . لقد نهى الله إذن عن أخذ الأسرى قبل أن يمعن المسلمون فى قتل الذين يصدون عن سبيل الله والذين يتعرضون لدين الله أن ينتشر فى الأرض . أما الأموال التى أخذوها من فداء الأسرى ، فأبيحت لهم ، لأن حكم الله السابق إنما يقضى بألا يعاقب أحد على اجتهاده ما دام المقصود من الاجتهاد خيراً وإلا لمسهم فيا أخذوا من أموال عذاب عظيم .

<sup>(</sup>١) الأنفال ٧٧ - ٨٨

## الفصس الفصس الثامن تجمع العاصفة قبل أحد

كان لغزوة يدر آثار عيقة جداً في تحديد صورة الأحداث التي وقعت بعد ذلك . لم يكن هناك من ثأر حتى حدوث هذه المعركة ، يستحق مثل هذا التحدى السريع الذى انطبعت به أحداث المستقبل . لم يكن بين المسلمين وكفار قريش حتى ذلك الحين غير دم ابن الحضرى . ولقد رأينا فيا سبق كيف أن عشبة بن ربيعة أحد سادات قريش المعدودين وصاحب الكلمة المسموعة فيها ، قد قبل عن طيب خاطر أن يتحمل دية ابن الحضرى عند ما عرض عليه حكيم بن حزام ، وهم يستعدون للحرب في ساحة معركة بدو وقبل أن تقع الواقعة ، أن يدفع الدية من ماله ويعوض أهل الحضرى عن تجارته التي غنمها المسلمون . كل هذا حقناً للدماء التي سفكت ببدر ، غير أن أبا جهل أفسد عليه هذا الرأى ودارت المعركة كما رأينا ، وراح ضحيتها سبعون رجلا من قريش ، فيهم عدد كبير من ساداتها وذوى الجاه والعزة والمنعة فيها . فماذا يمكن أن يحدث الآن غير وزيد من الحرب ومزيد من التحدى . من يتحمل ديات أولئك القتلى ، وكم تساوى ، ومن يقبل أخذ ديات فيهم ؟ لا أحد على التأكيد .

هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى لم يعد هناك بد لقريش من أن تنازل محمداً وأصحابه في جولة أخرى أو في جولات ، دفاعاً عن هيبها المفقودة وتجارتها المهددة وحفاظاً على سمعها بين العرب . ثم إن هذا لم يكن كل ما قد يصادف المسلمون من متاعب . فقسد كان لا يزال بالمدينة عدد كبير من الكفار والمشركين والمنافقين ، وأهم هؤلاء الهود . وكانت لا تزال لهذه الفئات كلمة مسموعة في المدينة وفيا حولها ، وكانت لهم قوة

يرهبها علوهم ، وإن لم يجربوا هذه القوة بعد مع المسلمين . فبعد وقعة بدر اتخذ الدفاع عن الإسلام صورة غير الصورة التي انطبعت بها أحداث الماضي ، وتزايد سلطان المسلمين في المدينة تزايداً كبيراً ، الأمر الذي أصبح يهدد قبائل اليهود التي تعيش فيها وفيا حولها . فقد تخوف اليهود الآن على أنفسهم تزايد هذا السلطان ، ورهبوا انتشار الإسلام هنا وهناك ، وفزعوا لحذه الروح الجبارة التي كان يلتي بها المسلمون عدوهم . أما المسلمون ، فقد تخوفوا هم أيضاً على دولتهم الناشئة مؤامرات اليهود ودسهم ووقيعتهم وعداءهم المقنع . كل هذا جعل الصراع بين المسلمين واليهود أمراً لامفر منه .

ليست هذه الأخطار الشديدة فحسب هي التي كانت تتهدد المسلمين في أعقاب معركة بدر . فقد كان هناك فئة ثالثة تناوئ المسلمين أيضاً ، هي تلك القبائل المنتشرة على شاطىء البحر الأحمر بين مكة والمدينة على طريق التجارة إلى الشام . فقد اقتضت مصالح بعض هذه القبائل أن تهاد ن المسامين وتعاهدهم ، واقتضت مصالح قبائل أخرى أن تهادن قريشاً وتعاهدها . فلنتوقع إذن مزيداً من التحرشات ومزيداً من الصراع ومزيداً من الحرب .

لم يعد المسلمون الآن ليسكتوا عن أولئك الذين يسبون الإسلام ويرسلون الأشعار في هجوه وهجو نبيه . فإما أن يكف هؤلاء وأمثالهم بالحسى وإما أن ينالوا أشد عقاب . فإن التجربة التي خاضها المسلمون على ساحة بدر جعلتهم يدركون أن شيئاً سوف لا يمنعهم غير سيوفهم . وأن أحداً من العرب غير المسلمين من المناوثين لهم سوف لا يكف عنهم إلا إذا قطعوا داره .

كان أبو عفك أحد بنى عمرو بن عوف عمن يرسلون الأشعار فى هجاء محمد والمسلمين ، وفى تحريض قومه عليهم . عندثذ قرر سالم بن تحميش تخايص الإسلام من شره ، فذهب إليه ذات ليلة وهو نائم بفناء داره ، وانقض عليه بالسيف عمرق كبده . كذلك كانت عصاء بنت مروان

من بنى أمية بن زيد ممن يعيبون الإسلام ويونون النبى ومحرضون عليه ، فجاءها عمر بن عوف فى هدأة الليل ودخل عليها بينها وهى نائمة ترضع صغيراً لها ومن حولها بقية أبنائها ، وكاد عمر أن يكون كفيفاً أو أنه كان يعشو فلا يتبن الأشياء جيداً فى الليل ، فتحسسها بيده وأبعد عها الصبى ووضع سيفه فى صدرها حتى أنفذه من ظهرها . وذهب عُمر فأخبر النبى الحبر ، وبينا هو عائد إذ جماعة فيهم بنوها كانوا عائدين بعد دفنها ، فأقبلوا عليه فقالوا : يا عمر أنت قتلها ؟ قال نعم ! فكيدونى جيعاً ثم فأقبلوا عليه فقالوا : يا عمر أنت قتلها ؟ قال نعم ! فكيدونى جيعاً ثم لا تنظرون ، فوالذى نفسى بيده لو قلتم بأجمعكم ما قالت لضربتكم بسينى حتى أموت أو أقتلكم . أما النتيجة التى أدى إليها هذا الموقف فكانت بسينى حتى أموت أو أقتلكم . أما النتيجة التى أدى إليها هذا الموقف فكانت ظهور الإسلام فى بنى خطشمة ، ذلك أن عصاء كانت زوج رجل منهم ، وكان عدد منهم قد أسلموا ولكن يخشون إظهار إسلامهم ، فأظهروه عند قد وجلن ولا هيابن .

أما كعب بن الأشرف وهو أحد بنى نبهان وأمه من بنى النضير ، فقد وقف موقفاً سيئاً جدا من المسلمين بعد بدر . فهو الذى قال عندما بلغه الخبر عن مقتل أهل بدر حين قدم زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة يبشران بنصر المسلمين : هو لاء أشراف العرب وملوك الناس ، والله لأن كان محمد أصاب هو لاء القوم لبطن الأرض خير من ظهرها . ثم إنه لما تيقن الخبر خرج إلى مكة ، ونزل على المطلب بن أبى وداعة بن صبرة السهمى ، فأكرمه وأكرمته زوجته عاتكة بنت أبى العيص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف ، وجعل يحرض الناس على قتال محمد وينشد الأشعار ويندب من قُميل من المشركين يوم بدر . وله فى ذلك قصيدة مطلعها :

طحنت رحتى بدر لمته للكأهليه ولمثل بسدر تستهل وتكم مع وهناك قال له أبو سفيان : أناشدك أدينه الحب للى الله أم دين محمد وأصحابه ؟ وأيننا أهدى في رأيك وأقرب إلى الحق ؟ إنا منطعيم الجزور

الكوّماء ، ونستى اللبن على الماء ونبطّعيم ما هبّت الشّمال . فقال له كعب ابن الأشرف : أنّم أهدى مهم سُبيلًا !

أُمْم إن كعباً عاد إلى المدينة بعد أن حرض قريشاً على أخذ ثأرها ومحاربة محمد والمسلمين ، وجعل يشبب بأم الفضل بن الحارث وبغيرها من نساء الكسلمين ويهجو النبي . فلما فأض الكيل وبلغ الألم في نفوس المسلمين منه كل مبلغ ، قال محمد لأصحابه : من لابن الأشرف ؟ فقال محمد بن مسالمة أخو بني عبد الأشهل : أنا لك به يا رسول الله ، أنا أقتله . قال محمد : «فافعل إن قدرت على ذلك » .

ثم إن محمد بن مسلمة مكث ثلاثاً لا يأكل ولايشرب إلا مايسد الرمق ، فلما بلغ ذلك رسبول الله قال له : لم تركت الطعام والشراب ؟ قال : يا وسول الله قال إلى أدرى هل أنى لك به أم لا . قال : إنما عليك الجهد قال : يا رسول الله لا النا أن نقول (أى نخدعه) . قال : فقولوا ما بليا لكم فأنتم في حل أمن ذلك من عندال اجتمع في قتله محمد بن مسلمة ، وسلكان بن سلامة بن وقش ، وهو أبو نائلة أحد بني عبد الأشهل ، وكان أخوا كعب بن الأشرف من الرضاعة ، وعباد بن بشر بن وقش أحد بني عبد الأشهل ، وأبوعيسي عبد الأشهل ، وأبوعيسي الرسول بن أوس بن معاذ أحد بني عبد الأشهل ، وأبوعيسي ابن جر أخو بني حارثة بن

وقدم هؤلاء حتى أتوا كعب بن الأشرف فحدثه سلكان أخوه من الرضاعة ، وتناشدا الشعر ثم قال سلكان : إنى قد جئتك لحاجة أريد ذكرها لك فاكتم عبنى : قال ": فافعل . قال : كإن قدوم هذا الرجل علينا بلاء" ،

<sup>(</sup>١) اللساء ١٥ - ٢٥

عادتنا العرب ورمتنا عن قوس واحدة وقطعت عنا السبل ، حتى ضاع العيال وجهدت الأنفس وأصبحنا قد جهدنا وجهد عيالنا .

فقال كعب : أنا ابن الأشرف ! أما والله لقد كنت أخبرك يابن سلامة أن الأمر يصبر إلى ما أقول .

فقال له سلكان : إنى قد أردت أن تبيعنا طعاماً ونُرُهنك ونوثق لك وتحسن في ذلك .

قال : ترهنونی أبناء كم ؟ قال : لقد أردت أن تفضحنا ، إن معی أصحاباً لی علی مثل رأیی ، وقد أردت أن آتیك بهم فتبیعهم وتحسن فی ذلك ونیر هنك من السلاح ما فیه وفاء . فرضی ابن الأشرف بذلك ، ورجع سلكان إلی أصحابه وأخبرهم بذلك ، وأمرهم أن یأخذوا السلاح ثم ینطلقوا فیجتمعوا إلیه ، فاجتمعوا عند محمد فشی معهم إلی بقیع الفرقد ، ثم وجههم وقال : «انطلقوا علی اسم الله ، اللهم أعنهم » ثم رجع وكانت الليلة مقمرة ، وانطلق القوم إلی بغیهم .

فلما جاءوه هتف به سلمثكان ، وكان ابن الأشرف حديث عهد بعرس ، فوثب فى ملحفته ، فأخذت امرأته بناصيتها وقالت : أنت امرؤ محارب ، وإن أصحاب الحرب لا ينزلون فى هذه الساعة . قال : إنه رضيعى أبو نائلة لو وجدنى نائماً ما أيقظنى . فقالت : والله إنى لأعرف فى صوته الشر . قال كعب : لو دُعيىَ الفتى لطعنة بليل لأجاب !

وسار كعب وسلكان حتى التقيا بأصحاب ساكان . ومشى القوم ساعة يتجاذبون أطراف الحديث . وإذ هم يسبرون وكعب مطمئن لهم وضع ساكان يده فى رأس كعب وقال : ما رأيت طيباً أعطر قط . ثم مشوا ساعة ثم عاد لمثلها فأخذ بشعر كعب وقال لأصحابه : اضربوا عدو الله ، فناشوه بأسيافهم حتى مات .

ورجعوا إلى محمد فأخبروه الخــبر فأهدر دماء اليهود ، وقال :

« من ظفرتم به من رجال بهود فاقتلوه » . وعندال خافت البهود ولم يعد يهودى إلا وهو خائف على نفسه . فوثب مُحَيَّصة بن مسعود الأوسى على ابن سُنَيَّمة وهو تاجر من تجار البهود كان يلابسهم ويبايعهم فقتله ، وكان أخوه حُويصة بن مسعود أسن منه ولم يُسلم بعد ، فقال لأخيه وهو يضربه : أى عدو الله أقتلته ؟ أما والله لتربُب شبَحْم في بطنيك من ماله !

قال مُحَيِّصة : والله لقد أمرنى بقتله من لو أمرنى بقتلك لضربت عنقك ! قال حُوَيصة : والله لو أمرك محمد بقتلى لتقتلنى ؟ قال : نعم والله لو أمرنى بضرب عنقك لضربتها !

قال حويصة : فوالله إن ديناً بلغ بك هذا لعجب ! ثم أسلم .

وفى تلك الأثناء وقعت حادثة استطار لها الشر بين المسلمين واليهود . قدمت امرأة من العرب ببضاعة لها فباعتها فى سوق بنى قد شنقاع ، وجلست إلى صائغ منهم ، فألح عليها قوم من اليهود كانوا عنده أن تكشف عن وجهها النقاب فأبت ، فعمد الصائغ الماكر عندئذ إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها ، فلما قامت انكشفت سوأتها فتضاحك القوم ، فصاحت فهب لنجلتها رجل من المسلمين أثار ما فعل اليهود بها نخوته فهجم على الصائغ اليهودى وقتله ، عندئذ تكاثر اليهود على المسلم فقتلوه . واستصرخ أهل المسلم المسلمين فوقع الشر بينهم وبين بنى قد شنفاع .

فجمعهم محمسد فى سوقهم وقال : يا معشر يهود احذروا من الله مثل ما نزل بقريش من النَّقمَة وأسليمُوا ، فإنكم قد عرفتم أنى نبى مرسل تجدون ذلك فى كتابكم وعهد الله إليكم .

فقالوا: يا محمد إنك ترى أنا قومك ؟ لا يغرنك أنك لقيت قوماً لا عام لهم بالحرب فأصبت منهم فرصة ، أما والله لتن حاربناك لتعلمن أنا نحن الناس .

وفي ذلك أنزل الله في سورة آل عمران قوله : ﴿ قُلُ لَلَّذِينَ كَفُرُوا ﴿ أَي

اليهود) ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبلس المهاد. قد كان لكم آية في فتتين التقتا (أى المسلمين وقريش في بدر) فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأى العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة الأولى الأبصار (1).

ثم إن محمداً مشى إليهم على رأس أصحابه وحاصرهم حصاراً شديداً خسة عشر يوماً متتالية ، لا يخرجون من حيث هم ولا يدخل إليهم أحد لا بطعام ولا بغيره ، حتى جهدهم الحصار فساموا أمرهم لمحمد يحكم فيهم بما يشاء . عند ذاك استشار أصحابه ، واستقر الرأى على قتلهم وتخليص المدينة من شرورهم .

غير أن بنى قيستُقاع كانوا حلفاء الخزرج ، وكان عبد الله بن أبى بن سلّول زعيم الخزرج لا تزال له كلمة مسموعة فى قومه . ولم يرض عبد الله ابن أبى بهذا الحكم فقام إلى محمد وقال : يا محمد أحسن فى حلفائى . فأعرض عليه محمد ولم يجبه ، فأعاد قوله : يا محمد أحسن فى حافائى . فأعرض عنه ولم يلتفت إليه . وعندئذ أدخل عبد الله بن أبى يده فى جيب درع محمد وكان يقال لها ذات الفضول ، فقال له محمد : أرسلنى (أى اتركنى) ، وغضب غضباً شديداً عندما لم يتركه حتى تغير لون وجهه وقال :

قال عبد الله بن أبى : والله لا أرسلك حتى تحسن فى حلفائى ، أربعمائة حاسر وثلبًائة دارع قد منعونى من الأحمر والأسود تحسُّصُدهم فى غداة واحدة ! إنى والله امرو أخشى الدوائر .

فقال له عندئذ : هم لك .

لم یکن بد من هذا الرضوخ حفاظاً علی وحدة المسامین ، لأن إصرار عبد الله بن أبی کان من شأنه لو أن محمداً رفض ، أن يحدث فتنة في صفوف

<sup>(</sup>۱) آل عران ۱۲ – ۱۳

المسلمين لا يعلم أحد كيف تنتهى . أما عُبادة بن الصامت ، وكان من بنى عوف ، وله من حافهم مثل الذى لهم فى عبد الله بن أبى ، فإنه مشى إلى محمد وتبرأ إليه وإلى الله من حلفهم وقال : يا رسول الله أتولى الله ورسوله والمؤمنين وأبرأ من حلف هؤلاء الكفار وولايتهم .

عندئذ نزلت فيه وقى عبد الله بن أبي الآيات : «يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا البهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدى القوم الظالمين . فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة »(١) . يعنى عبد الله بن أبي ، إلى قوله : «ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون »(١) . يعنى عبده بن الصامت .

وانهى الانفاق أخراً على أن يخرج بنو قييننقاع من المدينة وإن كان عبد الله بن أبي قد حاول أن يحدث محمداً في بقائهم ، إلا أن بعض المسلمين حال دون أن يعود فيحدثه في شأن من شئونهم . ووكل أمر إجلائهم الى عبادة بن الصامت فأذعنوا وتركوا المدينة جميعاً وخلفوا السلاح وأدوات اللهب الذي كانوا يصوغون . وساروا صوب الشهال حتى حطوا رحالهم في وادى القرى ، فأقاموا حيناً ، ثم تركوها إلى أذرعات على حدود الشام . وقسم محمد الغنائم التي غنموها منهم على المسلمين ، وأعطى سهم ذوى القرن لبني هاشم وبني المطلب دون أخوبهما عبد شمس ونوفل . فلما سئل عن ذلك قال : إنما بنوهاشم وبنو المطلب شيء وإحد في الجاهلية والإسلام ، هكذا \_ وشبك بن أصابعه .

خيم الهدوء على المدينة بعد جلاء بنى قييننُقاع قرابة شهر . ثم بلغ مسامع المسلمين أن أبا سفيان أغار فى جمع من قريش عدده فى قول ماثنا راكب ، وفى قول أربعون ، على رجل من الأنصار وأجيراً له يعملان ف

<sup>(1)</sup> Illie 10 - 70 (7) Illie 70.

حقل لهما على مسافة ثلاثة أميال من المدينة فقتلوهما وحرقوا بيتين من بيوت العريض ونخيلا وتبناً . فخرج إليه محمد فى ماثتى رجل من المهاجرين والأنصار ، وكان ذلك فى الخامس من ذى الحجة من السنة الثانية للجهرة ، واستعمل على المدينة أبا لبابة بشير بن عبد المنشد .

غير أنه يلوح أن أبا سفيان لم يكن يقصد حرباً ، وإنما أراد أن تبرّ يمينه عند ما عاهد نفسه بعد غزوة بدر ألا يمس رأسه ماء من جنابة حتى يغزو محمداً . ولذلك عاد أدراجه مسرعاً بعد هذه الغارة إذ برت يمينه . وحث محمد وأصحابه السسير خلفهم حتى وصاوا قرقرة الكذر ، ثم انصرفوا راجعين وقد فاتهم أبو سفيان وأصحابه ، إذ عمدوا إلى الفرار مسرعين عند ما علموا بمطاردة المسلمين لحم ، وكانوا يلقون أزواداً كثيرة لتخف حمولتهم ، وعامها السويق (الناعم من طحين القمح والشعير) فسميت لذلك غزوة السويق .

وفى شهر ربيع الأول من سنة ثلاث باغ الرسول أن جمعاً من غطفان من بنى ثعلبة بن محارب قد تجمعوا بذى أمر يريدون الغارة على المدينة ، فخرج إليهم فى أربعمائة وخمسن رجلا فى الثانى عشر من شهر ربيع الأول ، واستخلف على المدينة عبان بن عفان . فلما وصل المسلمون ذلك الماء المسمى يلمى أمر لم يجدوا أحداً إذ كانت الأعراب قد هربت إلى رووس الجبال ، فعسكروا هناك . وفى تلك الأثناء خرج محمد لحاجته فهطل عندئذ مطر شديد فابتلت ثيابه ، فنزل تحت شجرة هناك بعيداً عن أصحابه وخلعها ونشرها لتجف ، وذلك بمرأى من المشركين . وظن المشركون أنهم يستطيعون إصابة محمد إذ ذاك فأرسلوا له رجلا شجاعاً مهم يقال له غورث ابن الحارث أو دعم عنى رأسه شاهراً سيفه ، وقال : من يمنعك منى باغته ووقف على رأسه شاهراً سيفه ، وقال : من يمنعك منى يا محمد ؟ فقال : الله . وعندثذ سقط السيف من يد الرجل هيبة ورعباً ،

فتناوله محمد وقال له : من يمنعك منى ؟ قال : لا أحد ، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، والله لا أكثر عليك جمعاً أبداً . فأعطاه محمد سيفه ، فتحول قلب الرجل من عداوة الرسول والإسلام إلى محبته والدعوة إلى دينه . ونزل فى ذلك قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم »(١).

وبلغه بعد ذلك بقليل أن جمعاً من بنى سليم يريدون الغارة على المدينة فسار إليهم فى ثلاثمائة من أصحابه ، واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم ، حتى إذا بلغ بُحْران وهو موضع بناحية الفُرُع بالحجاز كان الجمع قد تفرق ولم يلق كيداً فرجع .

كانت هذه المناوشات فى غالب الظن بإيعاز من قريش تأميناً لطريق تجاربها إلى الشام ، واكن اتضح لها أن الطريق أصبح غير آمن وأن حلفاءهم من الأعراب غير قادرين على حماية الطريق ، وأن الرسول وأصحابه لهم بالمرصاد . تشاور عند ثد سادة قريش فى هذا الأمر فقال صفوان بن أمية : إن محمداً وأصحابه قد عوروا علينا متجرنا ، فما ندرى كيف نصنع بأصحابه وهم لا يبرحون الساحل ، وأهل الساحل قد وادعهم و دخل عامتهم معه ، فما ندرى أين نسكن . وإن أقمنا فى دارنا هدذه أكلنا روثوس أموالنا فلم يكن لها من بقاء . وإنما حياتنا بمكة على التجارة إلى الشام فى الصيف وإلى الحبشة فى الشحتاء . فقال له الأسود بن المطلب : تنكب طريق الساحل وخذ طريق العراق . وعند ثل وجدوا ألا مفر من اتخاذ طريق الساحل فاتفقوا مع دليل خبير بهذه الطريق من بنى بكر بن وائل ، هو فرات بن حيان فاتفقوا مع دليل خبير بهذه الطريق من بنى بكر بن وائل ، هو فرات بن حيان فاتفقوا مع دليل خبير بهذه الطريق من بنى بكر بن وائل ، هو فرات بن حيان فاتفقوا مع دليل خبير بهذه الطريق من بنى بكر بن وائل ، هو فرات بن حيان الفضة تبلغ قيمتها مائة ألف درهم . وفى تلك الأثناء عاد إلى المدينة نعتم بن الفضة تبلغ قيمتها مائة ألف درهم . وفى تلك الأثناء عاد إلى المدينة نعتم بن

<sup>(</sup>۱) المائلة ۱۱

مسعود الأشجعى قادماً من مكة ومعه خبر هذه القافلة ، فجمعه مجلس شراب بساً ينظ بن النعمان أحد المسلمين ، وكان ذلك قبل تحريم الخمر ، فعلم منه خبر القافلة ، فأسرع وأخبر محمداً . فقام من ساعته وجهز زيد بن حارثة في مائة راكب ليعترضوا القافلة ، فأسرعوا إليها وبلغوها عند ماء يقال له القرَّدة ، ففر صفوان ومن معه واستولى المسلمون على القافلة برمتها ، فكانت أول غنائم المسلمين الكبيرة . ولم يأسر المسلمون غير رجل واحد هو فرات بن حيان دليل القافلة ، فأسام وأنقذ رقبته . وخمَّس محمد الأموال فكان خمسه عشرين ألف درهم ، وقسم الباقى على زيد وأصحابه الذين خرجوا معه .

وفى حوالى ذلك الوقت تزوج محمد من حفصة بنت عمر بن الحطاب ، وكان خُنيَيْس زوج حفصة أحد السابقين إلى الإسلام قد مات عنها قبل ذلك بسبعة أشهر . كذلك زوَّج محمد عنهان بن عفان ابنته أم كانوم ، وكانت رقية أختها قد توفيت فى أعقاب غزوة بدر يوم أن وصل البشيران اللذان أرسلهما للمدينة يبشران بالنصر .

وأما على بن أبي طالب فتزوج فاطمة بنت محمد فى ذلك الوقت أيضاً . ويروى فى ذلك أن علياً لم يكن يملك شيئاً يمهرها إياه ، فلما جلس بين يدى ابن عمه يريد أن يكلمه أفحم ولم يستطع أن يتكلم جلالة وهيبة . فقال له محمد : ما جاء بك ؟ ألك حاجة ؟ فسكت ، فقال : لعلك جئت تخطب فاطمة ؟ قال : نعم . قال : وهل عندك شيىء تستحلها به ؟ قال على : لا والله يا رسول الله . فقال : ما فعلت بدرع كنت قد ساحتك بها . قال : عندى . قال : قد زوجتكها فابعث إليها بها فاستحلها بها . وفى ذلك قال على : إن صداق فاطمة بنت محمد كان درعاً حُطمية ما قيمتها أربعة دراهم .

## الفصن الت اسع رور رو غزوة أحيد

أشارت الأحداث السابقة إلى المتجه الذي كان لا بد أن يسير فيه محمد وأصحابه من ناحية ، ومشركو قريش من ناحية أخرى . فمحمد لن يكف عن قريش ولن يترك طريق تجارتها آمناً ، ولن يتنازل قيد أنملة عن تحرير الكعبة من أوثانها . وقريش لن يهدأ لها بال حتى تأخذ بثأر أشرافها وسادتها أصحاب القليب الذين جندلتهم سيوف المسلمين في ساحة بدر ، ولن تتراجع عن العمل لاستعادة هيبتها ومكانتها المفقودة . ولقد حدثت فعلا عدة مناوشات منذ وقعة بدر حتى الآن – لم تغن قريشاً شيئاً ، وإن أفادت قطعاً الحطة التي انتهجها المسلمون ، وهي تهديد طريق تجارة قريش – كانت إيذاناً بتجمع العاصفة التي هبت عند أحد في صبيحة ذلك اليوم من شوال من السنة الثالثة للهجرة .

لما رجعت قريش مهزمة من بدر ، وقد أوجعهم سيوف المسلمين وأذلت رقابهم الهزيمة وحز في نفوسهم ذلك الألم المبرح لفقد الآباء والأبناء والأخوة والصحاب الذين تركوا من خلفهم مجندلين صرعى في ساحة بدر ، وعاد أبو سفيان بتجارتهم سالمة ، مشى عبد الله بن أبي ربيعة ، وعكرمة ابن أبي جهل ، وصفوان بن أمية في ربحال من قريش ممن أصيب آباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم ، وكلموا أبا سفيان وأهل مكة ممن كان له في القافاة تجارة ، أن يخصصوا ربحها جميعاً لتجهيز جيش يحاربون به محمداً وأضحابه ، لعلهم يدركون منهم ثأراً ، فقبل الجميع ، وكانت أرباحها مماثلة لرأس مالها ، أي خمسن ألف دينار ، خصصت جميعاً لتجهيز ذلك الجيش . وفي ذلك نزل قوله تعالى : وإن الذين كذروا ينفقون أموالهم ليعسدوا عر

سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون «(۱) .

اجتمعت قريش لحرب محمد وأصحابه ، وأخذت تحرض قبائل كنانة وأهل تهامة على الخروج معهم ، وأرسلت الشاءر أبا عنزَّة إليهم ليحرضهم بعد أن أغرته على نقض عهده مع محمد بعد أن من عليه يوم بدر وأطلقه من الأسر على ألا يظاهر عليه . فجعل يسير في تهامة ويدعو بني كنانة ويقول :

أيا بنى عبد مناة الرُّزام (٢) أنتم مُماة وأبوكم حام لا يَعَدُّونَتَى نصركم بعد العام لا تسلمونى لا يحل إسلام

وخرج غيره من الشعراء ، واجتمع فى النهاية ثلاثة آلاف مقاتل ، معهم منتا فرس وسبعمائة بعير ، من قريش وقبائل كنانة وأهل نهامة وبنى المصطلق المسمون بالأحابيش ، وهم حلفاء قريش ، وأبو عامر عبد عمرو بن صينى ومعه خمسون رجلا من الأوس ، كانوا قد خرجوا من المدينة كراهية لحمد . وأبو عامر هذا كان يسمى فى الجاهلية الراهب الكثرة تعبده . وخرجت معهم جماعة من شريفات نساء قريش التماس الحمية وتشجيع المقاتلين على الدفاع عن المحارم وألا يفروا . فخرجت هند بنت عتبة بن ربيعة مع زوجها أبى سفيان صخر بن حرب وهو قائد الناس يومنذ ، وخرجت أم حكيم بنت الحارث بن هشام بن المغيرة مع زوجها عكرمة بن أبى جهل ، وخرجت فاطمة بنت الوليد بن المغيرة مع زوجها الحارث بن هشام ، وخرجت غير هن فبلغن جميعاً حوالى خمس عشرة امراة . وخرج معهم القيان وخرجت غير هن فبلغن جميعاً حوالى خمس عشرة امراة . وخرج معهم القيان يحملن الدفوف والمعازف ، والغلمان يحملون الحمور .

خرجت قريش طلباً لثأرها يملأ الحقد قلوب رجالها ونسائها جميعاً .

<sup>(</sup>١) الأنفال ٢٦

<sup>(</sup>٢) الرزام : جمغ رازم . أي ثابت لا يبرح في الحرب.

وكان حمزة بن عبد المطلب ممن يحرصون أشد الحرص على قتله ، وهو الذى فعل فيهم الأفاعيل يوم بدر . دعا جبُرَير بن مطعم غلاماً له حبشياً كان ماهراً جداً فى قذف الحربة قذف الحبشة ، قلما يخطئ إذا رماها ، فقال له : اخرج مع الناس ، فإن أنت قتلت حمزة عم محمد بعملى طعيشة بن عدى فأنت حر . وكانت هند زوج أبى سفيان ممن يحرصون أيضاً على قتل حمزة ، فهو الذى قتل عمها شيبة وأجهز على أبيها عتبة ، فكانت إذا مرت بوحشي هذا أو مر هو بها تقول : ويها أبا دسشمة اشف واشتف ، أى اقتل حمزة فاشف غليلى وحرر نفسك .

وفى تلك الأثناء كان رسول من مكة أرسله العباس بن عبد المطلب قد وصل برسالة إلى المدينة ، وكان العباس قد امتنع عن الحروج مع قريش ذلك اليوم محتجاً عما أصابه يوم بدر . ومما لا شك فيه أن العباس ما كان ليقاتل ابن أخيه ، وهو الذى منعه طوال حياته ، وكان ليفديه بدمه وماله ، وهو الذى حضر معه بيعة العقبة الثانية ليستوثق له من الأنصار ، ويتأكد من حمايتهم له . ولقد كفته تجربة بدر إذ خرج مستكرها مع قومه يومئذ ، فلقى فيها ما لتى مما تكره نفسه . وصل رسول العباس المدينة فعلم أن محمداً بقياء ، فتوجه إليه فإذا هو أمام باب المسجد بركب عماره ، فدفع إليه الكتاب . فقرأه عليه أبو كعب ، فاستكتمه الحبر . وعاد مسرعاً إلى المدينة فقصد من توه إلى سعد بن أبى فى داره فأطاعه على ما فى كتاب العباس واستكتمه الحبر أيضاً . غير أن امرأة سعد كانت بمقربة مهما فسمعت الخبر فلم يعد سراً .

بعث محده أنساً ومؤنيساً ابنى فضالة ليستطلعا له أخبار قريش، فوجداها قد نزلت ببطن الوادى المقابل للمدينة قبلى جبل أحد، وأطلقت خيلها وإبلها ترعى زروع المدينة القريبة منها . ثم إنه بعث الحباب بن المنلس ابن الجموح ليأتيه بمزيد من الأخبار فأكد له ما قال أنس ومؤنس . وتجمع

الناس ، وبات كبار المسلمين وعليهم السلاح فى المسجد خوفاً على النبى أن يدهم الكفار المدينة فى أثناء الليل ، وباتت جماعات هنا وهناك تحرس مداخل المدينـــة .

فلما أصبحوا جمع محمد أهل الرأى من المسلمين للتشاور فى كيفية لقاء هذا العدو الذى أقبل عليهم بحده وحديده ، وجمع لهم جيشاً لم تجمع قريش مثله من قبل .

رأى محمد التحصن فى المدينة ، وقال لأصحابه : إن رأيتم أن تقيموا بالمدينة وتدعوهم حيث نزلوا فإن أقاموا أقاموا بشرّ مقام ، وإن هم دخلوا علينا قاتلناهم فها .

وقال عبد الله بن أبي بن سلول : لقد كنا يا رسول الله نقاتل فيها ونجعل النساء والأطفال في هذه الصّياصيي (١) ونجعل معهم الحجارة ونشبك المدينة بالبنيان فتكون كالحصن من كل ناحية . فإذا أقبل العدو رمته النسوة والأطفال بالحجارة وقاتاناه بأسيافنا في السكك . إن مدينتنا يا رسول الله عذراء ما فُضَّت علينا قط وما دخل علينا عدو فيها إلا أصبناه ، وما خرجنا إلى عدو قط منها إلا أصاب منا ، فدعهم يا رسول الله وأطعني في هذا الأمر ، فإني ورثت هذا الرأى عن أكابر قومي وأهل الرأى فيهم .

لم يرض بهذا الرأى الذى أخذ به النبى وكبار الصحابة رجالا من الذين لم يشهدوا بدراً ، وقد علموا بما كان لأصحاب بدر من الفضيلة ، فرغبوا فى أن يكونوا مثلهم ، ولم يعجب طائفة أخرى من الشبان المتحمسين الذين لم يتمالكوا أنفسهم وخيل قريش وإبلها ترعى ذروعهم على مرأى منهم .

قال الذين لم يشهدوا بدراً : كنا نتمنى هذا اليوم وندعو الله ، فقد ساقه الله إلينا وقرب المسير .

<sup>(</sup>١) الحصون، ومفردها العليميريّة.

وقال نُعْمَيم بن مالك بن ثعلبة ، وهو أُحِد بني سالم : يا سبي الله لاتحرمنا الحِنة ، فوالذي نفسي بيده لأدخلنها .

فقال له محمد : بم ؟ قال : بأنى أحب الله ورســواه ولا أفر يوم الزحف .. فقال : صدقت .

وقال رجال منهم حمزة : والذي أنزل عليك الكتاب لنجادلهم .

وقال رجل من الأنصار : متى نقاتالهم يا رسول الله إذا لم نقاتلهم عند شــــُــنا ؟

وَقَالَ رَجَالَ : ماذا نمنع إذا لم نمنع الحرب بيرَوْع ؟

وقال قائل مهم: إنى لا أحب أن ترجع قريش إلى قومها فيقولون: حصرنا محمداً فى صياصى يثرب واطامها فتكون هذه مجرئة لقريش ، وها هم قد وطنوا سعفنا ، فإذا لم نذب عن عرضنا لم يزرع ، وإن قريشاً قد مكثت حولا تجمع الجموع وتستجاب العرب من بواديها ومن تبعها من أحابيشها ، ثم جاءونا قد قادوا الحيل وامتطوا الإبل حتى نزلوا بساحتنا ، أصابيشها ، ثم جيوننا وصياصينا ، ثم برجعون وافرين لم يكلموا ! لئن فعلنا العيحبسوننا فى بيوتنا وصياصينا ، ثم برجعون وافرين لم يكلموا ! لئن فعلنا لازدادوا جرأة ولشنوا الغارات عاينا وأصابوا من أطرافنا ووضعوا العيون والأرصاد على مدينتنا ثم لقطعوا الطريق علينا .

وأنى كثير من الناس إلا الحروج إلى العدو . فنزل محمد على رأى غالبية الناس ، فقام فصلى الجمعة ووعظ الناس وذكرهم ، وأمرهم بالجد والجهاد ، ثم دخل بيته ليلبس درعه ومعه أبو بكر وعمر .

وفى تلك الأثناء تحاور الناس فى أمر الحروج أو البقاء بالمدينة ، وقال بعضهم : إن النبي أمرنا أن نمكث بالمدينة وهو أعلم بالله وما بريد ويأتيه الوحى من السهاء ، وقال أستيند بن حُضير وسعد بن مُعاذ إن أرادوا الحروج وصمموا عليه . لقد رأيتم رسول الله يرى التحصن بالمدينة عقام ما قلم واستكرهتموه على الحروج وهو له كاره ، فردُّوا الأمر إليه . ها أمركم فافعاوه ، وما رأيتم فيه هوى أو رأياً فأضعوه .

فلما خرج لهم وعليه درعه وقد تقلد سيفه وأذن للناس بالخروج ، قالوا : يا رسول الله امكث كما أمرتنا .

فقال : ما ينبغى لنبى إذا لبس درع الحرب وأذن بالخروج إلى العدو أن يرجع حتى يقاتل . وقد دعوتكم إلى هذا الحديث فأبيتم إلا الخروج ، فعليكم بتقوى الله والصبر عند البأس إذا لقيتم العدو ، وانظروا ماذا أمركم الله به فافعلوا .

ثم عقد ألوية الجيش فأعطى لواء المهاجرين لمُصْعَب بن مُحمير ، ولواء الخررج للحبّاب بن المُنشدر ، ولواء الأوس لأسيّد بن حُصَير . وخرج من الملدينة على رأس ألف من المهاجرين والأنصار . واستعرض الجيش فرد جماعة من الغامان ولم يأذن لهم بحضور الحرب لصغر سنهم ، منهم عبد الله بن عمر ، وأسامة بنزيد ، وزيد بن ثابت ، والبرّاء بن عازب ، وأسيد بن ظهير ، وعرابة بن أوس بن قيظى . وهو لاء أجازهم جميعاً يوم الخندق ، وكانوا قد بلغوا الخامسة عشرة . ثم إنه كان قد رد أيضاً فى ذلك اليوم سَمُرة بن جُندُ ب وعند تذبيح وهما ابنا خمس عشرة سنة ، فاما قيل له إن رافعاً رام أجازه ، وعند تذبكى سمرة وقال : أنا أصرع رافعاً ، فأجازه . كذلك منع جماعة من الأنصار أرادوا الاستعانة بحلفائهم من يهود المدينة وقال : لا حاجة من الأنصار أرادوا الاستعانة ابن أم مكتوم .

وبات خارج المدينة ليلة السبت ، واستعمل على حرس الجيش محمد ابن مسلمة ، وعلى حرسه الخاص ذكوان بن قيس . وفي السحر من يوم السبت الحادي عشر من شوال سنة ثلاث سار الجيش تجاه أحد حيث نزلت قريش . وبينا هم في بعض الطريق عند الشوط ، وهو بستان بين أحد والمدينا انخزل عنه عبد آلله بن أبي بثلث الناس وقال : أطاعهم وعصاني ، ما ندرى علام نقتل أنفسنا هاهنا أيها الناس ؟ ورحع بمن اتبعه من قومه ، وكان لا يزال صاحب كلمة فيهم ، أو قل إن هؤلاء الدير المعوه كانوا من أهل النفاق

والرَّيب مثله . وعند ذاك اتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام السُّلمي والد جابر بن عبد الله وقال لهم : يا قوم أذكركم الله ألا تخدلوا قومكم ونبيكم عند ما حضر مين عدوهم . قالوا : لو نعلم أنكم تقاتاون ما أسلمناكم ، ولكنا لا نرى أن يكون قتال .

وهؤلاء القوم هم المرادون بقوله تعالى : « وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعام قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم عا يكتمون »(1).

ثم إن بنى سلمة وبنى حارثة همتا أيضاً لما رجع عبد الله بن أبى وأصحابه أن تفشلا وتمودوا ولكنهم ثبتوا . ولهذا قال فى كتابه العزيز « إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون »(٣) .

أراد محمد أن يصل إلى ساحة المركة من طريق قريبة لا تمر بعسكر الأعداء ، فدكم أبو خيثمة أخو بنى حارثة بن الحارث على طريق سار فيها فى حرة بنى خارثة وبين بساتينهم وزروعهم . فاما مروا فى بستان مربع بن قيظى ، وكان رجلا منافقاً ضرير البصر ، قال إذ سمع صوت محمد ومن معه من المسلمين : إنى لا أحل لك أن تدخل فى بستانى وإن كنت رسول الله . وأخد حفة من التراب فى يده وقال : والله لو أعلم أنى لا أصيب بها غيرك يا محمد لضربت بها وجهك . وعندئذ ابتدره جماعة من القوم ليقتلوه ، فهذا الأعمى أعمى القلب أعمى البصر . ولكن كان سعد بن زيد أخو بنى عبد الأشهل قد سبق إليه قبل أن ينهاهم عنه وضر به ضر بة شديدة بقوسه فشيخ رأسه .

ثم وصل جيش المسلمين ساحة القتال في سبعائة مقاتل مشاة ليس معهم

<sup>(</sup>۱) آل حران ۱۹۷

<sup>(</sup>۲) آل عمران ۱۲۲

فرس واحد ، وعسكروا فى جانب الوادى وجعاوا ظهرهم إلى الجبل عند شعبُه . وقبالتهم جيش المشركين فى ثلاثة آلاف مقاتل ه

بدأ محمد يعسد أصحابه للقتال فابتدرهم أول شيء بقوله: لا يقاتلن أحد حتى آمره بالقتال. وكانت قريش قد أطلقت إبلها وخيلها ترعى فى بعض زروع المسلمين القريبة، فلم يتمالك رجل من الأنصار نفسه أن يقول: أتُرْعى زروع بنى قيلة ولما نضارب ؟!

أى نعم! فقد كان الموقف دقيقاً بعداً ، ولم يكن المسلمون عندئذ لقلة عددهم وعدتهم فى موقف يسمح بأية هفوة أو عبجلة ، فر بما يكون فى ذلك القضاء المبرم عليهم . اختار محمد أصلح موضع يمكن أن يقاتل فيه المسلمون . الحبل من ورائهم يحمى ظهورهم ، وليس فيه غير شعب ضيق حصنه بخمسين من الرماة الشداد وأمر عليهم عبد الله بن جبير أخا بنى عمرو بن عوف ، وهو معلم يومئذ بثياب بيض ، وأمرهم أن يثبتوا عند هذا الشعب ويرموا خيل المشركين بالسهام حتى لا تأتيم من خلفهم ، وأكد عليهم أن يثبتوا فى مكانهم سواء أكانت نتيجة الواقعة للمسامين أو عليهم حتى لا يأتى أحد من خلفهم . والحق أن محمداً كان شديد الحرص على الدفاع عن هذا الموضع ، وقد كان مصيباً ولا شك .

استعد الجيشان للقتال ، ووقف كل مهما إزاء الآخر انتظاراً لأول شرارة يحتدم بعدها قتال مرير . فهذا جيش المسلمين ، سبعمائة رجل فقط ليس فيهم راكب واحد ، ولكن فيهم محمد رسول الله ، وفي قلوبهم إيمان مطلق بالله و برسوله ، وعهد قطعوه على أنفسهم ألا يفروا وألا ينهزموا ، فالنصر أو الشهادة وجنة عرضها السهاوات والأرض . ومن خلفهم الجبل ، وقد تسلق رماتهم جنبات الشعب ونثروا السهام استعداداً للمعركة . وهذا بجيش المشركين ، ثلاثة آلاف مقاتل . عملاً قلوبهم حقد دفين ورغبة مجنونة في الأخذ بثأر قتلاهم يوم بدر ، وعلى ميمنهم مائة فارس يقودهم فارسهم الأخذ بثأر قتلاهم يوم بدر ، وعلى ميمنهم مائة فارس يقودهم فارسهم

خالد بن الوليد ، وعلى ميسرتهم مائتا فارس آخرين يقودهم عيكثرمة بن أبي جهل ، وفي مقدمهم سبعمائة بعير عليها رجال شداد ، ومن خلفهم ألفان أو أكثر من المشاة . وقد أخذت النسوة وعلى رأمهن هند بنت عتبة يمشين بين الصفوف ، وفي المقدمة ، وعند الميمنة ، وعند الميسرة ، وفي المؤخرة ، وهن يضربن بالدفوف والطبول ويحرضن الرجال تحريضاً شديداً قائلات :

ويها بنى عبد السدار ويها مُحساة الأديسار ضرباً بكل بتسار

ويقسلن :

إن تقبسلوا تعسانق ونفسسرش النمسارق أو تدروا نفسسارق فسراق غسر وامق

وأخذ محمد يخطب فى الناس ويحرضهم على الثبات والقتال ويعدهم بالنصر ، ويثبت قلوبهم ويشجعهم . رفع سيفه ذا الفقار وقال : من يأخذ هذا السيف بحقه . فقام إليه رجال منهم الزبير بن العوام ، وعمر بن الحطاب فأمسكه عنهم ، حتى قام أبو دُجانة سمياك بن خرشة أخو بنى ساعدة وقال : وما حقه يا رسول الله ؟

قال : أن تضرب به فى العدو حتى ينحنى .

قال : أنا آخذه يا رسول الله . فأعطاه إياه .

وكان أبو دُجانة من أشجع الناس وأقواهم ، وكانت له عصابة حمراء يعتصب بها فيعُمَّاتم ، إذا ما اعتصب بها عرف الناس أنه سيقاتل . فلما تناول سيف رسول الله ، أخرج عصابته فاعتصب بها ، فقالت الأنصار : أخرج أبو دُجانة عصابة الموت . ثم أخذ يتبختر بين الصنتين إعجاباً بنفسه و زهواً بتوته وشجاعته . فلما رآه محمد يفعل ذلك قال : إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن .

حمى الناس والتقي الجمعان ، وكان أبو عامر أول من أقدم على المسلمين

فى الأحابيش وعبدان أهل مكة . وكان قد خرج من المدينة مباعداً محمد ومعه خسون من غلمان الأوس . فلما تقدم من المسلمين نادى : يا معشر الأوس ، أنا أبو عامر ، ظناً منه أنهم سينصرونه ، فردوا عليه قائلين : لا أنعم الله بك عيناً يا فاسق !

استهات المسلمون في القتال ، وقاتل أبو دُجانة وحمزة قتالا شديداً حتى أمعنا في الناس . وكانت صيحة القتال يومئذ : أمِتْ ، أمِتْ ! لم يلق أبو دجانة أحداً إلا قتله . روى كعب بن مالك أن رجلا من المشركين عليه درع عظم ، كان يسير في صفوف المسلمين وهو يقول : اجتمعوا كما تجتمع الغنم الذبيحة . وإذا أبو دجانة ينتظره حتى اقترب منه والتقيا ، فلم يمهله أبو دجانة أن ضربه على حبل عاتقه ضربة بالسيف فبلغت وركه وتُفرق الرجل فرقتين . ثم كشف أبو دجانة عن وجهه وقال : كيف ترى ياكعب ؟ أنا أبو دُنجانة . وروى الزبير بن العوام أنه وجد في نفسه عندما صفية عمته ومن قريش ، فعمد إلى أنى دجانة ينظر ماذا يصنع ، قال : جعل أبو دجانة لا يلتي أحداً إلا قتله ، وكان في المشركين رجل لا يدع جريحًا إلا أجهز عليه ، فجعل كل منهما يدنو من صاحبه ، فدعوت الله أن يجمع بينهما ، فالتقيا ، فاختلفا ضربتين فضرب المشرك أبا دُجانة فاتقاه بدرقته فعضت سيفه ، وضِربه أبو دجانة فقتله . ورأى أبو دجانة إنساناً يحمس الناس حمساً شديداً ، فصمد له وحمل عليه بالسيف فإذا به امرأة تولول هي هند بنت عتبة ، فأكرم سيف رسول الله أن يضرب به امرأة .

وبينا المعركة على أشدها فى صبيحة هذا اليوم ، تقدم بين الصفوف وحشيي ، ذلك العبد الحبشى ، يرقب حزة بن عبد المطلب ، قال : « خرجت مع الناس وكنت رجلا حبشياً أقذف بالحربة قد ف الحبشة قل ما أخطى بها شيئاً ، فلما التى الناس خرجت أنظر حمرة وأتبصره ، حى رأيته فى عرض

الناس كأنه الجمل الأورق بهد الناس بسيفه هدا ما يقوم له شيء ، فوالله إلى لأتهيأ له أريده وأستر منه بشجرة أو بحجر ليدنو منى ، إذ تقدمنى إليه سباع بن عبد العُزَى ، فلما رآه حمزة قال : هملم الى يابن مُقطعة البُظور (وكانت ختانة بمكة) فضربه ضربة فكأنما هو أمس الذاهب . ثم هززت حربتى حتى إذا رضيت منها دفعنها عليه فوقعت فى ثنته ، حتى خرجت من بن رجليه ، فاتجه نحوى فغليب ، فتركته وإياها حتى مات ، ثم أتيته فأخذت حربتى ثم رجعت إلى المعسكر وقعدت فيه ، ولم يكن لى بغيره فأخذت حربتى ثم رجعت إلى المعسكر وقعدت فيه ، ولم يكن لى بغيره حاجة ، إنما قتاته لأعترق » . وكان وحشي غلاماً لحبير بن مُطعم ، وكان جبير قد وعده ، كما سبق ، أن يعتقه إذا هو قتل حمزة بعمه طعيشمة بن عدي الذي قتل يوم بلير .

وممن أبلوا بلاء حسناً ذلك اليوم وأمعنوا في المشركين ، رجل من المنافقين الذين أظهروا الإسلام عن غير عقيدة خالصة يقال له قرر مان . تخلف عن الحروج مع المسلمين أول الأمر ، فاما أصبح عبره نساء بني ظفر فقلن له : يا قزمان ألا تستحى لما صنعت ! ما أنت إلا امر أة ! خرج قومك فبقيت في الدار . عندئذ أخذته العزة فقام من توه فدخل بيته وأخرج قوسه وجعبته وتقلد سيفه ، وكان شجاعاً مقداماً ، فأقدم يعلو إلى حيث جيش المسلمين ، فوصل قبل المعركة والنبي يسوى صفوفهم ، فتخطى الصفوف حتى وقف في أول صف منها . وكان أول من هاجم من المسلمين ، وظل طوال نهاره يرمى المشركين بسهامه حتى انهزم المسلمون في آخر النهار ، ففضل الموت على الفيرار وصمد حتى أصيب بهد أن قتكل سبعة رجال في ساعة واحدة . يلما مر به أبو الغيداق وهو يُسمع الروح وقال له : هنيئاً لك الشهادة يا قزمان ، قال : إنني والله ما قاتلت يا أباعم على دين . ما قاتلت إلا على الحفاظ أن تسير قريش إلينا فتقتحم حرمنا وتطأ سعفنا . فوالله إن قاتلت الاعن

أما المسلمون الذين كانوا يقاتلون عن عقيدة فقد قاتلوا والله قتالا أشد من هذا وأمر . لقد قاتلوا وهم الأقل عدداً وعدا وعدا وهزموا عدوهم في أول النهار حتى صرعوا من حملة اللواء سبعة أو تسعة . كان طلحة بن أبي طلحة العبد ري حامل لواء المشركين ، وكان فتاكا ، قد دعى إلى البراز فأحجم عنه الناس ، غير أن الزبير بن العوام برز له فوثب حتى صار معه على جمله ، ثم اقتحم به الأرض فألقاه عنه و ذبحه بسيفه . فتناول لواء المشركين رجل أبر الآخر منهم فيصرع ، حتى لم يعد أحد منهم بجرو على تناوله حتى تناولته عمرة بنت علقمة الحارثية فرفعته لقريش فتجمعوا حوله ، وتناوله صواب وهو غلام حبشى لبنى أبي طلحة ، وهو آخر من أخذه منهم . فقاتل به حتى قطعت يداه ثم برك عليه وأخذه بصدره وعنقه حتى ناشته سيوف المسلمين فقتل وهو يقول : اللهم قد أعذرت . عند ذاك لم يستطع أحد من المشركين الإقدام لرفع اللواء ، وانهزموا أمام هذا الطوفان الإسلامي ، وتقهقروا عن المعسكر ، وكادت نساؤهم أن يؤسرن .

غير أن المسلمين تصرفوا عندئذ تصرفات خرقاء ، فإنهم بدل أن يشخنوا في عدوهم الفار المهزم ويمعنوا فيه قبل أن يفيق إلى نفسه ، انقضوا على المعسكر ينهبونه ، وظنوا أنهم ظفروا بعدوهم وأنه سوف لا يعود إليهم . فلما رأى ذلك أصحاب عبد الله بن جبير وهم الرماة الذين عهد اليهم محمله بحماية ظهر الجيش عند شعب الجبل قالوا : الغنيمة ، أى قوم الغنيمة ، انتصر أصحابكم ، فما تنتظرون ؟ فقال لهم عبد الله بن جدير : أنسيتم ما قال لكم رسول الله ؟ وكان عند ما وضعهم موضعهم قال لهم : إن رأيتمونا لكم رسول الله ؟ وكان عند ما وضعهم موضعهم قال لهم : إن رأيتمونا وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم ، وإن رأيتمونا انتصرنا على عدونا وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم . غير أن أصحاب عبد الله بن جبير عصوا ذلك الأمر وقالوا : إنا والله لنأتين الناس فلنصين من الغنيمة . ولم يذعن اللأمر غير عشرة أو نحو ذلك ظلوا معه حيث وضعهم محمد ولم يذعن اللأمر غير عشرة أو نحو ذلك ظلوا معه حيث وضعهم محمد لم يبرحوا .

اغتنم هذه الفرصة خالد بن الوليد ، فاتجه بفرسانه إلى حيث كان رماة المسلمين فقتل بعضهم وأجلى البقية الباقية منهم ، ودار خلف جيش المسلمين وانضم إليه عيكثرمة بن أبى جهل بفرسانه ، وهجموا هجمة شديدة على المسلمين فأوقعوا الاضطراب فى صفوفهم فانهزموا وتركوا عروض الدنيا التي كاوا يجرون وراءها ، وراحو يبحثون عن سيوفهم ، وأخذ يضرب بعضهم بعضاً لا يدرون ماذا يفعلون من الدهش والروع ، وقتل مصعب بن عمير حامل لوائهم ، وقتل منهم ناس كثير ، وانقلب اليوم من يوم من أيام النصر العظم إلى يوم بلاء كبير ومحنة قاسية .

وأشاع ابن قد مشة أنه قتل محمداً ، وتنقل الحبر هنا وهناك تنقل البرق أن محمداً قد قتل . فحدث بهتة عظيمة ، وفت هذا الحبر الرهيب في عضد المسلمين ، فدخل الفشل في صفوفهم ، وتقرفوا فرقاً . فانطلقت جماعة مهم فوق الجبل إلى الصخرة وقعدوا هناك وقد أذهلهم الهزيمة فقال بعضهم : ليت لنا رسولا إلى عبد الله بن ألى فيأخذ لنا أمنه من أبي سفيان ، يا قوم إن محمداً قد قتل فارجوا إلى قومكم قبل أن يأتوكم فيقتاوكم . وفل جماعة هاربين ، منهم الوليد بن عقبة ، وخارجة بن زيد ، ورفاعة بن المعللي ، وعمان أبن عفان ، وأرادوا العودة إلى المدينة ، غير أنهم استحيوا أن يدخلوها هاربين فارين من العدو ، فضربوا في الصحراء ولم يرجعوا إلا بعد ثلاثة أيام .

وجلس جماعة من المهاجرين والأنصار منهم عمر بن الخطاب وأبو بكر مذهولين من وقع الخبر الذي سمعوا ، فلقيهم أنس بن النضر فقال لهم : ما يجلسكم هاهنا ؟ فقالوا : قُتيل رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال : وما تصنعون بالحياة بعده ! قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسام ، إن كان محمد قد قتل فإن ربّ محمد لم يُقشَل . ثم شد بسيفه واستقبل المشركين وقاتل قتالا عنيفاً حتى قتيل . وقد روى أنس بن مالك وهو ابن أخيه أنهم وجدوا به يومئذ سبعين ضربة ، فما عرفه إلا أخته ،

عرفته من بنانه . ثم إن الله أنزل فى ذلك قوله تعالى : « وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرُّسُلُ أفإن مات أو قُدِّسِل انقابتم على أعقابكم »(١) .

وبينا المسلمون يقاسون تلك البهتة التى أخذتهم ، كان محمد عليه السلام يقاسى شدائد عظيمة ، تحملها بثبات ليس له مثيل ، وهو يُجمع ألناس من حوله ، فى محاولة لإعادة تنظيم صفوفهم ، وهو يقول : إلى عباد الله ، إلى عباد الله ، إلى عباد الله . كاد فى تلك الأثناء يقع بين براثن المشركين ليس من حوله غير حفنة من المسلمين يدافعون عنه دفاع المستميتين . رماه عتبة بن أبى وقاص فكسر رباعيته اليمنى السنه لى ، وجرح شفته السفلى ، وشجه عبد الله بن فكسر باعيته اليمنى السنه لى ، وجرح عبد الله بن قمثة وجنته ، فلاخات شهاب الزهرى فى جبهته ، وجرح عبد الله بن قمثة وجنته ، فلاخات حلقتان من حلق المخفر فى وجنته ، فجاءه أبو عبيدة فانتزع الحلقتين بأسنانه فكسرت ثنيتاه . ووقع فى حفرة من الحفر التى عملها أبو عامر ليقع فكسرت ثنيتاه . ووقع فى حفرة من الحفر التى عملها أبو عامر ليقع فيها المسلمون ، فأخذ على بن أبى طالب بيده ورفعه طلحة بن عبيد الله ، فيها المسلمون ، فأخذ على بن أبى طالب بيده ورفعه طلحة بن عبيد الله ، فيها المنه عند ما وقع لشقه أغمى عليه ، فلما أفاق قال : كيف يُفليح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى الله ؟ فأنزل الله قوله تعالى : « ليس لك من الأمر شبىء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون » (٢) .

وكانت أم عُمارة نسيبسة بنت كعب المازنيسة ممن ثبت إلى جانبه ينود عنه بالسيف ساعة الهزيمة . وكانت نسيبة ممن خرجن من نساء المسلمين منذ أول النهار تنظر ما يصنع الناس ومعها سيقاء فيه ماء ، فلما انهزم المسلمون ألقت السقاء وانحازت إلى رسول الله وقامت تباشر القتال بحد السيف تذب عنه ، وترمى عن القوس حتى خاصت الحراح إليها ، إذ ضربها ابن قمئة فجرحها جرحاً كبيراً على عاتقها . وكان قد هجم حيث محمد وهو يقول : دلونى على محمد ، لا نجوت إن نجا . فاعترضت له نسيبة ومُصَعّب بن عمر وأناس ممن ثبت معه ، فضربها هذه الضربة ،

<sup>(</sup>۱) آل عران ۱۹۶

<sup>(</sup>۲) آل عران ۱۲۸

فردت ضربته قبل أن تخور قواها ضربات ، ولكن لم تؤثر ضرباتها فيه إذ كان عليه درعان .

أما أبو دُجانة فترس دون محمد بنفسه ، وانحنى عايه يستقبل سهام المشركين في ظهره حتى كثرت فيه السهام . ورمى سعد بن أبى وقاص ، وكان من مشاهير الرماة المعروفين ، رميات صائبات ، ومحمد يقول له مغتبطاً : ارم سعد فداك أبى وأمى . وأما أبو طلحة الانصارى فأبلى هو أيضاً بلاء عظيماً في الدفاع عن نبى الإسسلام ، إذ حمى محمداً بترس من جاد ، وكان رامياً هو الآخر شديد النزع ، كسر يومئذ قوسين أو ثلاثاً ، وكان إذا مر رجل معه جعبة من السهام قال له محمد : انثرها لأبى طاحة . وكان إذا رمى أراد محمد أن يرى أين تقع سهامه فيرفع رأسه وينظر ، فيرفع أبو طلحة صدره ويقول : هكذا بأبي أنت وأمى يا رسول الله لا يصيبك سهم ، نحرى دون نحرك . وكان أبو طاحة يُستور نفسه بين يدى محمد ويقول : إنى جمد يا رسول الله لا يصيبك ويقول : إنى جمد يا رسول الله ، فوجهنى في حوائجك ومرنى بما شئت .

واستطاعت هذه الفئة القليلة المؤمنة أن تصمد وتحبط كيد المشركين وتردهم على أعقابهم خاسرين خائبين دون نبيهم . وكان كعب بن ماك أول من عرف محمداً من جموع المسلمين بعسد قول الناس قتيل رسول الله ، قال : رأيت عينيسه تزهران من تحت المغفر ، فناديت بأعلى صوتى يا معشر المسلمين ، أبشروا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم . فأشار محمد أن أنصيت ، خشية أن يسمعه المشركون فيشدون عليه .

فلما انقشعت هذه الدهشة ، تجمع عدد من المسلمين حوله ، فنهض معهم يسير نحوالشعب ، فيهم أبو بكر ، وعمر ، وعلى " ، وطلحة بن عبيدالله ، والزبير ابن العوام ، ورهط من المسلمين . وكان يسير بين سعد بن أبى وقاص ، وسعد بن عُبادة . فلما استند إلى جانب من الجبل يريد الصعود . أدركه أبى بن خلف الجنمة وقد حلف ليقتلنه . فقال محمد : بل أنا أقتله ،

وتناول حربة الحارث بن الصمة وطعنه بها فى جيب الدّرع فجرُرح جرحاً خفيهاً ، لكنه وقع وهو يخور خوار الثور ، فاحتمله زملاؤه وقالوا : ليس بك جراحة فما يجزعك ؟ قال : أليس قال : لأقتلنك ! لو كانت تجتمع ربيعة ومضر لقتلهم . فلم يلبث يوماً أو بعض يوم حتى مات من ذلك الجرح .

وكانت جماعة من قريش منهم خالد بن الوليد قد علت الجبل حيث صعد محمد فقال: اللهم إنه لا ينبغي لهم أن يعلونا. وانبرى لهم عمر بن الحطاب في رهط من المهاجرين حتى أهبطوهم من الحبل ، ونهض محمد إلى الصخرة من الجبل ليعلوها. ، وكان قد ثقل من السن ، فضلا عن درعين يثقلان كاهله ، فلم يستطع ، فجلس تحته طلحة بن عبيد الله فنهض به حتى استوى علها . وصعد في الجبل ونجا بفضل الله وفضل رجال ذادوا عنه بأرواحهم . فقد كان الرجل منهم يتلقى السهم دونه ، حتى لقد وحد بطلحة وحده يومئذ نيف وسبعون جراحة وشكت يده .

ولما أراد أبو سفيان الانصراف أشرف على الجبل ثم صرخ بأعلى صوته : أنْعَمَّمُ نُعَالُ إِنْ الحرب سحال ، يوم بيوم بلر ، أعل هُبَلَ ، أَى أَظْهِر ديناك .

فقال محمد لعمر : قم ياعمر فأجبه فقل : الله أعلى وأجل ، لا سواء ، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار .

فقال له أبو سفيان : هلمُم الى يا عمر . فقال محمد لعمر : اثته فانظر ما شأنه .

فجاءه فقال له أبو سفيان : أنشدك الله يا عمر ، أقتانا محمداً ؟ فقال عمر : اللهم لا ، وإنه ليسمع كلامك الآن . قال : أنت عندى أصدق من ابن قميئة وأبر .

ثم نادى أبو سفيان : إنه كان فى قتلاكم مُمثَّلة ، والله ما رضيت وما

سخطت ، وما أمرت وما نهيت . ذلك أن هنداً زوجه كانت قد جدعت أنوف وآذان القتلى واتخذت منها خلاخيل وقلائد ، وبقرت عن كبد حمزة فلاكتها فلم تستطع أن تسيغها فافظتها .

ولما انْصرف أبو سفيان نادى : إن موعدكم بدر العام المقبل.

فقال محمد لرجل من أصحابه : قل نعم ، هو بيننا وبينك موعد .

ولما انصرف القوم بعث محمد فى أثرهم على بن أبى طالب وقال له: اخرج فى آثار القوم وانظر ماذا يصنعون وما يريدون ، فإن كانوا قد جنبوا الحيل وامتطوا الإبل فإنهم يريدون مكة ، وإن ركبوا الحيل وساقوا الإبل فإنهم يريدون المدينة . ثم قال : والذى نفسى بيده إن أرادوا المدينة لأسيرن إليهم فيها ثم لأناجزنهم .

فخرج على" فى أثرهم ينظر ماذا يصنعون ، فإذا هم قد جنبوا الخيل وامتطوا الإبل ، ووجَّهوا إلى مكة .

فلما تيقن محمد أن المشركين رحلوا إلى حيث أتوا قال للمسلمين : الستووا حتى أثنى على ربى عز وجل ، فصاروا خلفه صفوفاً فقال :

«اللهم لك الحمد كله ، اللهم لا قابض لما بسطت ، ولا باسط لما قبسَضْت ، ولا هادى لمن أضللت ، ولا مُضِيلٌ لمن هندّيت ، ولا مُعنطبي لما منعت ، ولا مانع لما أعطيت ، ولا مُقرّب لما باعتدّت ، ولا مبتعيد لما قربّت ، اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفصلك ورزقك .

اللهم إنى أسألك النعيم المقيم اللدى لا يحول ولا يزول . اللهم إنى أسألك النعيم يوم العَـيَــُلة والأمن يوم الحوف .

اللهم إنى عائذ بك من شرٌّ ما أعطيتنا وشرٌّ ما منعتنا .

اللهم حَبَّب إلينا الإيمان وزَيِّنَهُ فَى قلوبنا ، وكرَّه إلينا الكَفَيْرَ والفسوق والعصيان واجعانا من الراشدين .

اللهم توفيًّنا مسلمين وأحيينا مسلمين ، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين . اللهم قاتل الكفرة الذين مُيكذِّبون رُسلك ويصُدُّون عن سبيلك ، واجعل على عليهم ريجنْزَك وعذابك ، واجعل عليهم ريجنْزَك وعذابك . اللهم قاتل الكفرّة الذين أوتوا الكتاب ، إله الحق، .

ثم فرغ الناس لقتلاهم . وخرجوا يلتمسونهم حيث صرعوا . فخرج عمد يلتمس عمه حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسول الله ، فوجده ببطن الوادى قد بقير بطنه عن كبده ، ومثل به فجدع أنفه وأذناه . فلما وقف عليه ورأى به ما رأى قال : « لن أصاب بمثلك أبداً ، ما وقفت قط موقفاً أغيظ إلى من هذا 1 » . ثم قال : « ولئن أظهر في الله على قريش في موطن من المواطن لأمثلن بثلاثين رجلا منهم . » فلما رأى المسلمون حزنه وغيظه على من فعل بعمه ما فعل قالوا : والله لئن أظفرنا الله بهم يوماً من الله هر لنمثلن بهم معمه ما فعل قالوا : والله لئن أظفرنا الله بهم يوماً من الله هر لنمثلن بهم ممثلة من معاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خبر للصيارين «دا» .

وعند ذاك عفا محمد وصبر ونهمى عن المُثْلَمَّة .

فلما رجع الزبير إلى محمد وأخبره بذلك قال : خَلَّ سبيلها ، فأتته فنظرت إليه وصلتَّت عليه واسترجعت واستغفرت .

ثم أمر به محمد فدفن في برده ودفن معه ابن أخته عبد الله بن جحش ، وكان قد مُشِّل به أيضاً ، غير أنه لم مُيْنقر عن كبده .

<sup>(</sup>١) النحل ١٢٦

وكان محمد بعسد أن صلى على الشهداء قد أمر بأن ينزع عنهم الحديد والجلود وقال: « ادفنوهم بدمائهم وثيابهم » . وكانوا يجعلون الرجاين والثلاثة في القبر الواحد ، ويحفرون لهم حيث صرعرا . وكان بعض أهل القتلى قد حملوهم ليدفنوهم بالمدينة ، فلما علموا بأن محمداً أمر بدفنهم حيث صرعوا عادوا بهم ودفنوهم مع رفاقهم في ساحة أحد .

قتل فى ذلك اليوم من المسلمين حوالى سبعين رجلا ، ومن المشركين حوالى عشرين . ولم يوسر من المسلمين أحد . وأسر من المشركين رجل واحد هو أبو عَزَّة الجُمْحَى الشاعر ، أسيرَ فى حمراء الأسد .

## الفصت ل العاشر غزوة حراء الاسد

عاد المسلمون فى مساء ذلك اليوم بعد أن فرغوا من دفن قتلى أحد ، وباتت المدينة تبكى بكاء مرًا ، فقد صرع من الأنصار أكثر من ستن رجلا . ثم إن المدينة فارت بالنفاق فور المرجل . فقد استغل المنافقون واليهود بكاء المسلمين وحزنهم على قتلاهم استغلالا ماكراً قبيحاً لتفريق كلمتهم وإبعادهم عن نبيهم وتشكيكهم فى دينهم .

قالت اليهود: لو كان محمد نبياً ما انتصر عليه المشركون ولا أصيب منه ما أصيب ، ولكنه طالب ملك تكون له الدولة يوماً وعليه آخر .

وقال المنافقون مثل ذلك ، وقالوا للذين قاتلوا : لو كنتم أطعتمونا ما أصابكم الذين أصابوا منكم .

وراح هذا أو ذاك من أعداء الإسلام يسأل المسلمين ضاحكاً مهم مستهزئاً شامتاً فيهم : إذا كانت بدر آية من الله برسالة محمد ، فماذا عسى أن تكون آية أحدًد ؟

وبينها المسلمون فى هذا البـــلاء ، إذ قدم رجل من أهل مكة فسأله عمد عن أبى سفيان وأصحابه فقال : سمعتهم يتلاومون ويقول بعضهم لبعض : ثم تركتموهم ولم تبتروهم ، فقد بتى منهم رؤوس يجمعون لكم .

ماذا إذن ؟ أى موقف عصيب ! فهذا جيش محمد قد انقسم على نفسه بالأمس وتخلف عنه ثلثه ، وهاهم الذين شهدوا موقعة أحد منذ ساعات لم يلعقوا بعد جراحهم ولم تهدأ أنفاسهم . ولكن هيهات أن يفت حدث مهما كان أمره ومهما كان خطره فى عضد محمد ، وهيهات أن يثبط موقف

مهما تأزم من عزيمته ، وهيهات أن تؤثر محنة كتلك التي شهدها منذ ساعات مهما كانت أهوالها في شجاعته ، وفي إيمانه بالله وبنصره وبالرسالة التي يؤدمها .

أينهزم محمد ؟ كلا والله ثم كلا !

قرر الخروج فوراً لملاقاة العدو وبالمسلمين أشد القررح ، حتى يسمع أهل مكة بأنه هو الآخر يجد في أثرهم ، وأنه لا يهابهم ، وأنه مقدم على حربهم ومنازلتهم . وعندئذ أمر أصحابه الذين شهدوا معه قتال أحد أن ينطلقوا معه ، ولم يسمح لأحد ممن لم يشهد القتال أن يخرج معهم ، حتى لقد رد عبد الله بن أ عند ما أراد الركوب معه . واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم . ولقد قال الله في هؤلاء :

« الذين استجابوا لله والرسول من يعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم »(أ) .

جد محمد وأصحابه فی أثر العدو حتی بلغوا حمراء الأسد ، وهی تبعد عن المدینة ثمانیة أمیال . ولم یتخلف أحد ممن شهد موقعة أحد غیر جابر بن عبد الله ، إذ استأذن محمداً لأن أباه أمره بالمقام فی المدینة علی أخواته فأذن له . لم یتخلف جریح لا یقوی علی المشی . روی رجل من بنی الأشهل قال : لا شهدت أحداً أنا وأخلی ، فرجعنا جریحین ، فلما أذّن موذن رسول الله صلی الله علیه وسلم بالخروج فی طلب العدو قلت لأخی وقال لی : أتفوتنا غزوة مع رسول الله ؟ والله ماكان لنا دابة نركبها ، وكان كل منا جريحاً ثقيلا . فخرجنا مع رسول الله ، وكنت أيسر جرحاً من أخی . فكان إذا أجهد حملته نوبة ومشی نوبة ، حتی انهینا إلی ما انتهی ليه المسلمون » .

وبینها هم معسکرون فی حمراء الأسد مرّ بمعسکر المسلمین متعبّبتد بن معبد الخزاعیّ ، وکان مشرکاً ، وکانت خزاعة ، مسلمهم وکافر هم ، موضع سر

<sup>(</sup>۱) آل عران ۱۷۲

محمد بتهامة ، وكان حلقهم معه ألا أيخنى أحد منهم عنه شيئاً بها ، تأثر معبد لما أصاب المسلمين فقال : يا محمد ، أما والله لقد عزَّ علينا ما أصابك في أصحابك ولوددنا أن الله عافاك فهم .

ثم إنه خرج من عند محمد قاصداً أبا سفيان بن حرب وقد أضمر خداعه وتضليله حتى لقيه بالروحاء ، وقد أجمع أبو سفيان وأصحابه العودة إلى المسلمين وهم يقولون : أصبنا حداً أصحابه وقادتهم وأشرافهم ثم ترجع قبل أن نستأصلهم ؟ ! لنكراً على بقيتهم فلنفر ّغَنَّ منهم .

آندم معبد على أبي سفيان ، فلما رآه قال له : ما وراءك يا معبد ؟ . قال : خرج محمد فى أصحابه يطابكم فى جمع لم أر مثله قط ، يتحرقون عليكم تحرقاً . قد اجتمع معه من كان تخلقف عنه في يومكم وندموا على ما صنعوا ، فيهم من الحنق عليكم شيء لم أر مثله قط .

وأخد متمبد ينهاه عن الرجوع إلى لقاء جبش المسلمين ويخوقه منهم ، حتى دخلت هذه الحيلة على أبى سفيان . ومما لا شك فيه أن أبا سفيان وأصحابه لم ينسوا أن الدافرة كانت عليهم صبيحة يوم القتال ، وأن المسلمين لم ينهزموا إلا عند ما أتوا فعلة خرقاء ، فاختطف منهم فرسان المشركين النصر ، وهذا أمر قد لايتكرر اليوم . ثم إنهم يجدون في أأره ومعهم أصحاب لم يقاتلوا بالأمس كما أخبره متعبد ، غير مجهدين ولا وجلين ، يتحرقون شوقاً للقائه ولقاء أصحابه . إذن فليكتف أبوسفيان بما نال من نصر اختطفه اختطافاً من المسلمين بالأمس ، وليحتفظ به . والحق أن أبا سفيان وأصحابه كانوا يدركون جيداً أنهم لم ينتصروا انتصاراً يؤهلهم لاستئصال المسلمين ، فأين الغنائم وأين الأسرى ؟ لاشيء من ذلك ! فأى نصر هذا ؟ ولا غرابة إذن أن يقرر أبو سفيان بعد أن قلب أوجه الرأى أن يعود أدراجه إلى مكة ولا يرجع إلى المسلمين إذ ذاك ، تاركاً أمر القتال إلى وقت آخر . غير أنه فرر أيضاً أن يلجأ إلى حيلة يهدد بها محمداً وأصحابه حتى لا يجدون في أثره ، في هذا دليل وأى دليل على ماكان يجول بخاطره من مخاوف .

مرا فى تلك الأثناء ركب من عبد القيس بأبي سفيان ، فلما علم أنهم بريدون المدينة للمبرة قال لهم : فهل أنتم مبلغون عنى محمداً رسالة أرسلكم بها إليه وأحمَّل لكم إبلكم هذه غداً زبيباً يعكاظ إذا وافيتمونا ؟ قالوا : نعم . قال : فإذا وافيتموه فأحبروه أنا قد أجمعنا السير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم .

فلما مرَّ الركب بمحمد وأخبروه بالذى قال أبو سفيان ، قال حسبنا الله ونعم الوكيل . وظل معسكراً بحمراء الأسد الاثنين والثلاثاء والأربعاء ، وكان يوقد نبرانه طوال الليل ليدل قريشاً على أنه لا يزال هناك ، وأنه فى انتظارهم . وأخبراً انصرفت قريش ، وعاد محمد وأصحابه إلى المدينة ، وقد أصلحت هذه الحطوق كثيراً من الجواح التى كادت تزعزع موكز المسلمين فى المدينة .

وفى أثناء عودة المسلمين أسروا أباعزة الشاعر ، واسمه معاوية بن المغيرة ابن أبى العاص . وقد كان فى الأسارى يوم بدر ، فن عليه محمد بلا فدية من أجل بناته ، واشتراط عليه ألا يقاتله . فلما جاءوا به لمحمد ذلك اليوم قال : يا محمد امن على لبناتى وأعاهدك ألا أقاتلك . فقال محمد : لا أدعك تمسح عارضيك ممكة وتقول : خد عث محمداً مرتبن . لا يلدغ الموثمن من جحر مرتبن ! ثم أمر به فضربت عنقه .

## الفصٹ *ل الحادی عشر* ، ر من أحد إلى الحندق

لأميرية فى أن الهزيمة التى منى بها المسلمون فى وقعة أحد كانت سبباً فى ضعضعة منزلتهم التى اكتسبوها بعد نصرهم المؤزر فى بدر . ولا شك فى أنهم هم أنفسهم قد شعروا الآن بعد هذه الهزيمة بشيء كثير من الحرج والمضيق إزاء ما لاقوا من استهزاء اليهود والمنافقين بهم . ومع أن الكلمة العليا فى المدينة كانت لا تزال لهم ، إلا أن أسهمهم كانت قد انخفضت كثيراً ، حتى لقد طمع فيهم الأعراب واستهانوا بهم ، وحاولت بعض قبائلهم الإغارة على المدينة ، وكان ذلك أمراً لا يفكر فيه أحد بعد انتصار المسلمين فى بلسر تفكيراً جدياً ، إلا بعد أن يحسب ألف حساب .

لم تمض ثلاثة أشهر أو نحو ذلك على وقعة أحد ، حتى باغ مسامع محمد من رجل من بنى أسد أن طلبيدة الأسدى وأخاه سلمة ابنى خويلد قد جمعا حلفاء لهم من بنى أسد ليغيروا على المدينة ، أو على نتعتم المسلمين وهى ترعى فى مراعيها . عندئذ عقسد محمد لواء سرية لأبى سلمة بن عبد الأسد عدتها مائة وخمسون رجلا ، فيهم أبو عبيدة الجراح ، وسعد بن أبى وقاص ، وأستيلد بن حضير ، وأمره بالسير إلى أرض بنى أسد والإغارة عليهم ، فسار أبو سلمة وأصحابه ومعهم الدليسل الذى أخبر محمداً خبر طليحة وأخيه ، حتى فاجأوا القوم فى عماية الصبح ، فتفرقوا وتركوا نعماً كثيراً لهم من الإبل والغنم ، فأخذ ذلك كله أبو سلمة ، وأعطى الرجل كثيراً لهم من الإبل والغنم ، فأخذ ذلك كله أبو سلمة ، وأعطى الرجل الأسدى الذى دلم نصياً وافراً من المغنم ، وتخسّس الغنيمة وقسمها بين أصحابه . ثم إن أبا سلمة لم يمكث إلا قليلا بعد هذه السرية حتى مات . وكان قد بحرح جرحاً بالغاً يوم أحد ، وظل يداوى منه شهراً حتى برأ . فلما قد بحرح جرحاً بالغاً يوم أحد ، وظل يداوى منه شهراً حتى برأ . فلما

خرج فى هذه السَّرِيَّة وغاب فيها بضع عشرة لياة ، انتفض به جرحه فمات منه .

وبعد ذلك بقليسل علم محمد أن سفيان بن خالد بن نبيح الهُدُلَى من بني لحيان المُقم بعدر نه ، وهو جبل لبني أسد شرقى المدينة ، يجمع الجموع لحربه ، فأرسل له عبد الله بن أنسيس الجهيئي ليقتله . فاستأدن عبد الله محمداً أن يتقول حتى يتمكن من قتله ، فأذن له وقال : انتسب لحزاعة . فخرج عبد الله حتى أتى سفيان فأخبره أنه رجل من خزاعة سمع بجمعه لمحمد فأتى ليكون معه . فلم ينكر سفيان ما يرمى إليه ، فاستدرجه عبد الله حتى خلا له الحو فعدا عليه يسيفه فقتله .

ثم إن هذي يلا قوم سفيان ظلت تتحن الفرصة للثأر . فقدم رهط من حلفائهم من عنصل والقارة إلى محمد يطابون منه أن برسل معهم نفراً من أصحابه يفقهونهم فى الدين ، وذلك فى صفر من السنة الرابعة . فأرسل معهم سبعة من أصحابه على رأسهم عاصم بن ثابت فى قول ، أو مر ثد بن أى مر ثد الغنوى فى قول . وبينا هم عند ماء لهذيل بالحجاز بناحية تدعى الربيع ، انقض عليهم رجال من هذيل . فلجأ عاصم وأصحابه إلى رابية مشرفة فأحاط بهم القوم وقالوا : لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا ألا نقتل منكم رجلا . بم القوم وقالوا : لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا ألا نقتل منكم رجلا . أما الثلاثة الآخرون وهم عبد الله بن طارق ، وخبيب بن عدى ، وزيد بن أما الثلاثة الآخرون وهم عبد الله بن طارق ، وخبيب بن عدى ، وزيد بن مهم بعد أن أمنوا ورقوا ورغبوا فى الحياة وأعطوا بأيديم . فلما استمكن القوم مهم بعد أن أمنوا ونزلوا إليهم حلوا أوتار قسيهم فربطوهم بها ، وعند أن أمنوا ونزلوا إليهم حلوا أوتار قسيهم فربطوهم بها ، وعند أن قال عبد الله بن طارق : هذا أول الغلر ! وأبى أن يصحبهم ، فجروه وحاولوا اصطحابه فأبى فقتلوه .

وانطلقوا بخُبُنَيب وزيد إلى مكة حتى باعوهما من قريش بأسيرين من هُديل كانا بمكة . فاشترى خُبُنَيباً بنو الحارث بن عامر بن نوفل ليقتلوه به ،

وكانخُبَيب هوالذى قتل الحارث يوم بدر . واشترى زيد َ بن الدّ ثينة صفوانُ ابن أمية ليقتله بأبيه .

فلما خرجوا بخُبيب من الحرم ليقتلوه طلب مهم أن يكَ عُوه ليصلى ركعتين ففعلوا ، فركع ركعتين أتمهما وأحسهما ، فكان أول من سن هاتين الركتين عند القتل للمسلمين . ثم أقبل على القوم فقال : أما والله لولا أن تظنو أنى إنما طوّلت جرَعاً من القتل لاستكثرت من الصلاة . ثم قال عند ما قدموه للموت صلباً : اللهم إنا قد بليغنا رسالة رسولك ، فبلغه الغداة ما يُصنعُ بنا . ثم قال : اللهم أحصهم عدداً واقتلهم بدداً ولا تغادر مهم أحداً .

وعند ذاك اضطجع الحضور على جوانبهم ، وكان معاوية بن أبي سفيان يقول : حضرته يومئذ مع أبي سفيان ، فما أن دعى حتى رأيت أبي يلقيني إلى الأرض فرقاً من دعوته . وكانت العرب تقول إن الرجل إذا دُعى عليه فاضطجع لجنبه زالت عنه الدعوة .

ثم إنه أنشد قصيدة وهم يهمون بقتله . منها :

ولستُ أبالى حين أقتل مُسلماً على أى شيق كان فى الله مصرعى وذلك فى ذات الإلـه وإن يشــأ يبارك على أوصال شلو مُمَزَّع

أما زيد بن الدَّ أينة فبعثه صفوان بن أمية مع مولى له يقال له نسَطاس ليقتله ، فلما هم بقتله اجتمع رهط من قريش فيهم أبوسفيان بن حرب ، فقال لزيد حين قُدُمُّ مليُقتُل : أنشدك بالله يا زيد ، أنحب أن محمداً الآن عندنا مكانك نضربُ عنقه وأنك في أهلك ؟

قال : والله ما أحب أن محمداً الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأنى جالس في أهلي .

قال أبو سفيان : ما رأيت من الناس أحداً يحب أحداً كحب أصحاب محمداً ! .

وظلت المؤامرات والمؤامرات المضادة تحاك حيناً بعد حين ، وبات الحجاز في مرجل يغلى بالأحقاد تتطاير هنا وهناك ، ومحاولات الثأر لاتكف ساعة من ليل أو ساعة من نهار . فهذا أبو سفيان بن حرب يقول لنفر من قريش بمكة : ما أحد يغتال محمداً فإنه يمشى فى الأسواق فندرك أرنا ؟ فأتاه رجل من العرب فدخل عليه منزله وقال له : إن أنت وفيتني خرجت فأتاه رجل من العرب فدخل عليه منزله وقال له : إن أنت وفيتني خرجت إليه حتى أغتاله ، فإنى عارف بالطريق ، معى خينجس مثل خافية النسر . قال أبو سفيان : أنت صاحبنا . وأعطاه بعراً ونفقة وقال : اطو أمرك فإنى لا آمن أن يسمع هذا أحد فيتنسيه إلى محمد . قال : لا يعلمه أحد .

فخرج الأعرابي ليلا على راحلته وسار خمسة أيام حتى وصل المدينة في اليوم السادس، ثم أقبل يسأل عن محمد فعلم أنه توجه إلى بني عبد الأشهل. فأتاه الأعرابي حيث هو ، فعقل راحلته ، ثم أقبل عليه فوجده في جاعة من أصحابه يحدثهم في مسجده . فلما رآه محمد من بعيد أدرك بفراسته أنه لا بريد خيراً ، فقال لأصحابه : إن هذا الرجل بريد غدراً ، والله حائل بينه وبين ما يريده . تقدم الرجل وقال : أيكم ابن عبد المطلب ؟ فقال محمد : أنا ابن عبد المطلب ؟ فقال محمد : أنا ابن عبد المطلب ، فقدم منه وانحني عليه كأنه يساره ، وهنا كان أسيد ابن حيد المطلب . فتقدم منه وانحني عليه كأنه يساره ، وهنا كان أسيد ابن حيد المطلب . فقال : تنتح عن رسول الله ، وجذب بداخل الزاره (٢) فإذا الحنجو فقال : يا رسول الله هذا غادر .

أسقط فى يد الأعرابى وقال : دمى دمى يا محمد . وكان أسيد بن حضير قد لبَّبَهُ ، فقال له النبى : اصدقنى ما أنت وما أقدمك ، فإن صدقتنى نفعك الصَّدْق ، وإن كذبتنى فقد اطلَّمَعْتُ على ما هممت به . قال العربى : فأنا آمن ؟ قال : وأنت آمن .

فلما أمن الرجل أخبره بما كان من أمر أبي سفيان وما جعل له. فأمر به فحرُبس عند أستيَّد بن حُضَهر . ثم دعا به في صبيحة اليوم التالي فقال :

<sup>(</sup>١) ثوب محيط بالنصف الأسفل من البدن.

قد أُمَّنتك فاذهب حيث شئت أو خير لك من ذلك ؟ قال : وما هو ؟ فقال : أن تشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله .

فقال الرجل : أشهد أن لا إله إلا الله وأنك أنت رسول الله .

ثم أضاف قائلا : والله يا محمد ما كنت أفرق من الرَّجال ، فما هو إلا أن رأيتك فذهب عقلى وضَعَفْت ، ثم اطلَّمَعْت على ما هممْت به ، فما سبقت به الركبان ، ولم يطلع عليه أحد ، فعرفت أنك ممنوع ، وأنك على حق ، وأن حزب أبى سفيان حزب الشيطان . فابتسم النبى ، وأقام الرجل أياماً ثم استأذن وخرج من عنده ، ولم يُسمّع له بذكر بعد ذلك .

ثم إن محمداً دعاعمرو بن أمية الضّمْرِيّ ، وسلمة بنأسلم بن حَريش وقال لهما : اخرجا حتى تأتيا أبا سفيان بن حرب ، فإن أصبيًا منه غيرة فأقتلاه . فلما أتيا مكة طافا بالكعبة سبعاً وصليا ركعتين ، فلما خرجا لقيهما معاوية بن أبي سفيان فعرف عمرو بن أمية فنادى يقول : عمرو بن أمية ، واحزناه . فتجمع أهل مكة وقالوا : ما جاء عمرو في خير ، وكان عمرو فاتكاً في الجاهلية . فأسرع عمرو وسلمة بالهروب ، وخرجت قريش في أثرهما ولكنهما تمكنا من الفرار .

وفى صفر من هذه السنة أيضاً ، أى من السنة الرابعة الهجرية ، وفد على محمد بالمدينة أبو بَرَاء عامر بن مالك ملاعب الأسنة ، فطمع محمد فى إسلامه ، فعرض عليه الإسلام ودعاه إليه ، غير أنه لم يسلم ولم ينفر ، وإنما قال لمحمد : يا محمد لو بعثت رجالا من أصحابك إلى أهل نجد فدعوهم إلى أمرك رَجَوْتُ أن يستجيبوا لك .

فقال : إنى أخشى عليهم أهل نجد .

فقال أبو برَاء : أنا لهم جار .

فبعث محمد المنسندر بن عمرو أخا بنى ساعدة فى أربعين أو سبعين وجلا من أصحابه من خيار المسلمين ، كانوا يسمون القيُرَّاء اكثرة قراءتهم

للقرآن وحفظهم له . فساروا وهم لا يخشون غائلة لأن أبا براء عامر بن مالك كان رجلا مسمرع الكلمة لا يخشي أحد أجاره اعتداء عليه . فلما نزلوا بنر معونة وهي أرض بني عامر وحرة بني سلّم . بعثوا حرام بن ماتحان بكتاب محمد إلى عامر بن الطنّفيل سيد بني عامر ، فلما قرأ الكتاب لم يكد يفرغ منه حتى عُدا على رسول محمد فقتله ، ثم استصرخ على المسامين بني عامر فأبوا أن يجيبوه إلى ما دعاهم من قتال القوم ولم يرضوا أن ينقضوا العهد الذي عاهده أبو براء إياهم ،

فاستصرخ علمهم عامر قبائل من بنى سأسم ، عُصِيَّة وذَكُوان والقارة ، فأجابوه إلى ذلك ، وقاموا معه فخرجوا إلى أصحاب محمد فغشرهم وأحاطوا بهم ، فاستل أصحاب محمد السيوف وقاتلوا حتى قتلوا جيعاً فها عدا كعب بن زيد ، وقع بن القتلى وفيه رمتى فظنوه قتيلا فيركوه ، فعاش حتى قُتل يوم الخندق .

وكان عمرو بن أمينة الضّمرى ورجل من الأنصار من بنى عمرو بن عوف يجتابان تلك الناحية فى ذلك الوقت وعمرو عائد من مكة ، فرأيا الطير تحوم حول العسكر فقالا : والله إن لهذه الطير لشأناً . فأقبلا لينظرا ، فإذا القوم فى دمائهم والرجال الذين أصابوهم لا يزللون هناك ، فقال الأنصارى لعمرو بن أمية : ماذا ترى ؟ فقال : أرى أن نلحق برسول الله فنخره الجير . فقال الأنصارى : لكنى لم أكن لأرغب بنفسى عن موطن قدّتل فيه المنذر بن عمرو ، وما كنت لأخير عنه الرجال . واقتحم على القوم يقاتلهم حتى قدّتل . وأخيذ عمرو أسيراً ، فلما علم القوم أنه من مضر جز عامر بن الطفيل ناصيته وأعتقه عن رقبة كانت على أمه فيا زعم .

وخرج عمرو بن أمية عائداً إلى المدينة ، فبينا هو يالقرقرة على ثمانية برد من المدينة إذ لتى رجلين من بنى عامر قد نزلا فى ظل هو فيه . فلما ناما عدا عليهما فقتلهما وهو يعتقد أنه قد أصاب ثأراً من بنى عامر فى أصحاب محمد الذين قتلوهم ، فلما قدم على محمد أخبره بماكان من أمر أصحابه في بثر معونة . فقال : هذا عمل أبي براء ، قد كنت لهذا كارها منخوفاً : ثم أخبره بقتله للعامريين . فقال : بثس ما صنعت ، لقد كان لهما منى أمان وجوار ، وإنى لدافع ديتهما .

وفى ذلك اليوم أيضاً بلغه خبر مقتل عاصم وأصحابه فى الرَّجيع ، فحزن حزناً شـديداً ، وظل شهراً يدعو على الغادرين بأصحابه فى الصلاة .

ثم إن محمداً توجه إلى بنى النضير في منازلم بجوار قباء ، بصحبة عدد من أصحابه منهم عمر بن الحطاب ، وأبو بكر الصديق ، وعلى بن أبي طالب ، يستعينهم في دفع دية العامريين اللذين قتلهما عمرو بن أمية ، وقد كان بين المسلمين واليهود ذلك العهد الذي تعاهدوا عليه عند مقدم المهاجرين إلى المدينة ، ويقضى بإسهام كل من المسلمين واليهود في الديات ونفقة الحرب وما إلى ذلك . فلما أتاهم وكلمهم في ذلك قالوا : نعم يا أبا القاسم نعينك على ما أحببت .

وبينها محمد قاعد إلى جنب جدار بيت من بيوتهم ، لاحظ أن جماعة منهم يتسارون ، فعلم أنهم يتآمرون فيها بينهم على أن يعلو رجل منهم هذا البيت ويلتى عليه صخرة و يربحهم منه . وعند ذاك أسرع فقام وخرج راجعاً إلى المدينة . فلما غاب ، وكان أصحابه يظنون أنه خرج لقضاء حاجة ، قاموا في طلبه ، فلقوا رجلا مقبلا من المدينة ، فسألوه عنه ، فقال : رأيته داخلا المدينة . فأقباوا عليه فأخبرهم أن خبراً جاءه من السهاء بما أراد القوم به من الغدر . ثم أرسل لهم محمد بن مسلمة ليبلغهم أنه يقول لهم : و اخرجوا من بلادى فلا نساكنوني وقد همتم بما همتم به من الغدر ، وقد أجلتكم عشراً ، فن روثى بعد ذلك ضربت عنته » .

حار اليهود وضعفوا وأذعنوا للأمر واستعدوا للرحيـــــل ، وبيغاً هم ( ١٥ – عمد ) يتجهزون لترك ديارهم ، أرسل إليهم حليفهم عبد الله بن أبى بن ستلئول وعدد من المنافقين من بنى عوف ، منهم وديعة ومالك وستويد وداعس ألاً يذعنوا للأمر ، وشجعوهم على أن يقيموا فى حصونهم ، ولا يخرجوا من ديارهم ، وأنهم سيمنعونهم ويقومون دونهم . وفى ذلك تحدث القرآن وكذّب المنافقين :

«ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجتن معكم ولا نطيع فيكم أحداً أبداً وإن قوتلتم لننصر نكم والله يشهد إنهم لكاذبون . لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولتُن الأدبار ثم لا ينصرون مهرا) .

شجعت هذه الوعود اليهود وأطمعتهم فتأخروا فى الحروج ، وأرسل حُنييّ بن أخطب إلى النبى : إنا لانخرج من ديارنا فاصنع ما بدا لك . فكبر محمد وكبر معه المسلمون وقال : حاربت الهود .

وأمر النبى بالنهيؤ لحربهم والسير إليهم ، وخرج على رأس أصحابه ، يحمل لواءه على بن أبي طالب ، واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم . فتحصن اليهود بحصونهم ، وظنوا أنها تمنعهم وأن المنافقين ويهود بنى قدريشظة سيقومون معهم . ولكن هيهات أن ينصرهم أحد . فحاصرهم جيش المسلمين ست ليال . فلما رأى محمد إصرارهم أور بقطع نخيلهم وتحريقها ، فنادوا من حصونهم . أن يا محمد قد كنت تنهى عن الفساد وتعيب من صنعه . فا بال قطع النخيل وتحريقها .

غير أن الله تعالى أساغ ما وقع من تحريق ما حرق من نخيلهم وترك ما تُرك منها فقال فى كتابه الكريم : « ما قطعتم من لينة ( وهو جيا. التمر ) أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزى الفاسقين «٢٠) . وفي

<sup>(</sup>۱) الحشر ۱۱ -- ۱۲.

<sup>(</sup>٢) الحشر ه .

هذا إجازة من الله ، ورفع منه للحرج وتأييد لما رأى رسوله من تحريق هذا النخيل ، وليس بفساد كما قال اليهود ، وإنما هو إظهار للقوة وإخزاء لأعداء الإسلام .

فلما رأى اليهود تلك الشهدة ، وأيقنوا أن أحداً من الذين شجعوهم سوف لا يقدم على مساعدتهم ، وأن حلفاءهم جميعاً قد تخلوا عنهم ، وخداوهم وهم أحوج ما يكونون لنصرتهم ، وأنهم غروهم من أنفسهم ، رضخوا لأمر محمد وسألوه الجلاء وأن يكف عن دمائهم ، فسمح لهم بما حملت الإبل دون السلاح . وتولى الإشراف على خروجهم محمد بن مسلمة ، فاحتملوا كل ما قدرت إبلهم على حمله ، وخرج بعضهم إلى خيبر وبعضهم إلى الشام . وخلفوا وراءهم غلالا كثيرة وسلاحاً ، أحصى فبلغ خسين درعاً وخسين خوذة ، وثلاثمائة وأربعين سيفاً ، فضلا عن المزارع والنخيل . فكان هذا كله لمحمد يتصرف فيه كيف شاء . ذلك أن الغنيمة التى توخذ بغير حرب تكون كما أمر القرآن : «ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كى لا يكون دولة بين الأغنياء منكم »(۱) .

لذلك أعطى محمد من هذه الأموال للمهاجرين الأولين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم دون الأنصار ، فرد المهاجرون لإخوانهم الأنصار ما كانوا قد أخلوه مهم فى أوائل عهدهم بالمدينة . كذلك أعطى محمد من هذه الأموال لسهل بن حنيف ولأبى دُجانة إذ ذكرا له فقرهما ، ويقال إنه أعطى أيضاً للحارث بن الصّميَّة لهذا السبب . ثم إنه أخذ لنفسه نصيباً من الأرض ليزرعها ويدخر منها قوت أهله سنة كما كان يفعل . ولم يسلم من المهود غير يامين بن عمرو وأبو سعد بن وهب فاحتفظا بأموالهما .

ثم إن محمداً لم يعد ليأمن لليهود بعد أن تكررت بينه وبينهم مثل هذه

<sup>(</sup>۱) الحشر ۷.

المنازعات ، فاستبدل كاتب سره ، وكان يهودياً ، بشاب من شباب المسلمين . فأمر زيد بن ثابت أن يتعمل العبرانية والسريانية ، وكان محمد يكتب رسائله بعض الأحيان بهاتين اللغتين . ولذلك كان مضطراً لاستعمال اليهود قبل ذلك .

وفي ربيع الآخر أو جمادى الأولى من هذه السنة أى سنة أربع من الهجرة ، بلغه أن جموعاً من قبائل نجد يتجمعون لحربه ، هم بنو محارب ، وبنو ثعلبة من غطفان ، فخرج لهم على رأس سبعمائة مقاتل ، واستعمل على المدينة عثمان بن عفان أو أبا ذر . فساروا حتى بالغوا منازل القوم ، فإذا هي خاوية قد هجرها الرجال عندما علموا بجمع المسلمين إليهم وتفرقوا في روثوس الجبال . ثم إنهم تجمعوا ثانية عند ما رأوا أن المسلمين قد احتملوا نساءهم وأموالهم ، وأقدموا على المسلمين يريدون حرباً . غير أنهم عند ما تقاربوا خاف بعضهم بعضاً ولم ينشب قتال . وفي تلك الأثناء حانت صلاة العصر ، فصلى محمد بالمسلمين صلاة الحوف . وهي أن أنهم يعود فيصلى بهم . وأخيراً تباعد الجمعان ولم تقع حرب . وتسمى هذه يعود فيصلى بهم . وأخيراً تباعد الجمعان ولم تقع حرب . وتسمى هذه الغزوة بغزوة ذات الرقاع . ويقال إن سبب هذه التسمية إنما يرجع إلى أنهم رقعوا فيها راياتهم ، أو لأنه كان يقال اشجرة هناك ذات الرقاع ، أو لأنه كان يقال اشجرة هناك ذات الرقاع ، أو لأنه كان يقال به بةم حمر وسود وبيض .

لما أهل شعبان من هسذا العام ، كان الموعد الذي تواعده محمد وأبو سفيان بعد معركة أحد قد حل . ذلك أن أبا سفيان نادى بعد معركة أحد قد حل . ذلك أن أبا سفيان نادى بعد معركة أحد وهو يهم بالانصراف أن ذلك اليوم كان يوما بيوم بدر . وأن موعدهم بدر العام المقبل ، فأجابه محمد إلى ذلك . وكانت العرب تجتمع في سوق بدر العام المقبل ، فأجابه محمد إلى ذلك . وكانت العرب تجتمع في سوق بقام في بدر في شعبان ثمانية أيام للتجارة . وبينا المسلمون يتذاكرون هذا

الموعد ويستعدون للخروج ، إذ وصل إلى المدينة نُعيَم بن مسعود الأشجعي ليقول للمسلمين إن قريشاً قد جمعت لهم جيشاً لا قِبَلَ لأحد من العرب به .

لم يكن هذا صحيحاً ، ذلك أن أبا سفيان لم يرد الحروج لهذا الموعد ، فاستأجر نبُعيم وأرسله إلى المدينة لإشاعة هذا الخبر ظناً منه أن هذا قد يفتّ في عضد المسلمين فلا يخرجون إلى بدر فيكونون هم الذين أخلفوا الموعد .

والحق أن كثيرين من المسلمين قد تأثروا بهذا الإرجاف وآثروا البقاء في المدينة وعدم الحروج إلى موعد أبي سفيان . غير أن محمداً ، ذلك البطل الذي لم يعرف العرب مثله من قبل ولا من بعد ، ما كان ليحجم ، وما كان ليتراجع ، بل إنه نادي في أصحابه مغضباً : «والذي نفسي بيده لأخرجتن وإن لم يخرج معى أحد » :

ثم إنه خرج على رأس ألف وخمسائة من أصحابه يريد بدراً ، واستخلف على المدينة عبد الله بن عبد الله بن أبى . وحمل المسامون معهم بضائع لعله لا تحدث حرب فيتاجرون فى السوق . أما قريش فخرجت مع أبى سفيان فى ألنى رجل . غير أن أبا سفيان رأى أن يرجع بعد مسيرة يومين ، فقال لقومه : يا معشر قريش ، إنه لا يصلحكم إلا عام خصيب ، وإن عامكم هذا جدب ، وإنى راجع فارجعوا . فرجعت قريش وأطاعته . وانتظر المسلمون قريشاً فلم تقدم ، فتاجروا فى بضاعتهم التى حملوها معهم فربحوا ربحاً وفيراً وعادوا غانمين سالمين . يقول تعالى : « فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسمهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظم »(١) .

رجع جيش المسلمين سالماً غانماً وقد استعاد كثيراً من هيبته السابقة التي فقد كثيراً منها بعد أحدُد. وقضى المسلمون بقية سنتهم وجزءاً من سنة خس لم يلقوا كيداً من أحد ولم يخرجوا لأحد. وفي ربيع الأول أو ربيع الآخر بلغ محمداً أن جموعاً من بني تميم في شمالي الجزيرة يظلمون من يمر بهم ،

<sup>(</sup>١) آل عمران ١٧٤.

ويعتدون على قوافل التجارة ، وأنهم يفكرون في الدنو من المدينة . فقرر أن يخرج إليهم فيدهمهم في مساكنهم على حدود الشام . وخرج في ألف من المسلمين متجاهلا قول القائلين إن ذلك مما يفزع قيصر الروم . وكان يسير الليل ويكن بالنهار ، ومعه دليل حاذق ماهر بالهداية في هذه الطرق من بني عُكُرَّة يقال له مذكور . فلما دنا من دومة الجندل(١) ، وهي واحة على حدود الحجاز والشام ، تتوسط الطريق بين البحر الأحمر وخليج العرب . أخبره دليله بسوائم بني تميم في مراعبها ، فهجم على ماشيتهم ورعيانهم . فاصاب منها ما أصاب وهرب من هرب في كل وجه . فلما علم أهل دومة الجندل بهذا الهجوم تفرقوا ودب الذُّعيَّرُ في قلوبهم ، فتقدم محمد ونزل بساحتهم فلم بجد أحداً ، وأقام أياماً ، بث في خلالها السرايا هنا وهناك فلم يلق كيداً ولا حرباً وعاد بجيشه سالماً غانماً .

وهنا ينبغى لنا أن نشير إلى حقيقة جديدة بدأت تتبدئى فى أفق جزيرة العرب وتوثر على مجرى الأحداث فيها . فقد كانت هذه الغزوة أول غزوة يسير فيها محمد إلى أطراف الشام ويبتعد عن المدينة هذه المسافة الكبيرة . وفى هذا ولا شك دليل كبير على أن المسلمين كانوا فى ذلك الوقت ـ وقد انقضى على معركة أحد أكثر من سنة ونصف قد استعادوا قوتهم وقدرتهم على القتال بدرجة كبيرة جداً ، بل زادت هيبهم فى قاوب العرب، ومشكل ساطانهم للجميع ، وأصبحوا بذلك يهدون جماعات كبيرة من قبائل العرب تهديداً مباشراً فى كل مكان . وربما يكون هذا هو السبب الذى ألتب عليهم كثيراً من العرب ، فاتحدوا فى جمع كبير عدته عشرة آلاف مقاتل ، وهو جمع لم نسمع بمثله من قبل ، وساروا إلى المدينة ابتغاء استئصال المسلمين والقضاء عليهم قضاء ميرماً . فإلى غزوة الحندق .

<sup>(</sup>١) على مسيرة خمسة هشر ليلة من المديرة وخمس ليال من دمشق .

## ا*لفصٹلالثّانیعشر* غزوة الخندق وهي غزوة الاّحزاب

تطورت العلاقات بين المسلمين واليهود في الفترة السابقة تطوراً خطيراً و
فبعد أن عاش اليهود جنباً إلى جنب مع المسلمين حينا من الزمن في وثام تام
لا يخرق أى منهما ذلك العهد الذي عقدوه سوياً في بداية عهد المسامين
بالمدينة ، بدأ اليهود يسخرون من المسلمين ويستهزئون بهم إذا ألم بهم مكروه
أو نزلت بهم نازلة ، أو انهزموا في معركة كمعركة أحد ، وبدأوا يكيدون
للإسلام ويتآمرون عليه وعلى نبيه مما اضطر الرسول إلى إجلاء بني قيشتُقاع
أولا ، ثم إلى إجلاء بني النضير والإستيلاء على أموالهم وأراضهم كما
سبق بيانه .

ولا مرية في أن اليهود لم يقلبوا للمسامين ظهر الميجن إلا عند ما أية نوا عاماً وتأكد لديهم أن الإسلام دين قوى ، وأنه أخذ يفشو في القبائل هنا وهناك ، وأن المسلمين يزدادون قوة ومنعة يوماً بعد يوم . فكيف يقبل اليهود هذا الوضع وهم الذين يفخرون على العرب وعلى العالمين ويتسامون عليم بأنهم أهل توحيد ، وأنهم وجدهم الذين اختصوا بين الشعوب بهذه الكرامة العظيمة ، فضلا عن اعتقادهم بطبيعة الحال بأنهم شعب الله المختار ، وأن دينهم أعظم الأديان لا يطاوله دين آخر ؟ كيف برضى اليهود إذن بدين وأن دينهم أعظم الله التوحيد مثلما يدءو دينهم الذي يفتخرون به ؟ وكيف يسمحون له بأن ينتشر ويعز بين القبائل ويعز أهله الذين يحاربون الأهم والأسود من الناس وترتفع كلمهم ؟

احترقت قاوب اليهود وطفحت بالحقد والغيظ وامتلأت نفوسهم بالضغينة على محمد وعلى الإسلام والمسلمين . هنا إذن <sup>بأ</sup>ر ديني لن يرجع اليهود عن الأخذ به ، ولن يتوانوا عن تكذيب الني الذي حعل منهم مفسدين لدين إبراهيم وموسى ، وجاهرهم بذلك ودعاهم إلى ترك ما هم هيه إلى دين إبراهيم وموسى الحقيقي وهو الإسلام ، أو عذاب أليم .

وفضلا عن هذا كله ، يتبقى ثأرهم الدنيوى ، فقد ظهر عليهم المسلمون وانتصر عليهم نبى المسلمين ، وهاهى منازل بنى قبيننُقاع وبنى النضير ، وكانت أمس بالعيز شامخة ، فإذا بها اليوم يباب ليس بها داع ولا مجيب . وقد تركها أهاها مرخمين ، وتركوا أموالهم وأراضيهم وخرجوا خروج الذليل الضعيف المغلوب على أمره .

أيقبلون الإسلام وتنتهى كل المشاكل والمتاعب بالنسبة لهم ٢ كلا ، فإن أنفسهم ما كانت لتطيب بأن يصبحوا تابعين لمحمد ، وما كانت لتطيب أيضاً بأن يتراجعوا عنه حتى يأخذوا بثأرهم . ولكنهم لا يستطيعون ذلك ولا يقدرون عليه وحدهم . فاذا ؟ إذن يؤلبون عايه قريشاً وقبائل العرب الموتورة منه ، ويجمعونهم له فى حرب طاحنة لا تبتى ولا تذر ولا قبل له به ، فتكون خلاصاً لهم منه ، وبلوغاً لثأرهم ، ونيلا لمآربهم ، وشفاء لصدورهم ، ثم استرداداً لديارهم وأراضيهم .

اجتمع جماعة من زعمائهم منهم حيّي بن أخطب ، وسلام بن أبي الحقيق من بني النضير ، وهودة بن قيس من بني وائل ، وخرجوا في نفر من بني النضير وبني وائل يقصدون قريشاً أول ما قصدوا في تلك الجولة التي قاموا بها بين قبائل العرب ليحرضوها على حرب محمد . فلما اجتمعوا بالملاً من قريش وأخذوا يحرضونهم على محمد ويدعونهم الل حربه ، ويذكرونهم بما بينهم وبينه ويبينون لهم خطره ، ويعدونهم بأنهم سيكونون معهم سي يستأصلونه ، فكر هولاء القرشيون وكأنهم باتوا يشكون في دينهم وي أن محمداً قد يكون على صواب ، فسألوا وفد الهود : يامعشر يهود ، إنكم أهل الكتاب الأول ، والعلم بما أصبحنا نختلف فيه نحن وعمد ، أفديننا خبر أم دينه ؟

قالت اليهود : بل دينكم خير من دينه ، وأنتم أولى بالحق منه .

وأخيراً اتفقت قريش على الحروج مع اليهود في موعد حددوه . ثم إن اليهود انطلقوا بعد أن ضمنوا خروج أكبر رأس في العرب معهم ، إلى غطفال ، وهمى من أكبر وأقوى قبائل العرب ، وتقع ديارها في الشهال الغربي من المدينة ، على مائة وعشرين كيلو متراً ، وحرضوا بطولها على حرب محمد والمسامين وزينوا لهم هذا العمل ، وذكروا من له منهم تيرة بترته ، وقووهم بما كان من موافقة قريش على هذه الحرب و واعدتها اليهود على الحروج معهم .

وفى شوال من السنة الحامسة الهجرية تجمعت هذه الأحزاب وخرجت تريد المدينة . فخرجت قريش وحلفاؤها فى أربعة آلاف مقاتل ، وثلاثمائة فرس ، وألف وخمسائة بعير ، وعلى رأسها أبو سفيان صخر بن حرب ، ويحمل لواءها عيان بن طلحة ، الذى حمل أبوه لواء قريش يوم أحد وقد تل . وخوجت جموع غطفان ، يقود بنى فزارة عيينة بن حصن فى رجال كثيرة وألف بعير ، ويقود بنى مرة الحارث بن عوف فى أربعمائة ، وبنى أشجع ميسعير بن رُخيلة فى ربعمائة أيضاً ، وبنى سليم سفيان بن عبد شمس فى سبعمائة ، وهم أصحاب بئر معونة ، وبنى أسد طليحة بن خويلد . وخرج معهم بنو سعد أيضاً ، فبلغت عدة هذه الجموع حوالى عشرة آلاف مقاتل .

وفى تلك الأثناء كانت أخبار هذه الجموع قد باغت الرسول ، فجمع أصحابه واستشارهم فى كيفية مواجهة هذه الجموع . وأخيراً استقر الرأى على أن المسلمين لا قيبل لهم بمواجهة هذه الحشود الكبيرة وجها لوجه فى ساحة تدور فيها معركة قد تؤدى فعلا إلى استئصال المسلمين ، وأجمعوا على التحصن فى المدينة وملاقاة العدو فيها إذا ما دهمها عليهم . وكان بين المسلمين رجل فارسى اسمه سلمان ، أشار عليهم بخفر خندق فى ناحية المدينة غير

الحصينة ، وهى وسيلة من وسائل الدفاع لم تكن معروفة لدى العرب ، ولكنهم أعجبوا بها ووافقوا عليها . وقرروا حفر خندق فى شهالى المدينة من الحرَّة الشرقية إلى الحرة الغربية ، وهى الجهة التي كان يمكن للعدو أن يدخل المدينة منها . أما بقية حدودها فكانت حصينة متشابكة بيوتها ، وفيها حصون بنى قريظة حلفاء المسامين ، ويسهل الدفاع عنها .

تجهز محمد على رأس ثلاثة آلاف مقاتل ، واستخلف على المدينــة عبد الله بن أم مكتوم ، وحمل لواء المهاجرين زيد بن حارثة ، ولواء الأنصار سعد بن عبادة . وخرج بهم إلى أطراف المدينة وعسكر عند سفح جبل سكله ، وأمر بحفر الخندق . فشمر المسلمون عن سواعد الجد ، غير أن جماعة من المنافة بن يلوح بأنهم لم يقتنعوا بمسألة حفر الخندق ، إما لجهلهم بمثل هذه الوسائل ، وإما لأنهم أرادوا خذلان محمد كعادتهم ، قد تخلفوا واعتذروا بالضعف ، وانسلت طائفة أخرى خفية بغير إذنه ،

وقد أنزل الله تعالى فى هؤلاء وهؤلاء قوله: « إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم . لا تجعلوا دُعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسلكون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم . ألا إن لله ما فى السهاوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم أيرجعون إليه فينبئهم عا عملوا والله بكل شيء عليم »(١) .

أطاع المسلمون صادقو الإسكام أمر نبيهم وأجهدوا أنفسهم كل الجهد وتفانوا في حفر الخندق ، وظاوا طوال ستة أيام يحفرون فيه يكل

<sup>(</sup>١) النور ١٢ - ١٤.

بسالة واستماته ، على من بهم من نصب وحوع ، وعلى رأسهم محمد يحفر بيديه الكريمتين وينقل التراب بنفسه ، حتى لقدكان يغبر من التراب . قال البرّاء . رأيته ينقل من تراب الحندق حتى وارى عنى التراب جلد ت بطنه ، وسمعته مرتجز بكلات عبد الله بن رواحة وهو ينقل التراب يقول :

لاهُمُّ لُولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فانزلن سكينة علينا وثبتّ الأقدام إن لاقينا والمشركون قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا

وبينها محمد يضرب بفأسه مع الضاربين إذ جاءه جماعة قد اشتدت عليهم صخرة صابة لم يقد لله عليها . فنضح شيئاً من الماء عليها ثم ضربها ضربة فانفلقت ، فقال : الله أكبر ! قصور الشام ورب الكعبة . ثم ضرب ضربة ثانية فانهالت وما عادت ترد فأساً ولا مسحاة ، فقال : الله أكبر ! قصور فارس ورب الكعبة !

فقال عند ذاك المنافقون : نحن نخندق على أنفسنا وهو يعدنا قصور فارس والروم .

فنزل فيهم قوله تعالى : «وإذ يقول المنافقون والذين فى قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً »(١).

والحق إنها كانت روئيا صدق ونبوءة تحققت ، وملك هؤلاء العرب أنفسهم قصور الفرس والرومان وجعلوا ملكهما كأمس الذاهب . كل هذا في أقل من خمسة عشر عاماً منذ ذلك الوقت الذي كان المسلمون يخندقون فيه على أنفسهم حول مدينة واحدة في جزيرة العرب لا يملكون سواها .

عسكرت جيوش قريش وحالها من الأحابيش ومن تبعهم من بنى كنانة وأهل تيهامة بمجتمع الأسيال من رُوميّة بين الحِيُرُف وزَغابة. وعسكرت

<sup>(</sup>١) الأحزاب ١٢.

جموع غطفان ومن تبعهم من أهل نجد بذنب نقتمى إلى جانب أحدًا. وعسكر الجيش المسلمين عند سفح جبل ستائع ، ونصبت لمحمد خيمته الحمراء ، والخندق بينه وبين القوم . وأعد المسلمون أكواماً من الحبجارة ليستخد وها عند الحاجة في رمى العدو ، وأخليت المنازل التي خارج الخندق ، ووضع النساء والأطفال في المنازل المحصنة وفوق الحصون .

فوجئت جموع المهاجمين بالحندق وأسقط فى أيديهم ، فلا هم بمستطيمين عبوره ، ولا هم بقادرين على اقتحام المدينة ودخولها من جهابها الأخرى الحصينة ، فاقتصر القتال على الترامى بالسهام .

لم يجد المشركون عورة يدخلون منها المدينة . وأما يهود بنى قريظة فكانوا حتى الآن على عهد الوفاء مع المسلمين ، قد أغلقوا حصنهم دون الأحزاب . غير أن حيّ بن أخطب شيطان بنى النضير ذهب إلى زعيمهم كعب بن أسد القير ظيى صاحب عقدهم وعهدهم يريد أن يستمياه إلى الأحزاب ليفتح لم ثغرة يدخلون منها المدينة من جهة بنى قريظة . وذلك أنه كان قد عقد العزم على الانتقام من المسلمين ، ثم إنه خشى أن ترتد هذه الجموع الجرارة التي جمعها ليأخذ بثأره من المسلمين إن لم تستطع اقتحام الحندق ، وهيهات له إذا ارتدت دون هزيمة المسلمين هزيمة ساحقة لا تقوم لهم قائمة بعدها ، أن يجمع مثلها مرة أخرى ، أو ينجو هو نفسه وذووه من سيوف المسلمين البواتر وعقابهم الصارم . فهل يُبتى المسلمون على البود الذين جموا لحم هذا الجمع الرهيب ليستأصلوهم إن هم نجوا من هذا الحصار ؟ ومن يحمى البود إذا ما ارتدت الأحزاب وبقوا وحدهم مع المسلمين ؟

نادى حُيي بن أخطب كعب بن أسد ، فلما سمع كعب نداءه أغلق باب حصنه دونه ، فاستأذن عليه فأبى أن يفتح له ، فناداه : ويحل يا كعب افتح لى ! قال كعب : ويحك يا حُيي ، إنك امرؤ مشئوم ، وإنى قد عاهدت محمداً فاست بناقض ما بيني وبينه ، ولم أر منه إلا وفاء وصدةاً .

قال : ويحك افتح لى أكامك . قال : ما أنا بفاعل . قال : والله ما أغلقت دونى إلا خوفاً على جشيشتك (طعام) أن آكل منها معك ، فغضب كعب وفتح له . فقال حيي : ويحك ياكعب ! لقد جئتك بعز الدهر وبمحر طام .

قال كعب : وما ذاك ؟ قال : جنتك بقريش على قادتها وسادتها ، حتى أنز لتهم بمجتمع الأسيال من رومة ، وبغطفان على قادتها وسادتها حتى أنز لتهم بدنب نتقتمى إلى جانب أحد ، قد عاهدونى وعاقدونى على ألا يبرحوا حتى نستأصل محمداً ومن معه .

فقال كحب : جنتني والله بذُكِّ الدهر وبجهام (السحاب الذي لا ماء فيه) قلم هراق ماؤه برعد ويبرق وليس فيه شيء ، ويحك يا حي فدعني وما أنا عليه ، فإنى لم أر من محمد إلا وفاء وصدقاً . وتكلم عمرو بن سعد القرُرَظي فأحسن فيا قال وذكرَّرهم بميثاق محمد وعهده ومعاقدتهم إياه على نصره ، وقال : إذا لم تنصروه فاتركوه وعدوه .

غير أن حيى بن أخطب لم يزل بكعب بن أسد حي سمع له وانضم للأحزاب ونقض العهد الذي بينه وبين محمد ، على أن يعاهده حي عهد الله وميثاقه لئن رجعت قريش وغطفان ولم يصيبوا محمداً أن يدخل حي معه في حصنه يصيبه ما يصيب أسداً عندئذ . ولم يحفظ عهد المسلمين من بني قريظة إلا بنو سعنه ، أسد وأسيد وثعلبة ، فإنهم خرجوا وانضموا إلى محمد .

فلما انهمى الحبر إلى محمد استدعى سعد بن متّاذ ، وهو يومئذ سيد الأوس ، وسعد بن عُبادة ، وهو يومئذ سيد الخزرج ، ومعهما عبد الله بن رواحة ، وخوات بن جُبير ، وقال : انطلقوا حتى تأتوا هؤلاء القوم فتنظروا أحقاً ما بلغنا عهم ، فإن كان حقاً فالحنوا لى لحناً أعرفه ولا تفتوا في أعضاد المسلمين ، وإن كانوا على وفاء فاجهروا به للناس .

فشي القوم إلى اليهود حتى أتوهم في حصبهم . فقال سعد بن معاد : إنكم

قد علمتم الذى بيننا وبينكم يا بنى قرريظة ، وأنا خائف عايكم مثل يوم بنى اللفضير أو أمر منه . فقالوا : أكلت أبر أبيك . فقال : غير هذا من القول كان أجمل بكم وأحسن . ثم إنهم نالوا من محمد وقالوا : من رسول الله ؟ لا عهد بيننا وبين محمد . فشاتم هم سعد بن معاذ وشاتموه ، وكان رجلا فيه حيدة . فقال له سعد بن عبادة : دع منك مشاتمتهم ، إن ما بيننا وبينهم أكثر من المشاتمة .

ثم أقبسل السعدان ومن معهما إلى محمد فسلموا ثم قالوا : عُصُلُ والقارة ، يشيرون إلى خيانة عضل والقارة بأصحاب الرَّجيع وقتلهم أصحابه ، فما أن سمع محمد ذلك حتى التف بثوبه واضطجع ومكث طويلا ، فاشتد على الناس البلاء والحوف حين رأوه اضطجع ، وحرفوا أنه لم يأته عن بنى قُريظة خير . ثم إنه رفع رأسه وقال : أبشروا بفتح الله ونصره .

ثم قام وبعث سكمة بن أسلم فى مائنى رجل ، وزيد بن حارثة فى ثلائمائة رجل ، وأمرهما بحراسة المدينة من جهة بنى قريظة والسهر على النساء والأطفال خشية أن يصيبهم سوء من البهود ،

عظم البلاء واشتد الخوف وبات المسلمون فى موقف عصيب جداً لا يحسد أحد عليه ، فقد أتاهم عدوهم من فوقهم ومن أسفل منهم ، وظن المؤمنون منهم كل ظن ، وجهر المنافقون بنفاقهم . قال معتب بن قُسُير أخو بنى عمرو بن عوف : كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر، وأحدنا لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط! وقال أوس بن قييظى علناً : يا رسول الله إن بيوتنا عورة من العدو ، فأذن لنا أن نرجع إلى دارنا فإنها خارج المدينة .

وهوًلاء وأمثالهم هم المرادون بقوله تعالى : « إذ جاءوكم من فوةكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وباخت القاوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا . هنالك ابتلى المؤمنون وزُلْنُزِلُوا زِلزالا شديْداً . وإذ يقول المنافقون والذين

فى قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا . وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مُقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبى يقولون إن بيوتنا عورة وما هى بعورة إن بريدون إلا فراراً »(١) .

فلما اشتد على الناس البلاء وخشى محمد الفتنة ، أراد أن يستميل غطفان ويسالمها ، فأرسل إلى عُيينة بن حيصن ، والحارث بن عوف ، وهما قائدا غطفان يصالحهما على أن يعطيهما ثلث ثمار المدينة ، على أن يرجعا بمن معهما . وجرى بينه وبينهم الصلح حتى كتبوا كتاباً بذلك ولكن لم يوقع بعد . فلما انتهى محمد إلى الاتفاق لم يشأ أن يوقعه قبل أن يستشير السعدين : سعد ابن معاذ ، وسعد بن عُبادة سيدى الأوس والخزرج . فقالا : يا رسول الله ، أم شيئاً أمرك الله به لا بد لنا من العمل به ، أم شيئاً تصنعه لنا ؟

فقال محمد : بل شيء أصنعه لكم ، والله ما أصنع ذلك إلا لأنى رأيت العرب رمتكم عن قوس واحدة وكالبوكم من كل جانب ، فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم إلى أمر ما .

فقال له سعد بن معاذ: يا رسول الله ، قدكنا وهؤلاء على الشرك بالله وعبادة الأوثان ، لا نعبد الله ولا نعرفه ، وهم لا يطمعون أن يأكلوا مها ثمرة واحدة إلا ضيافة أو بيعاً ، أفحن أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزانا بك وبه نعطهم أموالنا ؟ ما لنا بهذا من حاجة ، والله لا نعطهم إلا السيف ، حتى يحكم الله بيننا وبينهم!

فقال النبى : أنت وذاك . فتناول سعد بن مُعاذ الصحيفة فمحا ١٠ فيها من كتابة وقال : لييَجَمْهكوا علينا .

ودام الحصار حوالى عشرين يوما لم يحدث فيها قتال إلا المبارزة التى وقعت بين على بن أبي طالب ، وعمرو بن عبد وُد . وذلك أن عمرو بن عبد وُد

<sup>(</sup>١) الأحزاب ١٠ - ١٣.

أحد بنى عامر بن لؤى ، وعكرمة بن أبى جهل ، وهبيرة بن أبى وهب ، وضرار بن الخطاب أخذتهم الحمية يوماً فلبسوا لباس الحرب وخرجوا على خيلهم حتى مروا بمنازل بنى كنانة فقالوا : تهيأوا يا بنى كنانة للحرب ، فستعلمون من الفرسان اليوم . ثم أقبلوا تسرع بهم الحيل حتى بلغوا مكاناً من الخندق ضيقاً ، فضربوا خيلهم فاقتحمت منه فجالت بهم فى السبخة بين الحندق وستاع . فخرج لهم على بن أبى طالب وجماعة من المسلمين .

فنادى عمرو بن عبد ود: من يبارز ؟ فقام على بن أبي طالب فقال : أنا لها يا نبى الله . فقال محمد : إنه عمرو ، اجلس . ثم نادى عمرو : ألا رجل يرزز ؟ فجهل يونهم ويقول : أين جنتكم التى تزعمون أنه من قتل منكم دخلها ؟ أفلا تُدرزون إلى رجلا ؟ فقام على فقال : أنا يا رسول الله ، فقال : اجلس ، ثم نادى عمرو الثالثة وأنشد يقول :

ولقد بحيحاً من النسدا علمهم على من مبارز ووقفت إذ جسب المشهم جع موقف القيرن المنساجز وله ألله إلى لهم أزل متسرعاً قبسل الهسزاهيز() إن الشهجاعة في الفهتي والجهود من خسير الغرائز فقام على بن أبي طالب فقال : يا رسول الله أنا . فقال : إنه عمرو ، فقال : وإن كان عمراً ! فأذن له محمد ، فشي إليه على وهو يقول : لا تعاجر أن فقه أنها له عمد أنه والمسدق منتجي كل فائز في نيسه وبمسيرة والمسدق منتجي كل فائز إن لأرجه أن أقه من عابد من ضربة نجسلاء يبها على ذكرها عند الهسلامن فقال له عمرو : من أنت ؟ قال : أنا على ، قال : ابن عبد مناف ؟ قال : أنا على بن أبي من أمامك من هو أسن قال : أنا على بن أبي طالب . فقال : يا بن أبي من أعمامك من هو أسن

<sup>(</sup>١) الهزاهز : الدواهي والشدائد .

منك ، فإنى أكره أن أهريق دمك ! فقال له على : لكنى والله لا أكره أن أهريق دمك !

غضب عمرو فنزل عن فرسه وسلّ سيفه كأنه شعلة نار ، ثم أقبل نعو على والشرر يتطاير من عينيه ، فاستقبله على بدرقته ، فضربه عرو في درقته فقد ها وأثبت فيها السيف وأصاب رأسه فشجه ، إلا أن عليا عاجله بضربة على حبل عاتقه فسقط لتوه ، وصاح المسامون ، وسمع عمد التكبير فعرف أن علياً قتله . ثم أقبسل على على عمد وهو يقول قصيدته التي منها :

أعلى تقتحم الفوارس هــكذا عنى وعنهم أخروا أصــابى عبد الحجارة من سفاهة رأيه وعبدت ربّ عمد بصواب

أقبل على ووجهه مثهلل ، فقال له عمر بن الخطاب : هلا استلبته درعه ، فإنه ليس للعرب درع خير منها ؟ فقال على : استحييت ابن عمى أن أسلبه . ثم إن بقية الخيل التي اقتحمت الخندق عادت أدراجها إلى الناحية الأخرى ، ولم يقع قتال غير هذا . ولم يستشهد غير سنة من المسلمين أصابهم سهام المشركين ، وقتل ثلاثة من المشركين فقط .

ثم إن المسلمين أقاموا أياماً وهم فى أشد ما يكونون من البلاء والخوف والشدّة ، وعلى الأخص بعد أن نقض بنو قريظة حلفهم مع المسلمين . وذات يوم أتى نعيم بن مسعود عمداً وقال له : يا رسول الله إنى قد أسلمت ، وإن قوى لم يعلموا بإسلامى ، فرنى يما شدّت . فقال له عمد : إنما أنت رجل واحد ، فخذ ل عنا إن استطعت فإن الحرب خدعة .

فخرج نُعيم بن مسعود حتى أتى بنى قريُّظة ، وكان لهم نديماً فى الجاهالية فقال : يا بنى قريظة قد عرفتم ودى إياكم وخاصة ما بينى وبينكم . قالوا : صدقت لست عندنا بمتهم .

فقال لهم : إن قريشاً وغطفان ليسوا مثلكم ، البلد بلدكم فيه أموالكم (١٦ - عمد ) وأبناؤكم ونساؤكم لا تقدرون على أن تتحولوا منه إلى غيره ، وإن قريشاً وغطفان قد جاءوا لحرب محمد وأصحابه ، وقد ناصرتموهم عليه ، وبلدهم ونساؤهم وأموالهم بغير هذا البلد ، فليسوا مثلكم ، فإن رأوا تُنهزّة أصابوها ، وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلّوا بينكم وبين محمد ببلدكم ، ولا طاقة لكم به إن خلا بكم ، فلا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا مهم رهائن من أشرافهم يكونون بأيديكم ثقة لكم على أن تقاتلوا معهم محمداً حتى تناجزوه . قالوا : لقد أشرت بالرأى .

ثم خرج حتى أتى قريشاً فقال لأبى سفيان بن حرب ومن معه من رجال قريش : قد عرفتم ودًى لكم وفراق محمداً ، وإنه قد بلغبي أمر قد رأيت على حقاً أن أبلغكم إياه نصحاً لكم فاكتموه على . قالوا : نفعل .

قال: ندم معشر الهود على ما صنعوا فيا بيهم وبين محمد ، وقد أرسلوا اليه يقولون: إنا قد ندمنا على ما فعلنا ، قهل برضيك أن نأخذ لك من القبيلتين من قريش وغطفان رجالا من أشرافهم فنعطيكهم فتضرب أعناقهم ، أم نكون معك على من بنى مهم حتى نستأصاهم . فأرسل إلهم : أن نهم . فإن بعثت إليكم الهود يلتمسون منكم رهائن من رجالكم فلا تدفعوا إلهم منكم رجلا واحداً .

ثم خرج من عند قريش حتى أتى غطتفان فقال: يا معشر غطفان إنكم أصلى وعشيرتى وأحتبُّ الناس إلى ، ولا أراكم تتهمو بى ! قالوا: صدات ما أنت عندنا ممهم ، قال: فاكتموا عبى ، قالوا: نفعل: ثم قال لم مثل ما قال لقريش وحذرهم ما حذرهم .

فلما كانت ليلة السبت أرسل أبوسفيان وروّوس غطّهُان إلى بني أريظة عيكثرمة بن أبى جهل في نفر من قريش وعلّطتهان و فقال لهم الله المد، بدار مقام ، هلك الحف والحافر ، فأعدوا للقتال حتى احز محمداً ونها ما بيننا وبينه .

فقالت اليهود: إن اليوم يوم السبت ، وهو يوم لا نعمل فيه شيئاً ، وقد كان أحدث فيه بعضنا فيا مضى حدثاً فأصابهم ما لم يخف عليكم ، ولسنا مع ذلك بالذين نقاتل معكم محمداً حتى تعطونا رهائن من رجالكم يكونون بأيدينا حتى نثق بكم في حربنا لمحمد ، فإنا نخشى إن اشتدت عليكم الحرب وحمى القتال أن تعودوا إلى بلادكم وتتركونا والرجل في بلادنا ولا طاقة لنا بذلك منه .

فلما رجعت الرسل إليهم بما قالت بنو قريظة ، لم يعد لدى القوم شك فيا قال نعيم ، قالوا : والله إن الذى حدثكم نُعيَم بن مسعود لَحَتَى . فأرسلوا ثانية إلى بنى قريظة : إنا والله لا ندفع إليكم رجلا واحداً من رجالنا ، فإن كنتم تريدون القتال فاخرجوا فقاتاوا . فقالت بنو قريظة عند ما تأكد لديها أن قريشاً وغطفان لا تدفع إليهم رهائن : إن الذى ذكر نُعيم بن مسعود لحق ، فما يريد القوم إلا أن تقاتلوا ، فإن رأوا فرصة انهزوها ، وإن كان غير ذلك عادوا إلى بلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل فى بلدكم . فأرسلوا لحي قريش وغطفان أنهم لا يقاتلون معهم إلا إذا أعطوهم رهائن ، فأبت قريش .

وما هي إلا ساعات حتى انقلب الجو عاصفاً رهيباً لم يشهد القوم عاصفة مماثلة من قبل ، وما أتت عليهم ليلة قط أشد منها ظلّمة ولاأشد منها ربحاً ، في أصوات ربحها أمثال الصواعق ، وهي ظلمة ما كان برى أحدهم منها إصبعه . واشتد تهطال المطر وزفرفت الربح وعلا صوتها يصم الآذان ، وراحت تضرب في الحيام فتقتلعها ، وفي القدور فتكفوها ، حتى لقد انخلعت قلوب الرجال ، وتصور لهم أن السهاء ستنطبق على الأرض . وفي تلك الأثناء أدرك محمد بقوة بصيرته أن الأعداء لا بد مرتدين عندئذ . فنادى في قومه وما برى أحدهم الآخر : من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم . فاما تباطأ عنه الرجال من شدة الحوف وشدة الجوع والبرد نادى

محمد : ياحُد يَفة اذهب فادخل فى القرم فانظر ماذا يفعلون ولا تُنحَد ثِنَنَّ مَيْنًا . شيئاً حتى تأتينا .

فتسال حُذيفة ودخل فى القوم وقد دخل فى روعهم أن حنود الله قد فرلت من السهاء تحارب مع محمد ، فإذا به يسمع طليحة بن خُويلد وهو ينادى : إن محمداً قد بدأكم بشر ، فالنجاة النجاة ! وسمع أباسفيان يقول : يا معشر قريش إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام ، لقد هلكت الخيل والإبل ، وأخلفتنا بنو قريظة وبلغنا عهم الذى نكره ، ولقينا من شدة الربح ما ترون ، ما تطمئن لنا قدر ولا تقوم لنا نار ولا يستمسك لنا بناء ، فارتحلوا فإنى مرتحل . وقامت قريش فارتحلت وتبعتها غلطفان وجموعها . وعاد حذيفة ما عمداً أنهم مرتحلون .

وما أن أطلت تباشير الصبح وتبين الناظر إلى حيث كان الأعداء . معسكرين صورة الأشياء ، حتى تأكد لمحمد وللمسلمين أن القوم قد الأتحلوا غن بكرة أبهم ، وأصبحوا أثراً بعد عمن .

وأنزل الله تعالى قوله: « يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها وكان الله بما تعملون بصيراً. »(١) إلى أن قال « ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا حيراً وكنى الله المؤمنين القتال وكان الله قوياً عزيزاً. »(٢) ومعى هذا أن المؤمنين لم يختاجوا إلى منازلتهم ومبارزتهم بل صرفهم القوى الهزير بحوله وقوته . وانصرف محمد عائداً إلى المدينة وهو يقول . « لا إله إلا الله وحده ، صدق وعده ، وفصر غبانه: وأعرز حند ، وهرزم الأحزاب وحده ، فلا شيء بعده » .

<sup>(</sup>١) الأحزاب ٩. (٢) الأحزاب ٢٥.

## الفصت لالثالث عشر غز**وة** بني قري**ظة**

لما أصبح محمد ورأى جموع الأحزاب قد ولت الأدبار ، انصرف والمسلمون عن الحندق عائدين إلى المدينة ، فوضعوا السلاح ، وحمدوا الله على ما أولاهم من فضله . غير أن جبريل أتى الرسول يحدثه كما كان يأتيه بالوحى ، فقال : أوقد وضعت السلاح يا رسول الله ؟ قال : نعم . فقال جبريل : ما وضعت الملائكة السلاح بعد ، وما رجعت إلا الآن من طلب القوم ، إن الله يأمرك يا محمد بالمسير إلى بنى قريظة ، فإنى عامد إليهم فزازل بهم . وهولاء الملائكة الذين أشار إليهم جبريل بقوله إنهم لم يضعوا السلاح بعد ، هم الذين أشار إليهم الله تعالى فى كتابه الكريم بقوله : «يا أيها اللذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها ، (1) .

أمر محمد من توه بلالا أن يؤذن في الناس : من كان سامعاً مطيعاً فلا يُصلّين العصر إلا في بني قدريظة . وأعطى لواءه لعلى بن أبي طالب وأمره بالتقدم إلى بني قريظة ، واستعمل على المدينة عبد الله بن أم مكتوم . فتقدم الناس من كل صوب متجهن إلى بني قريظة ورسول الله في أثرهم على حماره . وما أن مالت الشمس للغروب حتى كانت جموع المسلمين قد توافدت على بني قريظة أفواجاً حتى باغت عند العشاء ثلاثة آلاف مقاتل . ولما رأى على بن أبي طالب محمداً مقبلا ، تلقاه وقال : ارجع يا رسول الله فإن الله كافيك الهود . وكان على قد سمع مهم قولا سيئاً لمحمد وأزواجه ، فكره على أن يسمع شيئاً من هذا . فقال محمد : ولم تأمرني بالرجوع ؟ فكره على أن يسمع شيئاً من هذا . فقال محمد : ولم تأمرني بالرجوع ؟

<sup>(</sup>١) الأحزاب ٩.

فكته على ما سمع مهم فقال: أظنك سمعت في منهم أذى ، فامض فإن أعداء الله لو رأونى لم يقولوا شيئاً مما سمعت .

فلما نزل عاميم بحصهم ، وكانوا في أعلاه ، نادى بأعلى صوته نفراً من أشرافهم حتى أسمعهم فقال : أجيبوا يا معشر مهود ، يا إخوة القردة والحنازير ، قد نزل بكم خزى الله عز وجل . فقالوا : يا أبا القاسم لم تكن فحاشاً . غير أنه اشتد عليهم وأمر أصحابه بمحاصرتهم ، فحاصروهم وشد دوا عليهم الحصار . ونزل هو على بئر من آبار بنى قريظة من ناحية أراضيهم يقال لها بئر أنّى ، واعتصم الهود في حصهم لا يقوون على الحروج ، ولا يستطيع أحد اقتحام الحصن خساً وعشرين ليلة حتى جهدهم الحصار وقدف في قلوبهم الرّعب ، ولم يعد مفر من التسليم .

فلمنا أيقن اليهود أن محمداً سوف لا ينصرف عنهم حتى يبلغ منهم ما يريد ، وأنهم سوف لا يحتملون مشقة الحصار بعد ذلك ، قال لهم رثيسهم كعب بن أسد : يا معشر يهود قد نزل بكم من الأمر ما ترون ، وإنى عارض عليكم خلالا ثلاثاً فخذوا بما شئتم منها . قالوا : وما هن ؟ قال : نتابع هذا الرجل ونصدقه ، فوالله لقد ثبين لكم أنه لنبي مرسل ، وأنه للذي تجدونه في كتابكم ، فتأمنون على دمائكم وأموالكم وأبنائكم ونسائكم ، قالوا : لا نفارق حكم التوراة أبداً ولا نستبدل به غيره .

قال: فإذا أبيتم على مده فلنقتل أبناءنا ونساءنا . ثم نخرج إلى محمد وأصحابه رجالا مصلتين السيوف . لم نترك وراءنا ثقلا حتى يحكم الله بيننا وبين محمد ، فإن نهلك نهلك ولم نترك وراءنا نسلا نخشى عليه ، وإن نظهر فلعمرى لنجدن النساء والأبناء .

قالوا : أنقتل هؤلاء المساكين ؛ فما خير العيش بعدهم ؟ !

إِ قَالَ : فَإِنَ أَبِيتُمَ عَلَى هَدَهُ . فَاللَّيْلَةُ لَيْلُهُ السَّابُ . وَإِنَّهُ عَسَى أَنْ يَكُونُ محمد وأصحابه قد أمنوا فيها . فانزلوا لعلنا تصيب من محمد وأصحانه عمرًه قالوا: أنفسد سبتنا ونحدّث فيه ما لم ميحدّث فيه من كان قبلنا ، إلا من قد علمنت فأصابه ما لم يخف عنك من المسخ .

فقال : ما بات رجل منكم منذ ولدته أمه ليلة من الدهر حازماً .

ثم إنهم بعثوا إلى محمد أن ابعث إلينا أبا لُبابة بن عبد المُندُرِ أخا بنى عمرو بن عوف ، وكانوا حلفاءهم ، نستشيره فى أمرنا .

فأرسله محمد إليهم ، فلما رأوه قام إليه الرجال وجهش إليه النساء والصبيان يبكون فى وجهه ، فرق لهم ، فلما سألوه : يا أبا لبّابة ، أترى أن ننزل على حكم محمد ؟ قال : نعم . وأشار بيده إلى حلقه أنه الذّبتح .

فلما فعسل ذلك أبو لبابة ندم ندماً شديداً على خيانته لمحمد واطلاعه البهود على حكمه فهم ، وانطلق على وجهه حتى أتى مسجد الرسول فارتبط إلى عمود من عمده ، وقال : لا أبرح مكانى حتى يتوب الله على مما صنعت . وظل مرتبطاً على هذا الحال ست ليال ، تأتيه امرأته فى وقت كل صلاة فتحله ليتوضأ ويصلى ثم يرتبط ، حتى نزلت توبته فى قوله تعالى : « وآخرون اعترفوا بذنوبهم خاطوا عملا صالحاً وآخر سيئاً عسى الله أن يتوب عليهم ان الله غفور رحم . ١٥٠٠ .

فلما تباطأ اليهود فى إجابة محمد إلى طلبه بالتسايم والنزول على حكمه ، صاح على بن أبى طالب قائلا : ياكتيبة الإيمان . وتقدم هو والزبير بن العوام وقال : والله لأذوقن ما ذاق حمزة أو أقتحم حصهم . فأرسل اليهود إلى حلفاتهم من الأوس أن يأخذوا لحم مثلما أخذت الحزرج لإخوابهم بنى فرينتُقاع . عندئذ قالت الأوس : يا رسول الله إنهم كانوا حلفاءنا وقد فعلت مع حلفاء إخواننا الحزرج بالأمس ما قد علمت حين سألك فهم عبد الله ابن أبى ، يشيرون بذلك إلى عفوه عن بنى قيينتُقاع والاكتفاء بإجلائهم . فقال محمد : يا معشر الأوس ألا ترضون أن يحكم فهم رجل منكم ؟ قالوا :

<sup>(</sup>١) التوبة ١٠٢.

بلى . قال : فذلك إلى سعد بن مُعاذ . وقبل اليهود حكم سعد بن معاذ فيهم ، وقد ظنوا أنه على الرغم من خيانهم للمسلمين وعلى الرغم من مشاتمهم معه عند ما أوفده محمد إليهم ليذكرهم بحلفهم معه الذى خانوه ، فإنه استجابة لنزعات العرب ، سوف لا يقبل أن يعامل حلفاؤه بأقل مما عومل به حلفاء عبد الله بن أبى ، وأنه سوف يحكم بإجلائهم فحسب .

أرسلي محمد إلى سعد بن مُعاذ وكان جريحاً يداوى في مسجد الرسول إثر جرح أصيب به في شريان يده في غزوة الحندق . فأتاه قومه من الأوس فحملوه على حمار وقد وضعوا تحته وسادة من جلد ، وكان رجلا جسيما جميلا ، ثم أقبلوا معسه إلى محمد وهم يقولون له : يا أبا عمرو أحسن في حُلفائك . فلما ألحوا عليه وأكثروا قال : قد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم .

وعند ذاك رجع بعض من كان معه إلى دار بني عبد الأشهل فنعى لهم رجال بني قريظة قبل أن يصل إليهم سعد ، وقبل أن يصدر حكمه فيهم ه وذلك استنتاجاً من تلك الكلمة التي قالها سعد .

فلما انتهى سعد إلى محمد والمسلمين ، قام المسلمون إليه وقالوا : يا أبا عمرو إن رسول الله قد ولا ًك أمر حلفائك لتحكم فيهم . فقال سعد : عليكم بذلك عهد الله وميثاقه أن الحكم فيهم لما حكمت ؛ فقالوا : نعم . قال : وعلى من هاهنا . ونظر في الناحية التي فيها محمد وهو معرض عنه إجلالا له . فقال محمد : نعم . فلما أخذ هذه المواثيق أمر ببي قريظة أن ينزلوا ويسلموا سلاحهم ، ففعلوا .

فأصدر سعد حكمه و هو أن يقتل الرجال ، وأن تسبى النساء والأطفال ، وأن تقسم الأموال .

فقال محمد : لقد حكمت فيهم بحكم الله وحكم رسوله . ومصداق هذا ما جاء في الكتاب الكريم : « وَرَدَّ الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً وكفي الله المؤمنين القتال وكان الله قوياً عزيزاً «(۱) يشير إلى الأحزاب . « وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب (أى بنى قريظة) من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرُّعب فريقاً تقتلون وتأسرون فريقاً . وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضاً لم تطؤوها وكان الله على كل شيىء قدراً . «(۲) .

أُنْزِلَ اليهود من حصبهم وقبض عليهم ، وكانت يدا الرجل تجمعان إلى عنقه بحبل ، وحبسوا انتظاراً لتوقيع العقوبة فيهم . ثم خرج محمد إلى سوق المدينة فخندق بها خنادق ، ثم استحضرهم أفواجاً فضرب أعناقهم في تلك الحنادق ــ وكانوا سهائة أو سبعمائة ، وقال الدُكثرُ ثمانمائة أو تسعمائة وقيل أربعمائة ــ ودفنوا فها .

والحق أن هؤلاء اليهود قد أظهروا من الشجاعة النادرة . والصبر المدهش على هذه المحنة ، والحكد أمام القتل ما يحسدون عليه . عندما أنى بحدين بن أخطب وهو مجموعة يداه إلى عنقه ، وكان قد دخل حصبهم بعد رجوع الأحزاب وفاء بعهده لكعب بن أسد أن يشاطرهم المصبر إذا ما ارتدت الأحزاب عن المسلمين ، قال له محمد : ألم يخزك الله يا حدين ؟ قال : أما والله ما لمت نفسي في عداوتك ، ولكنه من يخذل الله يُخذل .

ثم أقبل على الناس فقال : أيها الناس ، إنه لا بأس بأمر الله ، كتاب وقد رّ وملحد مة ٣ كتاب الله على بني إسرائيل! ثم جلس فضربت عنقه .

أما الزُّبِر بن باطا فكان شيخاً كبيراً قد عمى ، وكان قد أسر يوم وتعة بعاث بين الأوس والحزرج ثابت بن قيس بن شّاس ومن عليه وأطلقه ، فأراد ثابت أن يكافئه فى ذلك اليوم فجاءه فقال : هل تعرفنى يا أبا عبد الرحن ؟ قال : وهل يجهل مثلى مثلك . فقال له ثابت : أريد أن أكافئاك . قال : إن الكريم يجرى الكريم .

٠ (١) الأخزاب ٢٥ ١٠٠٠ الأحزاب ٢١.-٢٧ ،

<sup>(</sup>٣) الملحمة : الوقعة الشديدة في الحرب.

فجاء ثابت إلى محمد واستطلقه الزبير بن باطا فأطلقه له ، فجاءه ثابت فأخبره ، فقال الزبير : شيخ كبير لا أهل له ولا ولد فما يصنع بالحياة ! فذهب ثابت إلى محمد فاستطلق له امرأته وولده ، فأطاقهم له . ثم جاءه فقال الزبير : أهل بيت بالحجاز لا مال لهم ، فما بقاؤهم على ذلك ؟ فأتى ثابت إلى محمد فاستطلق مال الزبير فأطلقه له .

ثم جاءه فأخبره فقال : يا ثابت ما فعل الذي كان وجهه مرآة صينيَّة تتراءى فها عذارى الحي . كعب بن أسد ؟ قال : قُتيل .

قال : فما فعل سيد الحاضر والبادى حُييّ بن أخطب ؟ قال : قُـتل . قال : فما فعل مقدمتنا إذا شددنا وحاميتنا إذا فررنا ، عَـزَّال بنشموأل ؟ قال : قُـتُـل .

قال : فما فعل المجلسان ؟ يعنى بنى كعب بن قُدُرَيْظة وبنى عمرو بن فريظة . قال : ذهبوا فقتلوا .

قال : فإنى أسألك يا ثابت بيدى عندك إلا ألحقتنى بالقوم ، فوالله ما فى العيش به د هولاء من خير ، فما أنا بصاير والله إفراغة دلو حتى ألقى الأحبة . فقدمه ثابت فضربت عنقه .

ولم يقتل من نساء بنى قريظة غير امرأة واحدة كانت قد قتلت خلاد ابن سُويد الخزرجي إذ طرحت عليه رحا فشدخته شدخاً شديداً . وكان المسلمون لا يقتلون النساء والأطفال ولكنها قتلت به . وتروى عائشة أنه عند ما هتف هاتف باسمها قالت لها : ويلك مالك . قالت : أقتل ! قالت عائشة : ولم ؟ قالت : لحدث أحدثته . فانطاق بها فضرب عنقها . وكانت عائشة تقول : فوالله ما أنسى عجباً منها طيب نفسها وكثرة ضحكها وقد عرفت أنها تُقدَّتَل !

أما الصبيان فالمهم فرقوا بين البالغ منهم وغير البالغ بمن أنبت ، أى بمن خشن شعر عانته ، فقادم فقتل .

وبعد أن فرغ محمد من قتل الرجال ، قسم أموال بنى قريظة ونساءهم وأبناءهم على المسلمين بعد أن أخرج الخنمس . وقسم للفارس ثلاثة أسهم ، سهمين للفرس وسهماً للفارس ؛ وكانت الحيل يومئذ ستاً وثلاثين ، وقسم للراجل سهما ، ثم بعث سعيد بن زيد بعدد من سبايا بنى قريظة إلى نجد فباعهم واشترى خيلا وسلاحا . ثم إنه اصطفى من نسائهم ريحانة بنت عمرو بن خنافة ، إحدى نساء بنى عرو بن قريظة ، وكان قد عرض بنت عمرو بن خنافة ، إحدى نساء بنى عرو بن قريظة ، وكان قد عرض عليها الإسلام فامتنعت ، ثم أسلمت بعد ذلك ؛ فسر بإسلامها وعرض عليها أن يعتقها ويتزوجها ، فاختارت أن تستمر على الرق ليكون أسهل عليها ، وظلت في ملكه حتى توفى

## *الفصٹ ل ارابع عشر* زواج النبی بزینب بنت جحش التی ولی اللہ عقــد زواجها

آزوج محمد فی أعقاب غزوة بنی قریظـــة من زینب بنت جحش ، وکانت زینب زوجاً لمولاه وابنه بااتبی زید بن حارثة . ویجمل بنا هنا أن نذکر قصة زواجها من زید ، ثم تطایقها وسببه ، ثم کیفیة زواجها من من محمد ، من غیر إطالة ومن غیر إفاضة فی ذکر سخافات المرجفین وضلالات المضللین من أعداء الإسلام ، ومن غیر أن نخوض فی بعض أقوال کابر من السلف الصالح الذین لم یفهموا هم أیضاً مغزی هذا الزواج ، وراحوا ینســجون قصصاً کانت فی واقع الأمر النواة الی نسج من حولها المبشرون النصاری والمستشرقون من أعداء الإسلام طعونهم فی نبی الإسلام .

لما أراد الذي أن يزوج مولاه وابنه بالتبيي زيد بن حارثة ، اختار اله زينب بنت جحش ابنة عمته أميمة بنت عبد المطلب . فأتى أهاها ليخطبها ، غير أنها رفضت رفضاً باتاً وقالت : لا أتزوجه أبداً وأنا سيدة أبناء عبد شمس . ورفض أخوها عبد الله بن جحش ، بطبيعة الحال ، لأن العرب كانوا حريصين جداً على تزويج بناتهم من أكفاء لحن ، ولم تكن المرأة أقل حرصاً من الرجل على النمسك بذا التقليد . ثم إنهم كانوا يعتبرون الزواج من الوالى – وإن اعتقوا – أمراً ياحق بهم عاراً كبيراً . غير أن الإسلام كان فى ذلك الوقت قد وضع معياراً جديداً للشرف بين الناس فى هذه الدنيا هو قوله تعالى : « إن أكرمكم عند الله أتقاكم «(۱) ، وإذن كانت التقوى فى شريعة الإسلام تعالى : « إن أكرمكم عند الله أتقاكم «(۱) ، وإذن كانت التقوى فى شريعة الإسلام

<sup>(</sup>١) الحجرات ١٣.

هى المعيار الذى يَشَرُف به الرجل ، لاحسبه وسبه ، ولا لونه وجنسه . فاحا رفض أهاها ونزلت الآية : «وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرَة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبيناً »(١). لم يعد مفر من إطاعة الله ورسوله وتزويج زينب بزيد بن حارثة .

غير أن زينب تزوجته وهي كارهة ، وكانت تؤذيه ، ويقول بعض كتاب السيرة إنها ظلت عنده سنة أو أكثر عدراء لم يمسسها . وكان زيد دائم الشكوى منها لمحمد ، ودائم الحديث له عن رغبته في تطليقها ، وكان محمد ينهاه عن ذلك ويقول : «أمسك عليك زوجك واتق الله » لأن أبغض الحلال عند الله الطلاق .

ثم إن محمداً عَلَيْم أنه سيتزوجها ، وهذا معنى تفسير قوله تعالى « وتخنى في نفسك ما الله مبديه»(٢) أى تخنى في نفسك علمك بأنك ستتزوجها بأمر الله سيحانه وتعالى .

غير أن الزواج من مطلقة الابن بالتبيى كان محرماً عند العرب. فاما نزلت الآية: «ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليماً »(٣)، وهي من آيات التنظيم الاجماعي الذي حرم التبني على المسلمين ، لم يُعد حرج على النبي أن يتزوج من زينب بنت جحش . وصار زيد ينادي باسمه القديم «زيد بن حارثة» بدلاً من وزيد بن محمد» وكان قد طاقها .

فلما انقضت عدمها بعث محمد زید بن حارثة لیخطبها له . فانطلق حتی أتاها وهی تخصر عجینها فقال لها : یا زینب أبشری ، أرسلنی

<sup>(</sup>١) الأحزاب ٣٦. (٢) الأحزاب ٣٧.

<sup>(</sup>٣) الأحزاب ١٠.

رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك ، قالت : ما أنا بصانعة شيئاً حتى أواديرُ ربى عز وجل ، ثم قامت إلى مسجدها . ونزل القرآن :

« وإذ تقول للذى أنعم الله عليه وأنعمت عليه (أى زيد بن حارثة ) أمسك عليك زوجتك واتق الله وتخفى فى نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد مها وطراً زوجناكها لكى لايكون على المؤمنين حرج فى أزواج أدعيائهم إذا قضوا مهن وطراً وكان أمر الله مفعولا . ما كان على النبى من حرج فيا فرض الله له سنة الله فى الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدراً مقدوراً «(۱) .

ثم إن النبى مشى إليها بعد نزول هاتين الآيتين و دخل عليها بغير إذن . ذلك أنه أصبح زوجها بلا عقد ولا شهود من بنى البشر ، فقد تم الزواج بنزول هاتين الآيتين ، وكان الله وليها فى العقد وجبريل شاهده . وكانت زينب تقول لمحمد : إنى لأد ُل عليك بثلاث ، ما من نسائك امرأة تكد ُل بهن ، أن جدى وجدك واحد \_ تعنى عبد المطلب \_ وأنى أنكحنيك الله عز وجل من السهاء ، وأن السفير جبريل عليه السلام .

وفی صبیحة عرسها نزلت آیة الحجاب موافقة لرأی عمر بن الخطاب ، اذکان عمر کثیراً ما یذکر الحجاب ویقول : لو أطاع فیکن ما رأتکن عین . فنزل قوله تعالی : «وإذا سألتموهن (أی زوجات النبی) متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذاکم أطهر القاوبکم وقاوبهن »(۲).

فلما نزلت هذه الآية قال بعض المسلمين : أنُنْهَى أن نكلم بنات عمنا إلا من وراء حجاب ؟ لئن مات محمد لأتزوجن عائشة !

فقال تعالى : « وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكيحُوا أزواجه من بعده أبداً إن ذلكم كان عند الله عظيماً »(٢) .

<sup>(</sup>١) الأحزاب ٣٧ – ٣٨. (٢) الأحزاب ٥٣ .

<sup>(</sup>٣) الأحزاب ٥٣.

أما المؤمنات من غير أزواج النبي فنزل فيهن قوله تعالى : لا وقل اللمؤمنات يَعْضُضْنَ من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يُبدين زينتهن إلا ما ظهر مها وليضربن بحُدُرهن غلى جيوبهن ولا يُبدين زينتهن الالمعتولة أو آبائهن أو آبائهن أو آبائهن أو أبناء بعولتهن أو إجوانهن أو ببي إخوانهن أو ببي أخوانهن أو نسائهن أو ما ملكت أعانهن أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعاكم تفلحون ه(1).

وكانت النساء في الحاهلية وصدر الإسلام يكشفن عن صدورهن وأذرعهن ويبسدين مفاتنهن . فنزلت الآية : الايا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يد لهن عليهن من جلابيمين ذلك أدنى أن يُعرون ولا يود يين وكان الله غفوراً رحيا» (٢) والمقصود بقوله : « أن يعرفن» أي أن يعرفهن الشبان ويفرقون بيهن وين الإماء ، ذلك أن الفتيان كانوا يتعرضون لمغازلة النساء إذا ما خرجن بالليل لقضاء حوائجهن في النخيل والغيطان .

<sup>(</sup>١) اللُّولُ ٢١ . (٢) الأحزّاب ٥٩ .

## الفصل النامس عشر من غزوة الحديبة من غزوة بني قُريطة إلى غزوة الحديبة

انطبع تاريخ الإسلام بعد الهجرة بطابع حربى جداً ، وأصبح عبارة عن سلسلة من الحروب الصغيرة والكبيرة . فهل الحرب طبيعة في الدين الإسلامي أم أن الظروف التي نشأ فيها هي التي أملت هذه الضرورة ؟ أما الحقيقة الماثاة التي نسطيع تبينها فتدلنا أبلغ دلالة على أن الدين الإسلامي بنهي نهيا مطاقاً عن الديران «ولاتعتدوا إن الله لايحب المعتدين» (() . وهذا المفهوم جوهر ثابت في أصول هذا الدين لا شك في ذلك . ولكن الدين الإسلامي في مفهومه الأسمى وفي جرهره الخالص يدلنا أيضاً ، وبطريقة لا مرية فيها ، على أنه دين وما كان ينبغي له أن يكون شيئاً غير ذلك ، وما كان ينبغي له أن يكون شيئاً غير ذلك ، وما كان ينبغي له أن يكون شيئاً غير ذلك ، وما كان ينبغي له أن يكون شيئاً غير ذلك ، من معانى الحياة ، وما تنطوى عليه الحياة وما ينطوى عليه الاجتماع الإنساني من مبادئ تُستر الحياة وتحكم الاجتماع . ولأن الإسلام دين الحياة ودين الفطرة ، فليس غريباً بأية حال ولا بأى منطق أن ترى هذا الدين وقد تبلور بالصورة التي تحتمها الحياة ، وتحتمها ظروف المحتمع الذي نشأ فيه ، والتي الضطرت مؤسسه الكريم اضطراراً إلى أن يتبع المبادئ التي تحكم الناس الذين يعايشهم .

كان لزاماً على محمد ، وهو يقود المسامين ويوسس دولة وديناً فى مثل الظروف والبيئة التى وجد فيها ، أن يعامل الناس بالطريقة المثلى التى يفهمونها والتى يحترمونها . ولذلك كان لزاماً عليه أن يكون حربياً ، ول حربياً جداً في تلك البيئة العنيفة التى قست على الناس فطبعتهم بطابع العنف

<sup>(</sup>١) البقرة ١٩٠.

والقوة . وأى عجب فى ذلك فى مجتمع يؤمن بالقوة ويؤمن بان القوى هو الأعظم وأنه الأقدر على الحياة ، بل الأصلح للحياة ، وأنه هو الذى يلبغى أن يدين له الآخرون ويقدموا له فروض الولاء والطاعة ليأمنوا على أنفسهم وأموالهم وذراريهم .

وهنا يقف أعداء الإسلام من المبشرين و برفعون أصواتهم عالية ليقولوا إن الإسلام دين السيف و دين العنف وأنه دين حربى ، ويحاولون من ثمة أن يجدوا فى ذلك مطعناً على الإسلام . ونحن لا نريد أن ندخل فى مجادلات مع هؤلاء دفاعاً عن الإسلام ، وإنما يكنى أن نقول مثلا إن الإنسانية لم تعرف ديناً ار تكبت باسمه الحروب وأريقت باسمه الدماء مثل المهودية أو المسيحية . ولا يغرنك دعاية المسيحيين التي يقيمونها حول النص القائل « من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضاً » (متى ٥/٣٩) لأن المسيحيين لم يعملوا على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضاً » (متى ٥/٣٩) لأن المسيحيين لم يعملوا ملاماً بل سيفاً » (متى ١/٣٤) . والحقيقة الماثاة هى أن كبار اللاهوتيين قد بذلوا آلاف الحالات للتوفيق بن النصين خدمة للتبشير فلم يوفقوا . أما المهودية ، فإن التوراة مليئة بالتحريض لا على الغزو بل على إباد الشعوب . ثم إننا لا يجب أن ننسى أيضاً أن المسيحية ليست نقضاً للمهودية ، فالسيح عليه المسلام يقول : « ما جئت لأنقض (الناموس) بل لأكمل » (متى ٥/١٧) .

إذن فالإسلام من هذه الوجهة لم يخرج فى طبيعته عن طبيعة الدين المسيحى \_ القاء السيف لإحلال السلام . ومن ثمة كان لزاماً على محمد أن يبذل أقصى جهده ، فى بيئة لا تدرف غير القوة ، لينال احترام الناس . ماذا كان ينبغى له أن يفعل غير ما فعل ليجبر هذه الأقوام على احترامه والزامها حدود الطاعة الواجبة نحوه ونحو تابعيه ، حتى لا يتعرض من هنا أو من هناك إلى عدوان هؤلاء الأقوام عليه وعلى أتباعه ؟

والحق أنه ينبغى لأى قائد فى أى مكان أو زمان أن يتصرف مع الناس ( ١٧ – محمد ) الذين يعايشهم بالطريقة المثلى التى يقدرونها حتى قدرها ، والتى يقتنعون بها ، وإلا لكان نصيبه الفشل لا شك فى ذلك ، لأنه إن لم يقنع الذين يعايشهم بالطريقة المثلى التى توثر فى نفوسهم وتكبحها لما استطاع أن يحافظ على نفسه هو ولا على النظام الذى يقيمه . ونحن نعلم أن العرب عاشوا فى شبه جزيرتهم فى قبائل منفصلة تماماً وكأنها جمهوريات مستقلة بعضها عن بعض تمام الاستقلال ، إن لم تتحالف وتتعاهد هذه وتلك لم يعد بينهما من رادع أيا كان يمنع أيا من الطرفين من الإغارة على الآخر واستباحته . وهذا قانون لم يضعه العرب ولم ينتهجوه بدعة بين شهوب الأرض \_ أى قانون بقاء الأصلح أو أكل الأقوى للأضعف \_ فهذا قانون سارت على هديه الإنسانية منذ أو أكل الأقوى للأضعف \_ فهذا قانون سارت على هديه الإنسانية منذ كانت ، ولا تزال تسير عليه فى أزهى عصورها ، ومع وجود منظمة دولية اسمها الأمم المتحدة تحاول الشعوب عن طريقها جاهدة أن تضع حداً لهذا القانون فلم تفاح .

لم يكن من مندوحة إذن لمحمد إذا أراد أن ينتصر ، وإذا أراد لدينه أن ينتشر من أن يدافع عن نفسه فى هذه البيئة بأصلح الأسلحة المؤثرة فيها ، وهى رد الصاع صاعين ، وإشعار القبائل التى لا تدين بدينه وليس بينها وبينه موادعة أنه قادر على ردعها وغزوها ، وأنه قادر على قهرها وعلى حماية دولته ودينه من طغيانها .

استأنف سياسة الردع هذه بعد غزوتى الخندق وبنى قريظة فوراً . فأرسل فى المحرم من السنة السادسة محمد بن مسلمة فى ثلاثين راكباً لشن المغارة على بنى بكر بن كلاب ، وتقع منازلهم على بعد سبع ليال من المدينة فى طريق البصرة بناحية ضربة . وكان يسير الليل ويكمن النهار إلى أن بلغ ديارهم فدهمهم وقتل منهم عشرة وفر الباقون فاستاق مواشيهم وقفل راجعاً لى المدينة . وبينا هو وأصحابه فى بهض الطريق التقوا بثمامة بن أثال من عظماء بنى حنيفة فأسروه وهم لا يعرفونه . فلما قدهوه لمحمد عرفه وعامله

بحكمة كما كان يعامل الرؤساء ، فأطلق إساره وأكرمه وإن أعرض عن الإسلام وأبى الدخول فيه ، فلما خلا ثمامة إلى نفسه وراجعها ، أثرت فى نفسه هذه المعاملة وملكت عليه كل مشاعره ، فارتد إلى محمد وأسلم بين يديه و هو مختار لا مكره وخاطبه قائلا :

« يا محمد والله ما كان على الأرض من وجه أبغض إلى من وجهك ، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلى . والله ما كان على الأرض من دين أبغض إلى من دينك فقد أصبح أحب الدين كله إلى . والله ما كان من بلد أبغض إلى من بلدك فقد أصبح أحب البلاد إلى » .

ثم إن قد م ثمامة رسخت فى الإسلام فى أثناء حياة محمد وبعد مماته. فنى أثناء حياته تحدى قريشاً ، وبعد وفاته وقد ارتد أكثر أهل بلاده عن الإسلام ، تصدى ثمامة ' لمُسيّلمة الكذاب ونهى قومه عن الارتداد ، فكان يقول لهم : إياكم وأمراً مظلماً لا نور فيه ، وإنه لشقاء كتبه الله على مناتبعه . فثبت معه الكثرون .

وفى ربيع الأول ، عقد محمد العزم على الخروج لمبنى لحيان للثأر منهم فى مقتل أصحابه عاصم بن ثابت ورفاقه أصحاب الرجيع الذين مر ذكرهم . فخرج فى ماثتى راكب واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم ، وسلك طريق الشام حتى أيعتمتى على الأعراب مقصده ، وحتى لا يعلم بنو لحيان بمقدمه ، ثم ارتد نحو الجنوب وأسرع المسير ليلحق ببنى لحيان ويأخذهم على غيرة . غير أنه عند ما نزل بأرضهم وجدهم تركوا ديارهم وتمنوا فى رءوس الجبال . فأتام بديارهم يومين وأرسل بعضاً من أصحابه إلى عسفان ، وهو موضع قرب مكة ، وكان يقول : لو أنا هبطنا عسفان لرأت قريش أنا قد جئنا مكة . ثم إنه لم ياتى كيداً ، لا هو ولا أصحابه ، فرجع إلى المدينة .

وبعد عدة أيام من عودته أغار عُيْيَنة بن حصن الفَزارى فى جمع من

غطفان على عشرين ناقة حلوباً للنبي كانت ترعى بالغابة ، (وهو موضع على بريد من المدينة جهة غطفان) وفيها رجل من غفار ومعه امرأته ، فقتلوا الرجل وأخذوا المرأة والنياق . حدث هذا في الصباح الباكر ، وكان سكمة ابن عمرو بن الأكوع الأسلمي قد خرج بريد الغابة متوشحاً قوسه وسهامه ومعه غلام لطلحة بن عبيد الله ومعه فرس له يقوده . فما أن علا ثنية الوداع إذ رأى بعض خيول القوم وقد استاقوا الإبل ، فاعتلى صخرة ناحية جبل سكع ليسمد المدينة وصاح بأعلى صوته : واصباحاه ! ثم امتطى فرسه وأقدم يعدو نحوهم وكان مثل السبع ، حتى لحق بهم ، وجعل برميهم بالسهام وهو يقول :

خُازُ هَا ﴿ وَأَنَا ابن الأكوع اليوم يوم السرُّضَّع (١)

فإذا ارتهات الحيل نحوه ، انطاق هارباً بأقصى ما يستطيع وهو يرميهم بسهامه ليردهم عنه ، وكانت الحيل إذا دخلت بعض المضايق بين الجبال تحايل حتى يعلو الحبل ويلحقهم فيلتى عليهم الحجارة .

ثم إن صياح ابن الأكوع بلغ محمداً فصرخ بالمدينة : الفرزع الفرزع ! فترامت إليه فرسان المسلمين سراعاً كأنهم على أجنحة الربح يتسابقون لنصرته ، فكان المقداد بن الأسود أول من انهي إليه من الفرسان . فما أن تجمع إليه ثمانية فيهم أبو قتادة وأبو عياش ، حتى أمرّ عايهم سعد بن زيد وأمرهم بالحروج فوراً في طلب القوم حتى يلحت بهم . وقال لأبي عياش : يا أبا عياش ، لو أعطيت فرسك لرجل هو أفرس منك . فقال أبوعياش : يا رسول الله أنا أفرس الناس . وأطاق لفرسه العنان فما جرى به إلا خمسين ذراعاً حتى سقط ، فأعطى محمد فرسه لمعاذ بن ماعص . وتلاحقت الحيل تجسد في أثر القوم .

وتبعهم محمد على رأس جماعة من المسلمين واستخلف على المدينة ابن

<sup>(</sup>١) أي يوم هلاك اللنام .

أم مكتوم . فإذا بهم يرون فى بعض الطريق قتيلا عليه 'برد' أبى قتادة ، فاسترجع الناس وقالوا : 'قتيل أبو قتادة . فقال محمد : ليس بأبى قتادة ولكنه قتيل قتله أبوقتادة ووضع عليه 'برد'ه لتعرفوا أنه صاحبه . واستطاع الفرسان أن يستنقذوا بعض النياق ، ونزل محمد بالجبل عند ماء يقال له ذو قرد ، ولحقه الناس فأقام يوماً وليلة . وذبح لكل مائة بعيراً وشوى له بلال من الكبد والسنام .

فلما أصبحوا أردف محمد سكمة وراءه على بعره ووجهوا راجعين إلى المدينة . فلما كان بيهم وبيها قريب من ضحوة ، نادى رجل من الأنصار كان لا يستبق : ألامن مسابق ؟ ألا رجل "يسابق إلى المدينة ، وأعاد ذلك مراراً ، فرد عليه سكمة وهو خلف محمد على بعيره : أما تكرم كرعاً ولا تهاب شريفاً ؟ قال : لا ، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال سلمة لمحمد : يا رسول الله بأبى أنت وأى خكتى فلأسابق الرجل . قال : إن شئت ، فوثب سلمة عن الناقة ثم جرى خلف الرجل فلحقه وضرب بين كتفيه بيده وقال : سبقتك والله ، وضحك الرجل وقال : أظن ذاك . وهكذا كانت حياتهم مع محمد ، سهلة طبيعية فها إخاء ومودة .

فلما قدموا المدينة أقبلت على محمد امرأة الرجل الغفارى الذى كان يرعى النياق وهى على ناقة من نياقه ، وأخبرته كيف حدثت الغارة ، فلما فرغت قالت : يا رسول الله إنى قد نذرت الله أن أنحر هذه الناقة إن نجانى الله علما .

فتبسّم محمد وقال: «بئسها جزيتها أن حملك الله عليها ونجّاك بها ثم تنحريها، إنه لا نكذر في معصية الله ولافيها لاتملكين. إنما هي ناقة من إبلي، فارجعي إلى أهلك على مركة الله».

وفى تلك الأثناء أى فى أعقاب غزوة الحندق التى ألب فيها يهود خيبر العرب على المسلمين وجمعوا لهم هذا الجمع الكبير ابتغاء استئصال شأفتهم ، لم ينس محمسد بطبيعة الحال أنه من الضرورى لردع هؤلاء أن يقدم المسلمون على عمل يشعرونهم به أنهم لهم بالمرصاد .

كان سلامً من أبي الحُقيَّتي التاجر اليهودى ، فيمن حزَّب الأحزاب على محمد ، فجاءت الخزرج تستأذن محمداً فى قتله ، ذلك أن الأوس هم الذين قتلوا من قبل كعب بن الأشرف اليهودى ، وكانت الأوس والخزرج تتصاولان تصاول الفحلين ، لا تصنع الأوس شيئاً فيه غناء عن الرسول إلا وقالت الخزرج : والله لا يذهبون بهذه فضلا علينا عند رسول الله . فلاينتهون حتى يفعلوا مثلها . وإذا فعلت الخزرج شيئاً قالت الأوس مثل ذلك .

فلما أرادت الخزرج أن تصنع صنيعاً مشابها لصنيع الأوس إذ قتات ابن الأشرف، تذكروا أبا رافع سلام بن أبى الحقيق، وكان تاجراً ثرياً مشهوراً بأرض الحجاز يعيش فى قصر له فى أرض خيبر . فاستأذنوا محمداً فى قتله فأذن لهم ، ونهاهم عن أن يقتلوا وليدا أو امرأة . فخرج إليه خسة رجال من بنى سلمة ، فأتوه حتى قاموا على بابه فاستأذنوا ، فخرجت إليه امرأته فأخبروها أنهم أناس من العرب ياتمسون الميرة ، فأدخلهم عايه فى غرفة بأعلى الدار ، فأغلقوا الباب وابتدروه بسيوفهم فقتلوه .

وفى هذه السنة ، أى السنة السادسة من الهجرة ، كثرت السرايا وكثرت المناوشات . بعث محمد فى ربيع الأول سرية على رأسها عكاشة بن محصن فى أربعين راكباً ليغير على بنى أسد . وكانوا لا يكفون عن المحرض بالإيذاء للمسلمين الذين يمرون بديارهم . غير أنهم علموا بمقدمه فهربوا ، فلم يجد أحداً غير رجل نائم ، فأمنه ايدلهم على مواشى القوم ، فللهم عليها فاستاقوها ، وهى مائة بعير وقفلوا راجعين إلى المدينة لم يتعرض لهم أحد .

وفى ربيع الأول بلغه أن جماعة بذى القصة ، وهى موضع على أربعة وعشرين ميلا من المدينة في طريق الربذة ، يريدون الإغارة على

مواشى المسلمين التى ترعى بالهيفاء قرب المدينة . فأرسل لهم محمد بن مسلمة في عشرة من المسلمين ، وصلوا ديارهم ليلا . وكان القوم قد علموا بهم فكنوا لهم حتى إذا ما نام المسلمون هجموا عليهم برموبهم بالسهام ، فوثبوا بريدون أسلحتهم ، إلا أنهم غلبوا فقتلوهم إلا محمد بن مسلمة ، تركوه ظناً منهم أنه قتل . فعاد إلى المدينة وأخبر محمداً خبر أصحابه ، فأرسل إليهم فى ربيع الآخر من نفس السنة أبا عبيدة بن الجراح ليقتص منهم ، فوجدهم قد تشتوا فاستاق مواشهم .

وفى ربيع الآخر أيضاً أرسل زيد بن حارثة لبنى سلم ، وكانوا من المتحزبين فى غزوة الخندق ليغير عليهم فى الجموم ، فلما بلغ منازلهم وجدهم قد تفرقوا ، غير أنهم وجدوا امرأة هناك فدلتهم على مواشهم فاستاقوها وأسروا بعض الرجال .

ثم إنه بلغ النبي فى ذلك الحين أن قافلة لقريش أقبلت من الشام ، فأرسل زيد بن حارثة لاعتراضها ، فتمكن مها وأخذها جميعاً وأسر حرّاسها وفهم أبو العاص بن الربيع زوج زينب بنت محمد ، فاستجار بزينب فأجارته ، وردّ محمد عليه كل تجارته لم يفقد منها شيء ، فعاد إلى مكة وأدى لكل ذى حق حقه ، ورجع إلى المدينة فأسلم فرد عليه محمد زوجه كما سبق بيانه ،

وفى جمادى الآخرة أرسل محمد زيد بن حارثة أيضاً فى خمسة عشر رجلا ليغيروا على بنى ثعابة الذين قتاوا أصحاب محمد بن مسلمة ، فأقدموا عليهم وهم فى الطرف ، وهو ماء على ستة وثلاثين ميلا من المدينة فى طريق العراق ، فخيل لهم أنهم طايعة جيش كبير ، ففروا وتركوا مواشيهم فاستاقها المسلمون ورجعوا .

وفى رجب من نفس هذه السنة أيضاً ، أرسل زيد بن حارثة للانتقام من بنى فزارة لتعرضهم له وهو راجع بتجارة من الشام . وفى شعبان أرسل عبد الرحمن بن عوف فى سبعمائة من الصحابة لغزو بنى كلب فى دومة الجندل ، وقال له إن هم أطاعوا فتزوج بنت ملكهم . فساروا حتى نزلوا بديارهم فدعوهم إلى الإسلام ثلاثة أيام ، وفى اليوم الرابع أسلم رئيسهم الإصبع بن عمرو النصرانى ، وأسلم معه جمع من قومه ، فتزوج عبد الرحمن ابنته تماضر .

وفى شعبان أيضاً أرسل على بن أبى طالب فى مائة من الصحابة لغزو بنى سعد بن بكر بفدك ، وهى قرية على بعد ست ليال من المدينة من جهة خيبر . وذلك لأنه بالخه أنهم يجمعون الجيوش لمساعدة يهود خيبر على حرب المسلمين فى نظير تمر يعطونه من خيبر . وبينها المسلمون فى طريقهم أسروا رجلا من بنى بكر كان يريد خيبر ، فطلبوا منه أن يدلهم على مواشى القوم وهو آمن ، فدلهم عليها فاستاقوها وهرب الرعاة وحذ روا قومهم فتفرقوا فزعاً وفرقاً . وعاد المسلمون بغنيمتهم الكبيرة ، خمسائة بعير وألف شاة .

وبلغة أن بنى المصطلق يجمعون الجموع لحربه بقيادة الحارث بن أبى ضرار، فخرج إليهم فى سبعانة من المسلمين ، واستخلف على المدينة زيد بن حارثة فى رواية ، أو أبا ذر الغيفارى ، أو نهميلة بن عبد الله اللينى فى رواية أخرى . وحمل لواء المهاجرين أبو بكر الصديق ، ولواء الأنصار سعد بن عبدة ، وسار إليهم حتى لقيهم عند ماء يقال له المهريسيع من ناحية قديد إلى الساحل . فلما دنا منهم أمر عمر بن الحطاب فنادى فى الناس أن قولوا : لا إله إلا الله ، تمنعوا بها أنفسكم وأموالكم . فأبوا ، فتراموا بالسهام ، ثم أمر محمد رجاله فحملوا حملة شديدة ، فلم يفلت منهم رجل إلا أسر أو قتل . وكان شعار المسلمين يومثذ : يا منصور أميت أميت! قتل منهم عشرة وأسر سائرهم . ولم يقتل من المسلمين غير رجل واحد يقال له هشام بن صبابة ، أصابه رجل من الأنصار وهو يظن أنه من العدو ، فقتله خطأ . وسببيت نساؤهم وذراريهم وفيهم جويرية بنت الحارث بن أبى ضرار . وغنم المسلمون مواشيهم ، فكانت الإبل ألى بعير ، والشاء خسة آلاف شاة .

ثم ورد القوم على الماء ومع عمر بن الحطاب أجير له من غفار يقال له جهنجهاه بن مسعود يقود فرسه ، فازدحم جهجهاه وسنان بن وبر الجهي حايف بني عوف بن الحزرج على الماء فتقاتلا ، فصرخ الجهني : يا معشر الأنصار . وصرخ جهجهاه : يا معشر المهاجرين . فغضب عبد الله بن أبي ابن سلول فقال : أوقد فعلوها ؟ قد نافرونا وكاثرونا في بلادنا ! والله ما أعيد نا وجلابيب(١) قريش هذه إلا كما قال الأول : سمّن كلبك يأكلك ! أما والله لن رجعنا إلى المدينة ليُخرِجَن الأعز منها الأذل . ثم أقبل على من حضره من قومه فقال : هذا ما فعلتم بأنفسكم ، أحللتموهم بلادكم وقاسمتموهم أموالكم ، أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير داركم .

فسمع زيد بن أرقم هذا القول ، وكان عند عبد الله بن أبي ، فمشى إلى عمد فأخبره وعنده عمر بن الخطاب ، فقال عمر : مُرْ به عباد بن بشر فليقتله . فقال محمد مقالة صد ق : فكيف يا عمر إذا تحد شالناس أن محمد يقتل أصابه ، لا ولكن أذ ن بالرحيل . وذلك في ساعة لم يكن يرتحل فيها ، فارتحل الناس .

فلما علم عبد الله بن أبي أن زيد بن أرقم أبلغ محمداً مقالته ، مشى إليه فحلف بالله ما قلت ما قال ولا تكلمت به . وكان عبد الله فى قومه شريفا . فقال من حضر من الأنصار : يا رسول الله عسى أن يكون الغلام أوهم فى حديثه ولم يحفظ ما قال الرجل . وذلك حدباً منهم على ابن أبي ودفاعاً عنه .

فلما سار المسلمون التي أُستيند بن حُضَير محمداً فقال : يا رسول الله ، والله لقد رحلت ساعة لم تكن ترحل في مثلها ؟

فقال : أوَمَا بلغك ما قال صاحبكم ؟ قال : أى صاحب يارسول الله ؟ قال : عبد الله بن أبيّ . قال : وما قال ؟ قال : زعم أنه إن رجع إل المدينة

<sup>(</sup>١) جلابيب قريش أى المهاجرين وهو لقب أطاق على من أسلموا وماجروا ، لقبهم به مشركو مكة كناية عما كانوا يلتحفون به من أزر غلاط .

أخرج الأعزُّ منها الأذلَّ . قال أستيَّد : فأنت والله يا رسول الله تخرجه إن شدَّت ، هو والله الذليل وأنت العزيز . ثم قال : يا رسول الله ارفق ، فوالله لقد جاءنا الله بك وإن قومه لينظمون له الحرز ليتوجوه ، فإنه ليرى أنك قد استلبته مُلْكاً .

ثم مشى محمد بالناس يومهم ذلك حتى أمسى ، واستمر فى مسيره حتى أصبح ، وقضى جزءاً من النهار حتى آذتهم الشمس ، ثم توقف فلم يلبث الناس أن وجدوا مس الأرض حتى وقعوا نياماً . وإنما فعل ذلك ليشغل الناس عن الحديث الذى كان من حديث عبد الله بن أبى . وبعد أن استراح الناس ، استأنف المسير .

ثم إنه نزل في عبد الله بن أبي قوله تعالى : «يقولون لأن رجعنا إلى المدينة ليخرِجَنَ الأعزُ منها الأذل ولله العيزّة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون «(١) .

عندئذ مشى عبد الله بن عبد الله بن أبي ، وقد اعتقد واعتقد الناس بعد نزول هذه الآية أن محمداً سوف يأمر بقتل عبد الله بن أبي ، ووقف بن يدى محمد فقال : يا رسول الله إنه بلغنى أنك تريد قتل عبد الله بن أبي فيا بلغك عنه ، فإن كنت فاعلا فرنى به فأنا أحمل إليك رأسه ، فوالله لقد علمت الخزرج ما كان بها من رجل أرا بوالده منى ، وإنى أخشى أن تأمر به غيرى فيقتله فلا تكري نفسى أن أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبي يمشى في الناس فأقتله ، فأقتل موماً بكافر فأدخل النار .

فقال محمد : بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقى معنا . ثم إنه استطاع بهذه السياسة المُثنَّلي أن يحمل الخزرج أنفسهم ، على ما كان عبد الله بن أبي فيهم من الشرف ، يعاتبونه ويعنفونه هم أنفسهم إذا ما أحسدت حدثاً يغضبه . فلما أثمرت هذه السياسة نظر معلم المسلمين الأول إلى عمر بن

<sup>(</sup>١) النافلاون ٨.

الحطاب وقال: كيف ترى يا محمر؟ أما والله لوقتلته يوم قلت لي لأرْعيد ت له آنُفٌ لو أمرتها اليوم بقتله لقتلته. فقال عمر: قد والله علمت لأمرُ رَسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم بركة من أمرى.

ثم إن عبد الله بن عبد الله بن أنى تصدى لأبيه لما بلغ المسامون مشارف المدينة عائدين من غزوتهم هذه عند مضيق المدينة وقال : قف فوالله لا تدخلها حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ذلك . فاما جاء عمد استأذنه فى ذلك فأذن له .

وكانت جُورية بنت الحارث بن أبي ضرار سيد قومه فيمن أصيب يومئذ من السبايا . فلما قسم السبايا على أصحابه وقعت جُورية بنت الحارث في سهم ثابت بن قيس بن شماس قالت عائشة : « فكاتبته (۱) جورية على نفسها ، وكانت امرأة حلوة حسناء لا براها أحد إلا أخذت بنفسه . فأتت رسول الله المستعينه في كتابتها . فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب حجرتى فكرهمها وعرفت أنه سبرى مها ما رأيت . فلخلت عايه فقالت : يا رسول الله ، أنا جُورية بنت الحارث بن ضرار سيد قومه ، وقد أصابي من البلاء ما لم يحف عليك ، فوقت في سهم ثابت بن قيس ، فكاتبته على نفسي فجئتك أستعينك على كتابتي . قال رسول الله : فهل لك في خير من ذلك ؟ قالت : وما هو يا رسول الله ؟ قال : أقضى عنك كتابك وأتزوجك ، قالت : نعم يا رسول الله قد فعلت . وخرج الحبر إلى الناس أن رسول الله قد تزوج جورية بنت الحارث فقال الناس : أصهار رسول الله صلى الله عايه وسلم ، وأطلقوا السبايا التي بأيديهم فأعتيق بتزويجه إياها مائة أهل بيت من بني المصطلق ، فا أعلم امرأة أعظم مركة على قومها مها » .

وكانت عائشة بصحبة محمد في هذه الغزوة ، ذلك أنه كان إذا أراد السفر أقرَع بننسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه ، فخرج سهم عائشة

<sup>(</sup>١) كاتب العبد على نفسه : كتب مع آسر ه كتابا اتفق فيه على ثمنه فإذا دفعه صار حرا .

في هذه الغزوة . غير أنها تخافت في بعض الطريق وعاد الحيش كله ما عدا عائشة ، إذ وُجد هو دجها خالياً لا أحد به . ثم إنها وصلت في اليوم التالى ورآها الناس وهي تدخل عليهم المدينة على بعير صفوان بن المعطل ، وكان فتى جميلا مكتمل الرجولية . فلما رأى المنافقون وذوو النفوس الضعيفة عائشة تدخل عليهم المدينة في وضح النهار مع صفوان وقد تخلقت عن الركب ليلة كاملة ، أرجفوا بحديث الإفك والسوء ، وكان جديراً بهم أن يترفقوا بها وبنبيهم ، ويتحققوا من سبب تخافها قبل أن تنطاق ألسنتهم بالإفك الذي انطاقت به ، ولكنها النفس الإنسانية إذا ضعفت وتحاقرت وانزاقت إلى دركات الضياع ، أمعنت في الآخرين هدماً وتخريباً إرضاء لنزعاتها الحسيسة . عجب وأي عجب ألا يفلت من برائن مشسل هذه النفوس رجل تمحمد وزوجه .

ونحن على أية حال لسنا جديرين باتخاذ موقف الدفاع عن عائشة طالما أن الله سبحانة وتعالى تكرَّم عاماً وعلى نبيه وأنزل آيات بينات تقطع ألسنة السوء وتوكد براءتها . وفى هذا الكفاية كل الكفاية ، وإليك القصة كما روتها عائشة . قالت :

«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه ، فلما كان غزوة بنى المصطلق أقرع بين نسائه ، كما كان يصنع ، فخرج سهمى عليهن معه ، فخرج بي رسول الله صلى الله عليه وسلم . وكان النساء إذ ذاك يأكلن العبائق (١) لم يهجهن اللحم فيثقلن ، وكنت إذا رُحلِ (٢) لى بعيرى جلست في هو دجى ، ثم يأتى القوم الذين كانوا يُرحلون لى فيحملونني ويأخذون بأسفل الحودج فيرفعونه ويضعونه على ظهر البعير فيشدونه بحباله ، ثم يأخذون برأس البعير فينطلة و ن به .

<sup>(</sup>۱) العلق : جمع علقة ، وهي كل ما يتبلغ به ، أي كل ما يكتفي به .

<sup>(</sup>٢) رحل البعبر : أعد طيه الهودج .

فلما فَرَغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من سقره ذلك وجّه قافلا ، حتى إذا كان قريباً من المدينة نزل «مزلا فبات به بعض الليل ، ثمأذ أن مُوذ أن وفي عنتى في الناس بالرحيل ، فارتحل الناس ، وخرجت لبعض حاجتي وفي عنتى عقدلى فيه جزع ظفار (1) فلما فرغت انسك من عنتى ولا أدرى، فلما رجعت إلى الرحيل ، وقد أخذ الناس في الرحيل ، فرجعت إلى مكانى الذي ذهبت إليه ألمسه حتى وجدته ، وجاء القوم خلافي الذين كانوا يعد ون لى البعير ، وقد كانوا فرغوا من إعداده ، فأخذوا الهودج وهم يظنون أنى فيه كما كنت أصنع ، فاحتملوه فشدوه على البعير ولم يشكروا أنى فيه ، ثم أخذوا مرأس البعير فانطاقوا به .

فرجعت إلى العسكر وما فيه داع ولا مجيب ، قد انطلق الناس . فتَلَهُ قَدْتُ عِلَمَانِي ثُم اضطجعت في مكاني ، وعرفت أن لو ا فتُتُقِد تُ لرجع الناس إلى . فوالله إنى لمضطجعة إذ مر في صفوان بن المُعَطَّل السُّلَمَي ، وكان قد تخلف عن العسكر لبعض حاجاته فلم يبت مع الناس ، فرأى سوادى فأقبل حتى وقف على ، وقد كان يراني قبل أن يُضرب علينا الحجاب ، فلما رآني قال : إنا لله وإنا إليه راجعون ! ظعينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ وأنا متاففة في ثباني . قال : ما خلقف يرحمك الله ؟ فما كلمته . ثم قرب إلى البعير فقال : اركبي . واستأخر عني .

فركبت وأخذ برأس البعير فانطاق سريعاً يطلب الناس ، فوالله ما أدّركنا الناس وما افتـُقـدت حتى أصبحت ، ونزل الناس فاما اطمأنوا طلع الرجل يقود بى ، فقال أهل الإفك ما قالوا ، وارتج العسكر ، ووالله ما أعلم بشبىء من ذلك .

ثم قدمنا المدينة فلم ألبث أن مرضت مرضاً شديداً ، ولم يبلغني من ذلك شيء . وقد انتهى حديث الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى

<sup>(</sup>١) الجزع : الخرز ، وظفار مدنية باليمن .

أبوى ، لا يذكرون لى منه قليلا ولا كثيراً ، إلا أنى قد أنكرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض لطفه بى . فقد كنت إذا اشتكيت مرضاً رحمنى ولطف بى ، فلم يفعل ذلك بى فى شكواى هذه ، فأنكرت ذلك منه ، وكان إذا دخل على وعندى أمى تمرضنى قال : كيف تيكم ؟ لا يزيد على ذلك .

وظل الحال كذلك حتى حزنت فقلت حبن رأيت ما رأيت من جفائه لى : يا رسول الله ، لو أذنت لى فانتقلت إلى أمى فرضتني . قال : لاعليك . فانقلبت إلى أمى ولا علم لى بشيء مماكان ، حتى نتقيهـت من وجعى بعد بضع وعشرين ليلة ، وكنَّا قوماً عَرَباً لا نتَّخذُ في بيوتنا هذه الكُننُف(١) التي تتخذها الأعاجم نعافها ونكرهها ، إنما نخرج في مُنسَح المدينة ، وإنما كانت النساء يخرجن في كل ليلة في حوائجهن ، فخرجت ليلة لبعض حاجتي ومعي أم ميسطح ابنة أبي رُهم بن المطلب ، فوالله إنها لتمشى معى إذ عَثْرَتْ في مرطها ( جابابها ) فقالت : تعيس ميسطح . وميسطح لقب واسمه عوف . فقات : بئس لعمر الله ما قلت ارجل من المهاجرين وقد شهد بدراً . قالت : أوما بلغك الحبر يا بنت أبي بكر ؟ قلت : وما الحبر ؟ فأخبرتني بالذي كان من قول أهل الإفاك . قلت : أوقد كان هذا ؟ قالت : نعم . والله لقد كان . فوالله ما قدرت على أن أقضى حاجتي ، ورجعت ، فوالله مازلت أبكي حتى ظننت أن البكاء سيَّصَّدع كبدى ، وقات لأمى : يغفر الله لك! تحدَّث الناس بما تحدثوا به ولا تذكرين لي من ذلك شيئاً؟ قالت : أي بنية خفني عليك الشأن فوالله لتقلُّ ماكانت امرأة حسناء عند رجل يحبها لها ضراثر إلا كثَّرْن وكثر الناس علمها .

وكان رسول الله قد قام فخطب الناس ولاعلم لى بذلك . فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أيها الناس! ما بال رجال يؤذونني في أهلي ويقولون

<sup>(</sup>۱) جم کنیف .

عليهم غير الحق ، والله ما علمتُ عايهم إلا خيراً ، ويقولون ذلك لرجل والله ما علمت منه إلا خيراً ، ولا يدخل بيتاً من بيوتى إلا وهو معى .

وكان كبئرُ ذلك عند عبد الله بن أبي بن سَلَوُل في رجال من الخزرج مع اللذى قال مَسْطح وحمنة بنت جَمَش ، وذلك أن أختها زينب بنت جحش كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم تكن امرأة من نسائه تناصبنى في المنزلة عنده غيرها . فأما زينب فعصمها الله بدينها فلم تقل إلا خيراً ، وأما تحسنة فأشاعت من ذلك ما أشاعت تُضَارتُني لا حَهما فسَقيسَت بذلك .

فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسام ذلك المقال ، قال أسيّد بن حُصُضَير : يا رسول الله إن يكونوا من الأوس نكفيكهم ، وإن يكونوا من إخواننا الخزرج فمرنا بأمرك ، فوالله إنهم لأهل أن تُضْرَب أعناقهم .

فقام سعد بن عُبادة ، وكان قبل ذلك ُ يرى رجلا صالحاً فقال : كذبت لعمر الله ما تضرب أعناقهم ، أما والله ما قلت هذه المقالة إلا أنك قد عرفت أنهم من الخزرج ، ولو كانوا من قومك ما قلت هذا . فقال أسيد بن حضير : كذبت لعمر الله ، ولكنك منافق تجادل عن المنافة بن .

وتســـاور الناس حتى كاه يكون بين هذين الحييين من الأوس والخزرج شر .

وتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلخل على قدعا على بن أبي طالب وأساءة بن زيد فاستشارهما ، فأما أساءة فأثنى خيراً ، ثم قال : يا رسول الله أهلك وما نتعثلم مهم إلا خيراً ، وهذا الكذب والباطل . وأما على فإنه قال : يا رسول الله إن النساء لكثير ، وإنك لقادر على أن تستخلف ، وسل الجارية فإنها تصدقك . فلاعا رسول الله صلى الله عليه وسلم مُرَ يرة يسألها. فقام إليها على فضربها ضرباً شديداً ويقول : اصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم . قالت : والله ما أعام إلا خيراً ، وما كنت أعيب على عائشة إلا أنى كنت أعجن عجيني فآه رها أن تحفظه فتنام عنه فتأتى الشاة فتأكله ! .

ثم دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندى أبواى وعندى امرأة من الأنصار ، وأنا أبكى وهى تبكى ، فجلس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : يا عائشة ، إنه قد كان ما بكفك من قول الناس ، فاتتى الله ، وإن كنت قد قارفت سوءاً ثما يقول الناس فتوبى إلى الله ، فإن الله يقبل التوبة عن عباده . فوالله إن هو إلا أن قال لى ذلك فارتفع دمعى حتى ما أحس منه شيئاً ، وانتظرت أبوتى يجيبان عنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فام يتكاما .

وأمم الله لأناكنت أحـُقـَر في نفسي وأصغر شأنا من أن يُـنز ل الله فيَّ قرآنًا ۗ يقرأ به و يُعصَلَى به ، ولكنى كنت أرجو أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم فى نومه شيئاً يكذب الله به عنى لما يَـمثلم من براءتى ويخبر خبراً ، وأما قرآنٌ ينزل فيَّ فوالله لنفسي كانت أحقر عندى من ذلك. فلما لم أز أبوَّيَّ يتكلمان قلت لهما : ألا تجيبان رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقالا : والله ما ندرى بما نجيبه . ووالله ما أعلم أهل بيت دخل عايهم ما دخل على Tل أبى بكر فى تلك الأيام . فلما استعجما على استدبرت فبكيت ثم قلت : والله لا أتوب إلى الله مما ذكرْتَ أبداً ، والله إنى لأعام لنَّن أقررت بما يقول الناس والله يعام أنى منه بريئة لأقولن ما لم يكن ، ولأن أنا أنكرت ما يقولون لا تصدقونني . ثم التمست اسم يعقوب أذكره فقلت : ولكن سأقول كما قال أبو يوسف « فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون » . فوالله ما برح رسول الله صلى الله عايه وسام مجلسه حتى تغتَّشَّاه من الله ما كان يتَغَسَّاه ، فسُبجتَىَ بثوبه ووضعت وسادة من أدم (جلد) تحت رأسه ، فأما أنا حبن رأيت من ذلك ما رأيت فوالله ما فزعت وما باليت ، قد عرفت أنى مريثة وأن الله غير ظالمي ، وأما أبواى فوالذي نفس عائشة بيده ما سرِّي عن رسول الله صلى الله عليه وسام حتى ظ نت لتُخرَّرَجنَّ أنفسهما فرقاً من أن يأبى من الله تحقيق ما قال الناس.

ثم سُرِّى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاس وإنه ليتحدُّر من

وجهه مثل الجُمْمَان (اللؤلؤ) فى يوم شات ، فجعل يمسح العرق عن وجهه ويقول : أبشرى يا عائشة ، قد أنزل الله عز وجل براءتك . قلت : الحمد لله .

ثم خرج إلى الناس فخطبهم ، وتلا عليهم ما أنزل الله عز وجل من القرآن في ذلك :

«إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسببُوه شرآ لكم بل هوخير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبشرة منهم له عذاب عظيم "(1) . إلى قواله تعالى «ولولا إذ سمعتموه قلم ما يكون لنا أن نتكام بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم . يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبداً إن كنتم مؤمنين . ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم . إن الذين محبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون "(٢) .

ثم إنه نزلت بهذه المناسبة أيضاً عقوبة رمى المحصنات :

« والذين يرمون المحصّنات ثم لم يأتوا بأربعة شُهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون »(٣) .

وبعد أن انهى محمد من خطابه فى الناس وأسمعهم القرآن ، أمر مسطّع بن أثاثة ، وحسان بن ثابت ، وحَمَّنة بنت جحش ، وهم الذين أفصحوا بالفاحشة فضُرب كلُّ مهم ثمانين جادة ،

وقال قائل من المسلمين في ضربهم :

لقد ذاق حسان الذي كان أهله وحمنة إذ قالوا هجيراً ومسلطّح (١) تعاطوا برجم الغيب زوج نببِّهم وسخطة ذي العرش الكريم فأترِحوا(٥)

<sup>(</sup>١) النور ١١. (٢) النور ١٦ - ١٩.

 <sup>(</sup>٣) النور ٤. (٤) الهجير : فاحش القول .

<sup>(</sup> ه ) أَتَرْحُوا : أَحَرْنُوا ، مِنْ التَرْحِ .

وآذوا رسولَ الله فيها فجُلِلُوا مَخَازِى تَبْنَى تُحمَّدُوهَا وُعَسَّحُوا وَصُبَّتُ عَلَيْرِ فَى ُذُرَا المَزْنُ تَسَفَّحُ

ثم إن النبي عفا بعد ذلك عن الذين أرجفوا بحديث الإفك ، واسترد حسان منزلته عنده ، وعادت عائشة إلى مكانتها التي كانت تنزلها من قلبه الكبير ، وجرت الحياة في مجاريها كما كانت من قبل وكأن شيئاً لم يحدث .

واعتذر حسان مما قال في شأن عائشة بأبيات منها :

فان كنت قد قلت الذى قد زعمه فلا رفعت سوطى إلى أناهها فان كنت قد قلت الذى قد زعمه فلا رفعت سوطى إلى أناهها فكيف وويُدِّى ما حييت. ونصرتى لآل رسول الله زين المحسافل وإن لهم عزاً ترى الناس دونها قصاراً وطال العزاُ كلَّ التطاول

وفى شوال أرسل محمد كرّز بن جابر الفيه رى إلى ذلك الرهط من عكل وعرّينة الذين قتلوا راعيه واستاقوا إبله . وقصة ذلك أن جاعة من عكل وعرّينة أتوا وأسلموا بن يديه ، ثم اشتكوا إليه من أبه أناس أهل ضرع وليسوا أهل ريف فأضرهم هواء المدينة . وكانوا سقاماً ميصفرة ألوانهم عظيمة بطونهم . فأمر لهم بقطيع صغير من الإبل وراع ، وأمرهم أن يخرجوا فيه فيشربوا من ألبان الإبل وأبوالها . فلما بعدوا عن المدينة بعض الشيء قتلوا الراعي واستاقوا الإبل وكفروا بعد إسلامهم . فبعث إليهم كرر بن جابر في عشرين فارساً فقبضوا عليهم وردوهم إلى المدينة . فأمر بمسامير فأحميت فكواهم وقطع أيديهم وأرجلهم وفقاً أعينهم وألقاهم في الحرّة حيث قتلوا الراعي ، حتى ماتوا . أما أنه فقاً أعينهم فلأنهم فقاً والعن بالعن والسن بالسن .

 <sup>(</sup>١) لحوسد : السيامد الشديدة العش و الشابات حمع شؤووب و هو الدومه من لمصو .
 والمازان : السحاب .

## الفصث ل السّادس عشر

## غزوة الحُديبيَّـــة

لا مُشاحة فى أن حج البيت الحرام ركن أساسى من أركان الدين الإسلامى . بل هو ركنه الركين ، والحق أن المسلمين لم يفرطوا فى التمسك مهذا المبدأ من أول عهدهم بالإسلام ، ولم يتصوروا فى أى وقت من أوقات كفاحهم أن الدين الإسلامى يمكن أن يتأسس ويستقر له قرار بدون الكعبة بيت أبهم إبراهيم . غير أن مشركى قريش وقفوا للمسلمين بالمرصاد يمنعونهم من اتخاذ الكعبة بيتاً لعبادتهم ، متصورين أن فى سماحهم للمسلمين بهـذا الأمر اعتداء على حقوق آلهم وأصنامهم .

ولكن ما بال المسلمين وقد انقضى الآن ست سنين على هجرتهم من مكة ، لا يتخذون خطوة إيجابية فى سبيل تحقيق هدف الدين الأسمى وهو الحج إلى بيت الله الحرام ؟ .

لم يقصر المسلمون في الحقيقة في التفكير في هذا الواجب المقدس ، وإنما كانت تشغلهم أحداث خطيرة مرت بهم في تلك الفترة السابقة ، هي التي أخرتهم حتى الآن عن المطالبة بهذا الحق ، أي حقهم في الحج إلى البيت الحرام ، وعاقتهم عن العمل الإيجابي لبلوغ هذا الهدف . ثم إن المسلمين فضلا عن تلك المشاغل الحطيرة التي انشغلوا بها ، وتلك الأحداث القاسية التي مرت بهم ، لم يكونوا في موقف القوة الذي يسمح لهم بالمطالبة بهذا الحق والدفاع عنه .

كان اتخاذ الكعبة قبلة من أهم الأمور التي وجه الله أذهان السلمين إليها بعد هجرتهم من مكة إلى المدينة ، حتى يظلوا دائماً متطلعين إليها ، وحتى لا يُنسيهم بُعدهم عنها واجبهم المقدس إزاءها . فقد نزلت في غضون

السنة الثانية من الهجرة الآية الكريمة: «قد نرى تقليّب وجهائ فى السهاء فلننوليّننّك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجاء الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره»(١). وفى هذا تأكيد للمسلمين من ربهم بأن الكعبة مطلب من مطالب الدين الذي لا بد أن يحققوه ، وأنها القبلة التي لا بد للمسلمين من أن يتخذوها على مدى الأعصر والأزمان طالما كان هناك مسلمون على الأرض يقيمون شعائر الإسلام .

ولقد خاطب القرآن الكريم المسلمين في مواضع متفرقة منه وذكّرهم يفضل البيت العتيق وبواجبهم نحوه .

« ومن حيث خرجت فول وجهائ شطر المسجد الحرام »(٢) .

« ولا يجرِمنَّكم شَنَــآنُ قُوم أن صَدُّ وكم عن المسجد الحرامأن تعتدوا» (٣) .

« وما لهم ألا ُيعذِ بهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء، إنْ أولياوَه إلا المُتَّمَونَ والكن أكثر هم لا يعلمون »(١) . ثم آية الحج :

( إن أول بيت وضع للناس لكآذى ببكة مباركاً وهدُدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخاه كان آمناً ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين »(٥٠).

انقضى الآن ست سنين أو نحو ذلك على خروج محمد وأصحابه مهاجرين من مكة ، وأصبحت الظروف فى ذلك الوقت تشير إلى أن المسلمين أصبحوا فى وضع حسن جداً يؤهلهم لاتخاذ خطوة جادة فى سبيل المطالبة بهذا الحق . فأولا ، بينت الأحداث السابقة أن قريشاً لم تعد تقدم على المسامين بتلك الجسارة التى سيلرت عليها فى أوائل الصراع المسلح ، ولم تعد تتملكها هذه الرغبة الجامحة فى الانتقام من محمد والمسلمين كسابق عهدها . وهذا الموقف

<sup>(</sup>١٠) المعره ١٤٤. (١٠) رم ١٤٩.

<sup>(</sup>١) المائدة ٢ (١) وُنفال ٣٤

<sup>(</sup>ه) آل عران ۹۹ - ۹۷ .

لم يحدث فجأة ، وإنما حدث نتيجة لمقدمات أدت إليه . فقِد انتصر المسلمون على قريش انتصاراً حاسماً في بدر . ثم انتصروا عليهم مرة أخرى في أحد في أول النهار . وتعلم قريش جيد العلم أنها لم تنتصر بعد ذلك على المسلمين إلا لأنهم أتوا فعلة خرقاء هي التي أدت إلى هزيمهم . ولذلك فنحن لا نعجب أن نرى قريشاً وقد تراجعت عن لقاء المسلمين في الموعد الذي ضربه أبو سفيان للقاء في بدر العام التالي لأحد . ثم إنهم خرجوا للمسلمين في أكبر جمع من العرب فى غزوة الأحزاب ، وكانوا يظنون أنهم سيستأصلون محمداً والإسلام . فارتدوا عن المدينة خائبين فزعين هاربين مذعورين في ليلة عاصفة شاتية هوجاء . بعد ذلك حدثت مذبحة بني قريظة فأفزعت الهود والعرب أجمعن . ثم خرجت جيوش المسلمين وسرايا استطلاعهم ، طوال السنة السادسة من الهجرة تؤدب العرب في طول الحجاز وعرضه ، بل نراها قبل ذلك قله تجاوزت الحجاز إلى دومة الجندل على مشارف الشام . وكل هذا يبن بجلاء أن قريشاً لم تعد الآن في مُركز القوة الذي يسمح لها بأن تتعنت تعنَّها السِّابق مع المسلمين ، كما يبين من ناحية أخرى أن المسلمين هم الذين أصبحوا في المركز الأفضل ، وأنَّه قد آنَ الأوان وتهيأ الجو الصالح تماماً لهذه الخطوة التي كان لا بد للمسلمين من أن يتخذوها ويسيروا إلى مكة لحج البيت الحرام وأداء ركن ركين من أركان الدين .

خرج النبى فى ذى القعدة على رأس ألف وأربعمائة من أصحابه معتمراً لا ريد حرباً. وخرجت معه فى هذه السفرة من أزواجه أم سلمة ، واستخلف على المدينة عبد الله بن أم مكتوم فى رواية ، أو نميلة بن عبد الله الليثى فى أخرى. واستنفر العرب ومن حوله من أهل البوادى من الأعراب ليخرجوا معه ، فخرج معه قليل مهم وتخلف معظمهم . وكان يرمى من ذلك إلى تأكيد عزمه على الحروج حاجاً لا غازياً ولا متعرضاً لأحد بحرب . فسار بمن معه من المهاجرين والأنصار ومن لحق بهم من العرب ، ليس معهم من

السلاح غير سيوفهم وسهامهم ، وساق معه الهدى (ؤهى المواشى الذبيحة المهداة إلى الحرم) . فلما أتى ذا الحليقة أحرم بالعمرة ليعرف الناس أنه خرج زائراً للبيت ومعظماً له ، وألبس الهدى الشمار الدال على أنه هدى تمييزاً له ، وبعث عيناً له من خزاعة يتجسس له الأخبار ، وكانت خزاعة موضع سره من أهل تهامة . فأتاه عينه وهو بغدير الأشطاط وأخبره بأن قريشاً جمعتله الجموع ، وأنهم سوف يقاتاونه ويصدونه عن البيت ويمنعونه .

قال لأصحابه: أشيروا أيها الناس على ، أترون أن أميل إلى عيالهم وذرارى هؤلاء الذين يريدون أن يصدونا عن البيت ، فإن يأتونا كان الله قل قطع عيناً من المشركين ، وإلا تركناهم محروبين (أى سلبوا فراريهم).

قال أبو بكر : يا رسول الله خرجت عامداً لهذا البيت لا تريد قتل أخد ولا حرب أحد ، فتوجه له فن صدنا عنه قاتلناه . قال : امضوا على اسم الله . ولما علم محمد بخروج خالد بن الوليد على رأس مائتي فارس من فرسان مكة للقائه ومنعه من التقدم صوب مكة قال : من رجل يخرج بنا على طريق غير طريقهم التي هم بها ؟ فتقدم له رجل من أسلم ، فسلك بهم طريقاً وعراً كثير الحجارة بين الشعاب ، فاجتازه المسلمون بصعوبة ومشقة ، حتى خرجوا إلى سهل مستو فاتجهوا ذات اليمين في طريق يؤدى إلى ثنية المرار مهبط الحديبية من أسفل مكة . ولما رأى خالد بن الوليد ما صنع المسلمون قاد فرسانه راجعين إلى مكة .

ولما باغ المسامون الحديبية بركت القصواء ، ناقة محمد ، فظن الناس أنها حرنت وبركت بدون سبب ، فقال محمسد : ما حرنت وما هو لها بخلق ، ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة ، لا تدعونى قريش اليوم إلى خطة يسألونى فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها . ثم أمر الناس بالنزول . فقيل له : يا رسول الله ما بالوادى ماء ينزل عليه . فأخرج سهماً من كنانته

فأعطاه رجلا من أصحابه فنزل به فى بئر من تلك الأبيار التى كانت هناك وغرزه فيه فظهر الماء.

وبيباً هم كذلك جاءه بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه خز اعة وكانوا موضع سره في تهامة كما قلنا ، مشركهم ومسلمهم لا يخفون عليه شيئاً كان بمكة . وأخبروه أن قريشا قد خرجت له ، معهم النساء والأطفال ، وأنهم مانعوه وصادوه عن مكة .

فقال : إنا لم نجئ لقتال أحد ، ولكنا جئنا معتمرين ، وإن قريشاً قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم ، فإن شاءوا هادنتهم مدة ، ومخلوا بيني وبن الناس ، فإن أنتصر وشاءوا أن يدخلوا فيا دخل فيه الناس فعلوا ، وإلا فقد استراحوا ، وإن هم أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلهم على أمرى هذا حتى تنفرد سالفتي (أي حتى يضرب عنق) ولينفذن أمر الله .

ثم إن بديل بن ورقاء رجع إلى قريش وبلغهم أن محمداً لم يأت لقتال ، وإنما جاء زائراً للبيت معظماً له ، فاتهموه واتهموا من كانوا معه وأغلظوا لهم القول حتى نكسوا جباههم وطأطأوا رءوسهم ، ثم قالوا لهم : وإن جاء ولا ريد قتالا ، فوالله لا يدخلها علينا عنوة ولا تحدث بذلك عنا العرب ،

ثم بعثت قريش إليه عدة رسل آماين أن يردوه عنهم بالحسني أو يحصلوا منه على شروط تحفظ لهم ماء وجههم أمام العرب. فبعثوا له الحليس بن علقمة سيد الأحابيش، وهو أحد بني الحارث بن عبد مناة بن كنانة، فلما رآه محمد مقبلا، وكان يعرف أنه نمن يغالون في تعبدهم قال: إن هذا من قوم يتألهون (يتنسكون ويتعبدون) فابعثوا الهدى في وجهه حتى يراه، فلما رأى الهدى يسيل عليه من عرض الوادى رجع إلى قريش ولم يصل الى محمد إعظاماً لما رأى، وأخبرهم بما كان من أمره. فقالوا له: اجاس فإنما أنت أعرابي لا علم لك.

فغضب وقال : يَا معشر قريش ، والله ما على هذا حالفناكم ولا على هذا عاهدناكم ، أيصد عن بيت الله من جاء معظماً له ؟ والذي نفس الحليس

بيده لتخلن بين محمد وبين ما جاء له أولأنفرن بالأحابيش نفرة رجل واحد . قالوا : مه ! كف حتى تأخذ لأنفسنا ما نرضي به .

ثم إنهم كلموا بعد ذلك عروة بن مسعود الثقنى أن يذهب إلى محمد يفاوضه ، فقال : يا معشر قريش إنى قد رأيت ما ياتى منكم من بعنتموه إلى محمد إذ جاءكم من التعنيف وسوء اللفظ ، وقد عرفتم أنكم والد وأنى ولد (وكان عروة ابن سبيعة بنت عبد شمس) وقد سمعت بالذى نابكم فجمعت من أطاعنى من قومى ثم جئتكم حتى آسيتكم بنفسى . قالوا : صدقت ما أنت عندنا تمتهم .

فخرج عروة حتى أتى محمداً وجلس بين يديه ، فقال له مشل ما قال لبديل . فقال عروة : يا محمد أجمعت أوشاب الناس (أى خليطاً متفرقاً من الناس) ثم جثت بهم إلى بيضتك لنفضها بهم ؟ إنها قريش قد خرجت معها العوذ الطافيل(١) ، وقد ابسوا جلود النمور ، يعاهدون الله ألا تدخلها عليهم عنوة أبداً ، وأيم الله لكأنى بهؤلاء (أى أصحاب محمد) قد انكشفوا عنائ غداً .

وهنا انفعل أبو بكر وقال: امصص بظر اللات! أنحن نفر عنه وندعه ؟ قال عروة: من ذا ؟ قالوا: أبو بكر. قال: أما والذي نفسي بيده لولا يد كانت لك عندى لم أجزك بها لأجبتك.

وكان عروة إذا حدث محمداً تناول لحيته ، والمغيرة بن شعبة واقف على رأسه فى حديد الحرب . وقد أغاظه ما يفعل عروة ، فكان كلما تناول لحية محمد يقول : اكفف يدك عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تصل إليك . فيقول عروة : ويحك ما أفظك وأغلظك ! .

<sup>(</sup>١) العوذ المطافيل هي النياق دوات اللبر وممها أولادها . وهذ كنايه عن النساء معها الأطفال .

فتبسم محمد ، فقال له عروة : من هذا يا محمد ؟ قال : هسذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة . قال : أى غدر (١)! وهل غسلت سوأتك إلا بالأمس ؟ ثم إن محمداً ثم يزد شيئاً فى حديثه مع عروة عما كلم به من سبقه من رسل قريش إليه ، وأكد له أنه لم يأت يريد حرباً . فقام من عنده ، وقد رأى ما يصنع به أصحابه ، لا يتوضأ إلا تزاحوا على وضوئه يحملونه إليه ، ولا يسقط من شعره شيىء إلا أخذوه . فرجع إلى قريش فقال : يا معشر قريش إلى قد جئت كسرى فى ملكه ، وقيصر فى ملكه ، والنجاشى فى ملكه ، وإنى والله ما رأيت ملكاً فى قومه قط مثل محمد فى أصحابه ! ولقد رأيت قوماً لا يسلمونه لشيىء أبداً ، فروا رأيكم .

وطالت المباحثات وطال الأخذ والرد . فبعث محمد خراش بن أمية الخزاعى إلى قريش وحمله إلى مكة على بعير له يقال له الثعلب ، ليبلغ أشرافهم عنه ما جاء له ، ويحاول إقناعهم ، غير أنهم عقروا الجمل وأرادوا قتل المبعوث ، فمنعهم الأحابيش وخلوا سبيله .

وكانت قربش قد بعثت نحواً من أربعين أو خسين رجلا منهم ، وأمروهم أن يطيفوا بعسكر المسلمين ، وليأسروا لهم أحداً من أصحابه ، فأخذهم المسلمون أخذاً وأسروهم ، لم ينج منهم غير رجل واحد . فلما أتوا بهم إلى محمد عفا عنهم وخلى سبيلهم ، مع العلم أنهم كانوا رموا في عسكره بالحجارة والسهام . ومما لاشك فيه أن هذا التصرف الحكم دليل على رغبته الأكيدة في مسالمة قريش ، وفيه إفصاح تام عما عقد عليه العزم من المهادنة في سبيل أداء هذا الواجب الديني . وهو إذ فعل ذلك أضهف مركز قريش كثيراً عند حافائها وعند العرب أجمعين ، وأبطل حجتها في استخدام القوة إذا ما فكرن في استخدامها .

<sup>(</sup>١) وكان المنبرة قد صحب قوماً في الحاهليم فتسلهم وأحد أده لهم ثم أسام ، فقال له النسي أن الإسلام فأقبل ، وأما المال فلست منه في شيء

ثم إنه عمد تأكيداً لموقفه هذا إلى أن يرسل لقريش واحداً من كبار صحابته القرشين . فاستدعى عمر بن الحطاب ليقوم بهذه المهمة . فقال عمر : يا رسول الله إنى أخاف قريشاً على نفسى وليس بمكة من بنى عدى أحد يمنعنى ، وقد عرفت قريش عداوتى إياها وغلظتى عليها ، ولكنى أدلك على رجل أعز بها منى ، عثمان بن عفان .

فبعث النبي عمان بن عفان إلى أبي سفيان وأشراف قريش يؤكد لهم أنه لم يأت لحرب ، وإنما جاء لهذا البيت معظماً لحرمته حاجاً .

فخرج عيان إلى مكة فلقيه أبان بن سعيد بن العاص حين دخل مكة أو قبل أن يدخلها ، فحمله بين يديه ، ثم أجاره حتى يبلغ رسالة محمد ، فانطاق عيان حتى أتى أبا سفيان وعظماء قريش فبلغهم عن محمد ما أرسله اليهم به ، فقالوا لعيان : إن شئت أن تطوف بالبيت فطف . قال : ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم . وطالت المفاوضات وطال احتباس قريش لعيان عندها ، فبلغ المسامين أنهم قتاوه . فقال عندئذ محمد : لا نبرح حتى نقاتل القوم .

وجمع الناس ودعاهم إلى البيعة فبايعوه تحت شجرة هناك سميت بعد ذلك بشجرة الرضوان . ويقال إن البيعة كانت على الموت فى رواية ، وعلى ألا يفروا فى رواية أخرى . ولم يتخلف عن البيعة غير رجل واحد هو الجد بن قيس أخو بنى سلمة . وقد أخبرنا جار بن عبد الله أنه رآه يومذاك لاصماً بإبط ناقته يستر بها من الناس . وكان أبو سنان الأسدى أول من بايع الرسول بيعة الرضوان . وفى هذه البيعة نزل قوله تعالى : «لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما فى قلومهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً قريباً (1) .

أما النتيجة التي أدت إليها بيعة الرضوان ، فهي إفهام قريش بطريقة

<sup>(</sup>١) الفتح ١٨٠

لا لبس فيها أن المسامين سوف لايتراجعون ، وأنهم لا بد حاصلون من قريش على ١٠ يريدون وإلا فلا سبيل عير انسيف . ومن ثمه سارعت وريس إلى إرسال مبعوث لإجراء صلح مع محمد يكون فيه حفظ لكرامة قريش ، فاختارت قريش سهيل بن عمرو وبعثته لمحمسد وقالوا له : ائت محمداً وصالحه ، ولا يكن في صلحه إلا أن يرجع عنا عامه هذا ، فوالله لا تتحدث العرب أنه دخلها عوة أبداً .

وعاد عثمان بن عفان بعد أن مهد للصابح . ونحن نعلم أن محمداً كان قد قال : لا تدعونى قريش اليوم إلى خطة يسألونى فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها . إذن فيما لا شك فيه أن عثمان بن عفان كان مزوداً بتفويض من محمد يسميح له بكثير من حرية المفاوضة على أساس يكون فيه حفظ لماء وجه قريش ، وصيانة لحق المسلمين في الحجج إلى بيت الله الحرام . ومما لا نزاع فيه أن كلا الطرفين كان حريصاً أشد الحرص على عدم إشعال نار الحرب في الأشهر الحرم ، إلا إذا اضطرته الظروف اضطراراً إلى ذلك . ولكن تدلنا جميع الملابسات على أن كلا الطرفين كان مستعداً لتقديم تنازلات للطرف الآخر .

ثم إن سهيل بن عمرو خرج بريد محمداً ، فلما رآه محمد مقبلا أيقن أن قريشاً قد أرادت الصاح وقال : لقد سهل لكم من أمركم ، وانهى سهيل إلى محمد وطال الحديث بينهما ، واتفقا أخبراً حول عدة نقاط ، منها أن يرجع المسلمون عامهم هذا ثم يأتون العام القادم ، وأن من جاء إلى السامين من قريش مساماً بردونه ، ومن جاء إلى قريش من المسلمون لا يشكون في الفتح وفي أنهم سوف يطوفون حول الكعبة ويقومون بشعائر الحج ، وذلك لرؤيا رآها الذي وأخبرهم بها قبل مجيئهم من المدينة . فلما رأوا ما رأوا وسمعوا ما سمعوا تحبروا من أمرهم وداخلهم من المدينة . فلما رأوا ما رأوا وسمعوا ما سمعوا تحبروا من أمرهم وداخلهم الشكوك ، حتى لقد وثب عمر بن الحطاب فزعاً مرتاعاً فأتي أبا بكر فقال :

يا أبا بكر أليس برسول الله ؟ قال : بلى . قال عمر : أولسنا بالمسلمين ؟ قال : بلى ، قال : فعلام نعطى قال : بلى ، قال : فعلام نعطى الدنية فى ديننا ؟ قال أبو يكر : يا عمر الزم أمره ولا تخالفه فإنى أشهد أنه رسول الله ، قال عمر ! وأنا أشهد أنه رسول الله .

ثم إن عمر بن الحطاب لم يقتنع بهذا فأتى محمداً فقال : يا رسول الله أاست برسول الله ؟ قال : بلى . قال : أولسنا بالمسلمين ؟ قال : بلى . قال : أوليسوا بالمشركين ؟ قال : بلى . قال : فعلام نعطى الدنية في ديننا ؟ قال : أنا عبد الله ورسوله ولن أخالف أمره ولن يضيعني .

وكان عمر يقول بعد ذلك : ما زلت أصوم وأتصدق وأصلى وأعتق من الذى صنعت يومثل ، مخافة كلامى الذى تكامته ، حتى رجوت أن بكون خبراً . الله الله الذي تكامته ، حتى رجوت أن

ثم دعا محمد على بن أبي طالب فقال: اكتب: باسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل بن عمرو: لا أعرف هذا، ولكن اكتب: باسمك اللهم. فقال محمد: اكتب باسمك اللهم. فكتبها. ثم قال اكتب: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو. فقال سهيل: لو شهدت أنك رسول الله أقاتلك، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك. فقال محمسد: اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو. ثم كتب ما تصالحا عليه وهو أولا: وضع الحرب بين قريش والمسلمين عشر سنين يأمن فيهن الناس ويكف بعضهم عن بعض. وثانياً: أن من أتى محمداً من قريش بغير إذن ويكف بعضهم عن بعض. وثانياً: أن من أتى محمداً من قريش بغير إذن يرجع محمد من فير عمرة عامه هذا، ثم يأتى العام المقبل فيدخل مكة هو واصحابه بعد أن تخرج منها قريش ثلاثة أيام، ليس معهم من السلاح غير السيوف في القراب والأقواس. ورابعاً: أن من أحب أن يدخل في عقد عمد وعهده دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم

ولقد دخلت خزاعة فى عقد محمد وعهده . ودخلت بنو بكر فى عقد قريش وعهدهم . وتم الصلح ، ولكن المسلمن لم يرتاحوا له كل الراحة وظلوا فى حيرة من أمرهم بعض الوقت غير قادرين تماماً على استيعاب ما حدث ، إذ أن فى عودتهم من غير أن يطوفوا بالبيت إخلافاً للرويا التى حدثهم عنها نبيهم فى المدينة ، ولكن الحقيقة أن محمداً لم يحدثهم أنه رأى فى روياه أنهم داخلون مكة عامهم هذا ، وإنما رأى أنهم داخلون مكة فحسب ، فأقنعهم بهذا التفسير ، وإن ظلوا ذاهلين غاضيين غير مرتاحة أنفسهم ، وأذهانهم لا يزال يترد فيها : أليس كان يحد ثنا أنا سنأتى البيت ونطوف به ؟

وبيها هم يكتبون كتاب هذه الهدنة إذ أقبل عليهم أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف فى قيد من حديد كان أبوه قد وضعه فيه خشية أن يفلت إلى المسلمين . فلما رأى سهيل ولده مقدماً قام وأخذ بتلابيبه وضربه على وجهه وقال : يا محمد قد لحت القضية بينى وبينك قبل أن يأتيك هذا . قال : صدقت . فجعل سهيل ينتر أبا جندل بتلبيه ومجره ليرده إلى قريش ، وأبو جندل يصرخ بأعلى صوته : يا معشر المسلمين أرد إلى المشركين يفتنونني عن كيني . فكان هذا أيضاً مما زاد من ألم الناس وحيرتهم .

فقال محمد: «يا أبا جندل اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجاً ومخرجاً. إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحاً وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهد الله، وإنا لا نغدر بهم ».

أما عمر بن الخطاب فوثب إلى أبى جندل يمشى إلى جنبه وهو يقول: اصبر أبا جندل . ثم إنه كان يدنى قائم السيف منه لعله يأخذ السيف فيضرب أباه ، ولكنه لم يفعل . فكان عمر يقول: رجوت أن يأخذ السيف فيضرب أباه فضن الرجل بأبيه ونفذت القضية .

فلما فرع من كتابة عهد الهدنة أمر محمد المسلمين أن بقوموا فينحروا الهدى ثم يحلقوا . فلم يقم منهم أحد حتى قال ذلك ثلاث مرات . فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لتى من الناس ، وقال : هلك المسامون ، أمرتهم فلم يمتثلوا . فقالت : يا رسول الله اعذرهم فقد حملت نفسك أمراً عظيماً فى الصلح ، ورجع المسلمون من غير فتح فهم لذلك مكروبون ، ولكن اخرج يا رسول الله وابدأهم بما تريد فإذا رأوك فعلت اتبعوك .

فخرج لم يكلم أحداً فنحر هديه ودعا حالقه فحلقه . فما أن رآه المسلمون يفعل حتى تواثبوا على الهدى فنحروه وحاقوا وهم فى غم أشد من غمهم السابق لأنهم تأخروا عن طاعته .

وعاد المسلمون إلى المدينة بسد أن اطمأنت قلوبهم إلى حكمة محمد وإلى أن ربه سوف لا يخدله ، وأنهم سوف يحضرون العام القادم ويطوفون البيت الحرام فى أمن واطمئنان . وزاد اطمئنانهم وأدخل السكينة على قلوبهم نزول سورة الفتح وهم فى طريق عودتهم إلى المدينة : «إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك وبهديك صراطاً مستقيماً »(١) . ثم إن مهاجرة جاءتهم هى أم كلاوم بنت عقبة بن أبى معيط أخت عثمان بن عفان لأمه ، فطلب الشركون ردها عابهم ، فأنزل الله فى سورة الممتحنة قوله :

«يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر و'سألوا ما أنفقتم وليسألوا بما أنفقوا ذاكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم »(٢).

عندئذ لم يعد مفر من استبقاء القرشيات إذا هاجرن وهن لا يبغين من هجرتهن شيئاً غير الإسلام . فكانت المرأة المهاجرة تستحلف أنها ما خرجت

<sup>(</sup>١) المتح ١ - ٢ . (٢) الممتحنة ١٠ .

رغبة بأرض عن أرض ولا من بغض زوج ولا لالتماس دنيا ولا لرجل من المسلمين ، وما خرجت إلا حبا لله ولرسوله . ومتى حلفت بذلك فإنها لاترد، ويعطى لزوحها المشرك ما أنفقه عليها ، وبعد ذلك يجوز تزويجها لمسلم .

وفى أعقاب عودة المسامين إلى المدينة فر أيضاً رجل مسلم من قريش هو أبو بصبر عتبة بن أسيد الثة في ، فأرسلت قريش إلى النبي رجلين في طلبه فأتياه فقالا : العهد الذي جعلت لنا . فدفعه إلى الرجاين وأمره بالرجوع معهما فقال أبو بصبر : يا رسول الله أتردني إلى الكفار يفتنوني عن ديني بعد أن خلصني الله منهم ؟ فقال : إن الله جاعل لك ولإخوانك مخرجاً . فلم يجد الرجل بداً من الإذعان والسير مع الرجلين . فلما بلغا ذا الحليفة نزلوا يأكاون من نمر كان معهم ، فقال أبو بصبر لأحد الرجلين : والله إني لأرى سيفائ هذا يا فلان جيداً . فاستله الآخر فقال : أجل والله إنه لجيد ولقد جربت به ثم جربت . فقال أبو بصبر : أرنى أنظر إليه . فلما أمكنه منه ضربه حتى قتله وفر الآخر . ورجع أبو بصبر إلى المدينة فقال لمحمد : يا نبي الله قد أوفي الله ذمتك ، قد رددتني إليهم ثم أنجاني الله منهم . فقال النبي : ويل أمه ! مسعر حرب لو كان له أحد ؛ فلما سمع أبو بصبر النبي يقول ذلك فهم أنه سبر ده إليهم ، فخرج حتى أتي ساحل البحر عند النبي يقول ذلك فهم أنه سبر ده إليهم ، فخرج حتى أتي ساحل البحر عند مكان تمر به قوافل الشام وأقام به .

ثم إن أبا جندل بن سهيل بن عمرو هرب من مكة ولحق به ، واجتمع الهيم كل من أسلم بمكة ، وانضم إليهم جماعة من الأعراب حتى اجتمعت مهم عصابة قوية ، عمدت إلى قوافل تجارة قريش فى ذهامها إلى الشام أو إيامها منه تهاجمها وتقتل الرجال وتأخذ الأموال . فلما ضجت قريش من أعمالم استغاثوا بمحمد وسلموا بإبطال الشرط الذي عقدوه معه برد من جاءه مهم مسلما . فقبل مهم ذلك ، وكفت هذه العصابة عن قريش . وانراح عن المسلمس شرط من الشروط التي كانت توكمهم .

هال أبو مكر ... ما كان فتح في الإسلام أعظيم من فتح الحديبية . والحق

أننا إذا نظرنا فى هذه الغزوة وفى الصلح الذى عقده محمد ، ذلك الصلح الذى قصر رأى المسلمين وقتذاك عن إدراك ما ينطوى عليه ، لوجدنا أن الحطة التى رسمها وانتهجها وحقق ما يريد منها ، إنما كانت خطة بارعة جداً . نستبين من الخطوات التى اتبعها أنه كان يدرك تماماً أن أسهم الإسلام فى ارتفاع ، وأن أسهم قريش فى نزول . ثم إنه أدرك أيضاً أن قريشاً لم تعد تتملكها تلك الرغبة المجنونة المحمومة ضده ، وأنه إذا ما أتاها فى الأشهر الحرم وظل خارج مكة ، ولمح إليها بالصلح لأسرعت وأجابته إليه . وهذا ما حدث فعلا .

والحق أن محمداً استفاد فوائد كبيرة جداً من هذا الصلح . أولا ، حصل على إقرار من قريش بحقه وحق المسلمين في اتخاذ البيت الحرام بيتاً لهم هم أيضاً ، وبحقهم في إتيانه ليطوفوا حوله ويؤدوا شعائر ديمهم في حرية وأمن . وهذه خطوة كبيرة جداً في سبيل تدعيم الإسلام في جزيرة العرب . وثانياً ، كان في هذا الإقرار سند كبير لمحمد في مخاطبة قبائل العرب ودعوتها الإسلام بطريقة أنسب . فأى شيء الآن يمنع قبائل العرب من الدخول في الإسلام وقد قرب جداً إلى مفاهيمهم بعد أن سلمت قريش بحق المسلمين فى أداء فرائض دينهم فى الكعبة ؟ أما مسألة الأصنام وتشبث هؤلاء الأعراب يها ، فإن الإسلام كان قد أضعف هذا الوهم بدرجة كبيرة ، وبدد كثيراً من التصورات التي كانت تسيطر على خيال هؤلاء الأعراب حول قوة هذه الأصنام ، إذ هاهو محمد لا يكف منذ حوالي عشرين سنة عن سها وعن تسفيه أحلام عابديها ، وهي بعد لم تصبه يسوء ، بل على الضد ، يكثر أعوانه وينتصر في حروبه . فإذا ما رأت قبائل العرب الآن أن قريشاً سدنة البيث وحجابه قد قبارا أن يدخل المسلمون البيت ويطوفوا به ويؤدوا فيه شعائر دينهم ، وهم الذين يعيبون الأصنام ويسبونها ، أفلا يكون في ذلك إيحاء لهم بأن قريشاً قد بدأت تتخاذل أو أنها تخاذلت فعلا ؟ .

ومصداق هذا كله ما أنزل الله على نبيه وهم فى طريقهم من الحديبية إلى المدينة من آيات بينات : « إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ومهديك صراطاً مستقيما ، وينصرك الله نصراً عزيزاً» (١) إلى أن قال : « لقد صدق الله رسوله الرويا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رءوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحاً قريبا »(٢) .

ثم إن محمداً بدأ بعد هذه الهدنة فى إرسال مبعوثيه إلى الملوك والأمراء هنا وهناك ، فى جزيرة العرب وخارجها ، وكأنه قد أيقن فعلا ورأى رويا صدق أن دينه قد استقر نهائياً ، وأن مسألة إقناع بقية العرب ودخولم فيه تمعد أكثر من مسألة وقت لا غير .

<sup>(</sup>۱) الفتح ۱ – ۳ . (۱) الفتح ۱ – ۳ .

# الفص*ث ل السّابع عشر* د**عوة ا**لملوك والأمراء للإسلام

بعد أن عقد محمد عهد الحديبية مع قريش أمن بذلك كيد العرب وحربهم ، لأن أحداً من العرب غير قريش لم يكن في مقدوره أن يجمع الجموع ضده كما تفعل قريش ، ولم يكن يملك المنزلة الدينية التي تؤهله لأن يتصدى لمن يعتدى على حرمات الدين . فإذا كانت قريش قد تراجعت هذا التراجع وسمحت لمحمد الذي يسب آلهم وآلهة العرب ويعيم ، ولا يكف منذ حوالي عشرين سنة يدعو لهدمها وعبادة رب واحد هو الله ، إذن فأي من العرب بعد ذلك يتصدى لمحمد ، وبأية روح أو دافع يقف ضده إذا كانت قريش ذاتها قد صالحته و هادنته ؟ لا أحد على وجه الإطلاق . ولذلك بدأ محمد ، وكأن دينه قد ظهر على أديان العرب كلها ، يتطلع إلى رحاب العالم الفسيح ، وبدأ يضع الخطط الجديدة على هذا الأساس .

لذلك براه – انطلاقاً من هذا المفهوم – قد أعد بعد عودته مباشرة من غزوة الحديبية مبعوثين برسلهم إلى الملوك والأمراء والرؤساء في شبه الجزيرة العربية وخارجها ، يدعوهم للإسلام ونخبرهم بأنه نبي مرسل أرسله الله ليبلغ دينه الحق للناس كافة . غير أن كتاب السسيرة يختلفون في تحديد الفترة التي أرسل فيها مبعوثيه ، فهم من يقول بأنه أرسلهم دفعة واحدة بعد غزوة الحديبية في أو اخر سنة ست من الهجرة ، ومنهم من يقول بأنه أرسلهم الواحد إثر الآخر منذ ذلك التاريح وعلى فتراب متقطعة حتى وفاته . والأرجح أنه أرسلهم متفرقين ، ومحن نعلم على أية حال أنه أرسل رسلا إلى والأرجح أنه أرسلهم متفرقين ، ومحن نعلم على أية حال أنه أرسل رسلا إلى والأرجح أنه أرسلهم مقرقيل إمبر اطور الروم ، وإلى كسرى الفرس ، وإلى

المقوقس حاكم مصر ، وإلى أمير بصرى ، وإلى الحارث بن أبي شمر ، وإلى المنذر بن ساوى ملك البحرين ، وإلى جيفر وعبد ابنى الجلندى ملكى عمان ، وإلى هوذة بن على ملك اليمامة . وهؤلاء هم الذين بلغنا من كتاب السيرة القدماء أنه أرسل إليهم يدءوهم إلى الإسلام . وإليك الكتب التي أوردها كتاب السيرة ننقلها كما جاءت في كتاباتهم . ولقسد اتخذ محمد عند ما شرع في إرسال هذه الرسائل خاتماً من الفضة نقش عليه « محمد رسول الله » .

أرسل أول رسله عمرو بن أمية الضمرى إلى نجاشي الحبشة ، وكانت علاقات السلمين به حسنة كما نعلم ، ودفع إليه كتابين ، أحدهما يدعوه الإسلام والآخر يفوضه في تزويجه من أم حبيبة بنت أبي سفيان ، وكانت من مهاجرات المسلمين إلى الحبشة، هاجرت مع زوجها عبد الله بن جحش فارتد هناك عن الإسلام وتنصر .

أما كتابه إلى النجاشي فهذا نصه: « بسم الله الرحم الرحم . من محمد رسول الله إلى النجاشي عظيم الحبشة . سلام . أما بعد ، فإنى أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو ، الملك القدوس ، السلام المؤمن المهيمن ، وأشهد أن عيسي بن مريم روح الله وكلمته ، ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة فحملت بعيسي من روحه ونفخه كما خلق آدم بيده . وإنى أدعوك إلى الله وحده لا شريك له ، والموالاة والطاعة ، وأن تتبعني وتوقن بالذي جاءني فإنى رسول الله ، وإنى أدعوك وجنودك إلى الله عز وجل . وقد بلغت ونصحت فاقبلوا نصيحتي ، والسلام على من اتبع الهدى » . فجامله النجاشي ورده ردا جميلا .

أما كتابه إلى قيصر الروم هرقل فدفعه إلى دحية الكلّبي، وأمره أن يدفعه إلى والى قيصر على بصرى ليوصله إليه ، وفيه يقول : « من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم ، سلام على من اتبع الهدى . أما بعد ،

فإنى أدعوك بدعاية الإسلام ، اسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين ، فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين (الفلاحين ، أى الرعايا) «يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا ويينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإن تولوا فقواوا اشهدوا بأنا مسلمون».

فلما وصل هذا الكتاب إلى قيصر ، وكان وقتئذ بالشام بعد حربه مع كسرى واسترداده الصليب الأعظم الذى كان استولى عليه الفرس ، أمر بعض أتباعه أن ينظر له أحداً من قوم هذا الرجل الذى يدعى النبوة فيجيثه به . وكان أبو سفيان فى ذلك الوقت فى تجارة لقريش بالشام فأتوه به فى جمع من أصابه ، ودار بينهما حديث نورده بنصه كما أورده الكتاب التدمام لا ننقده ولا نزيد عليه ولا ننتقص منه .

فلما انهوا إلى مجلس قيصر قال : أيكم أمس به رحماً ؟ فقال أبو سفيان أنا . قال هرقل : أدنوه منى . ثم أجاسه بين يديه ، ثم أمر أصحابه فأجلسهم خلفه ، وقال : إن كذب فردوا عليه .

ولقَد قال أَلِنَ سفيان فيا بعد إنه كان يعلم أن أصحابه مشركى قريش ما كانوا ليردوا كلامه ويكذبوه ، ولكنه كان يستحى إذ هو رجل سيد في قومه أن يكذب ، فيتحدث بذلك أصحابه في مكة ، فلم يكذب .

فلما طلب منه هرقل أن يحدثه فى شأن هذا الرجل الذى يدعى النبوة ، زهد أبو سفيان فى ذلك مصغراً له من أمره ، غير أن هرقل لم يلتفت إلى شىء من ذلك ، وأمره أن يخبره عما يسأله عنه .

قال هرقل : كيف نسبه فيكم ؟ قال : من أشرفنا نسباً .

قال : هل كان من أهل بيته أحد يقول مثل قوله فهو يتشبه به ؟ قال : لا .

قال : فأخبرنى هل له ملك فاستلبتموه إياه فجاء بهذا الحديث لتردوه عليه ؟ . قال : لا .

قال فأخبرنى عن أتباعه ، من هم؟قال : الأحداث والضعفاء والمساكين، فأما أشرافهم وذوو الأنساب منهم فلا . قال : فأخبرنى عن صحبه أيحبه ويكرمه أم يقليه ويفارقه ؟ . قال : ما صحبه رجل ففارقه .

قال : فأخبرنى عن الحرب بينكم وبينه ؟ قال : سجال يدال علينا وندال عليه .

قال : فأخبرنى هل يغدر ؟ قال : لا ونحن منه فى مدة ولا نأمن غدره فيها (وهنا أراد أبو سفيان أن يغمزه فلم يلتفت إليه هرقل) .

قال: زعمت أنه من أمحضكم نسباً ، وكذلك يأخذ الله النبى ، لا يأخذه إلا من أشرف قومه . وسألتك : هل كان من أهل بيته أحد يقول مثل قوله فهو يتشبه به ؟ فقلت : لا . وسألتك : هل كان له من ملك فاستلبتموه إياه فجاء بهذا الحديث لتردوا عليه ملكه ؟ فقلت : لا . وسألتك عن أتباعه ، فزعمت أنهم الأحداث والضعفاء والمساكين . وكذلك أتباع الأنبياء في كل زمان . وسألتك عن يتبعه أيحبه ويكرمه أم يقليه ويفارقه ؟ فزعمت أنه قل من يصحبه فيفارقه . وكذلك حلاوة الإيمان لا تدخل قلباً فتخرج منه . وسألتك كيف الحرب بينكم وبينه ؟ فزعمت أنها سجال يدال عليكم وتدالون عليه . وكذلك يكون حرب الأنبياء ولهم تكون العاقبة . وسألتك هل يغدر فزعمت أنه لا يغدر . فلن كنت صدقتني ليغلبن على ما تحت قدمى هاتمن .

ثم إنه أمر أبا سفيان أن يلحق بشأنه . فقام أبو سفيان وهُو يضرب إجدى بديه على الأخرى ويقول : يا عباد الله لقد أمر أمر ابن أبى كبشة ، وأصبح ملوك بنى الأصفر يخافونه فى ساطانهم .

وأرسل الحارث بن عمير الأزدى بكتاب إلى أمير بصرى ، فبينا هو في طريقه تعرض له شرحبيل بن عمرو الغسانى فى قرية من عمل البلقاء بالشام فسأله أين بريد فقال الشام . قال : لعلمك من رسل محمد ؟ قال : نعم .

فأمر به فضربت عنقه . وهو المبعوث الوحيد الذي قتل من مبعوثي محمد ، وقد حزن عليه حزناً شديداً .

وبعث شجاع بن وهب إلى أمير دمشق الحارث بن أبى شمر عامل هرقل بكتاب فيه « باسم الله الرحمن الرحم ، من محمد رسول الله إلى الحارث ابن أبى شمر ، سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله وصدق . وإنى أدعوك أن تومن بالله وحده لا شريك له يبق ماكك » . فلما قرأ الحارث الكتاب غضب ورمى به وقال : من ينزع منى ملكى ؟ وأراد أن يرسل جيشاً لحرب محمد والمسلمين ، وقال للمبعوث : أخير صاحبك بما ترى . غير أن قيصر والمسلمين ، وكتب إليه يثنيه عن هذا العزم ، فصرف الحارث شجاع ابن وهب بالحسى .

ووجه حاطب بن أبى بلتعة بكتاب إلى المقوقس أمير مصر من قبل هرقل وهو بالإسكندرية: «باسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله إلى المقوقس عظيم القبط. سلام على من اتبع الهدى. أما بعد. فإنى أدعوك بدعاية الإسلام. اسلم تسلم يوتك الله أجرك مرتين. وإن توليت فإنما عليك إثم القبط. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً، ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون ».

فلما قرأ المقوقس الكتاب قال لحاطب: إنى أسألك عن كلام فأحب أن تفهم عنى . قال : هام . قال : أخبرنى عن صاحبك أليس هو نبى ؟ قال حاطب : بلى ، هو رسول الله . قال المقوقس : فما له حيث كان هكذا لم يدع على قومه حيث أخرجوه من بلده إلى غيرها ؟ قال حاطب : عيسى ابن مريم أليس تشهد أنه رسول الله ؟ قال : بلى . قال : فما له حيث أخده قومه فأرادوا أن يصلبوه ، ألا يكون دعا عليهم بأن بهلكهم الله حيث رفعه الله إلى السهاء الدنيا ؟ فقال : أنت حكيم قاد جاء من عند حكيم .

ثم إنه رده رداً جيلا وأخبره أنه يعلم أن نبياً آن أو انه ولكنه ينتظر ظهوره على ما يعتقد فى الشام . وأرسل معه إلى محمد هدية هى جاريتان قبطيتان ، إحداهما مارية التى تسرى بها محمد فولدت له ابنه إبراهيم ، والأخرى سيرين التى وهبها محمد لحسان بن ثابت فولدت له ابنه عبد الرحمن . وكان فى جملة الهدية بغلة بيضاء اسمها الدلدل لم يكن بجزيرة العرب بغلة فى مثل بياضها ، وحمار اسمه اليعفور ومقدار من المال وبعض خيرات مصر ، وغلام أسود خصى اسمه مأبور . وكان مأبور يدخل على مارية كعادة أهل مصر ، فجعل بعض الناس يتكلم فى ذلك وهم لا يعلمون بأنه خصى ، فأمر رسول الله على بن أبى طالب بقتله ، فوجده خصياً فتركه .

ووجه عبد الله بن حذافة السهمى إلى كسرى ملك الفرس بكتاب فيه :

الله الرحم الرحم ، من محمد رسول الله إلى كسرى عظم فارس ولله على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله ، وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمداً عبده ورسوله ، وأدعوك بدعاء الله فإنى أنا وسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان حباً ويحق القول على الكافرين ، فإن تسلم تسلم ، فإن أبيت فإنما عليك إنم المحوس » ، فلما قرأ المترجم الكتاب لكسرى غضب غضباً شديداً حين بدأ محمد بنفسه ، وصاح ومزق الكتاب قبل أن يعلم ما فيه وأمر بمبعوث محمد فأخرج . وأرسل إلى باذان وهو نائبه على اليمن : أن ابعث إلى هذا الرجل بالحجاز رجلين من عندك بلدين فليأتياني به . وفي هذا التصرف دليل وأى دليل على أن كسرى كان مجمد فإنه عند ما بلغه أن كسرى كان قد وصل إليها الإسلام في ذلك الوقت . يجهل تماماً مقدار القوة التي كان قد وصل إليها الإسلام في ذلك الوقت . ولقد تمزق في عدة سنن بعد ذلك .

وبعث العلاء بن الحضرمى إلى المنذر بن ساوى ملك البحرين بكتاب يدعوه فيه إلى الإسلام جاء فيه : « بسم الله الرحمن الرحيم ، أحمد الله الذى لا إله إلا هو . أما بعد فإن من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا

فذلك المسلم له ذمة الله وذمة الرسول . من أحب ذلك من المحوس فإنه آمن ومن أبى فإن عليه الجزية فلما قرأ الكتاب أسلم وكتب في جوابه : أما بعد يا رسول الله فإنى قرأت كتابك على أهل البحرين . فهم من أحب الإسلام وأعجبه و دخل فيه ومهم من كرهه . وبأرضى مجوس و بود فأحدث إلى في ذلك أمرك . فكتب إليه يقول : وباسم الله الرحمن الرحم ، من محمد رسول الله إلى المنفر بن ساوى . سلام عليك ، فإنى أخمد الله إليك الذي لا إله الا هو ، وأشهد أن لا إله الا الله وأن محمداً عبده ورسوله . أما بعد فإنى أذكرك الله عز وجل ، فإنه من ينصح لنفسه وإنه من يطع رسلى ويتبع أمرهم فقد أطاعنى ، ومن نصح لم فقد نصح لى ، وإن رسلى قد أثنوا عليك خيراً ، وإنى شفعتك في قومك فاترك لاحسلمين ما أسلموا عليه ، وعفوت عملك ومن عمل على بهوديته أو مجوسيته فعليه الجزية » د

وبعث عمرو بن العاص إلى جيفر وعبد ابنى الجلندى ملكى عمان بكتاب فيه: « بسم الله الرحمن الرحيم ، من محمد رسول الله إلى جيفر وعبد ابنى الجلندى . سلام على من اتبع الهدى . أما بعد فإنى أدعوكما بدعاية الإسلام . أسلما تسلما ، فإنى رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان حياً ويحق القول على الكافرين . وإنكما إن أقررتما بالإسلام وليتكما وإن أبيها فإن ملككما زائل وخيل تحل بساحة كما وتظهر نبوتى على ملككما » .

سأل عبد بن الجلندى عمرو بن العاص عما يأمر به محمد و عما ينهى عنه ، فقال : يأمر بطاعة الله عز وجل ويهى عن معصيته ، ويأمر بالبر وصلة الرحم ، وينهى عن الظلم والعدوان والزنا وشرب الحمر ، وعن عبادة الحجر والوثن والصليب . فتال عبد : ما أحسن هذا الذي يدعو إليه ، ولو كان أخى يتابعنى لركبنا حتى نؤمن بمحمد ونصدق به . ولكن أخى أضن بملكه من أن يدعه يصير تابعاً . قال عمرو : إن أسلم أخوك ملاً كه

رسول الله على قومه فأخذ الصدقة من غنيهم فردها على فقيرهم . فقال عبد : إن هذا لحلق حسن . وما الصدقة ؟ فأخبره عمرو بما فرض الله من الصدقات في الأموال . ولما ذكر المواشى قال ياعمرو : يوشخذ من سوائم مواشينا التي ترعى في الشجر وترد المياه ؟ قال : نعم . فقال عبد : والله ما أرى قوى على بعد دارهم وكثرة عددهم يرضون بهذا . ثم نهض عبد فأوصل عمراً لأخيه جيفر فتكلم معه عمرو كلاماً ألان قابه حتى أسلم هو وعبد .

وبعث سليط بن عمرو العامرى بكتاب إلى هوذة بن على ملك اليمامة : « بسم الله الرحمن الرحيم ، من محمد رسول الله إلى هوذة بن على : سلام على من اتبع الهدى . واعلم أن ديبي سيظهر إلى منهى الحف والحافر ، فاسلم تسلم وأجعل لك ما تحت يديك » . فلما قرأ الكتاب جاء في رده : «ما أحسن ماتدعو إليه وأجمله وأنا شاعر قوى وخطيبهم والعرب بهاب مكانى فاجعل لى بعض الأمر أتبعك » . فلما بلغ محمد رده هذا قال : لو سألنى قطعة من الأرض ما فعلت ، باد وباد ما في يديه : فلم يلبث أن مات بعد أن انصرف محمد من فتح مكة .

وكان محمد يولى على كل قوم قبلوا الإسلام كبيرهم .

## الفص*ٺ ل*الثّام*ن عشر* غ**زوة خَيْ**بُبُر

نعلم مما سبق أن يهود خيبر كانوا أكثر المتحمسين لتجميع القبائل ضد المسلمين وأكثر الدعاة في شبه جزيرة العرب ضد محمد وضد الإسلام ، ونعلم أنه كان من نتيجة سعهم هذا أن تجمعت الأحزاب في غزوة الخندق ، وأقدمت جموع على المدينة لا قبل للمسلمين بها ، ربما كان من شأنها أن تستأصل شأفتهم تماماً ، لولا حكمة محمد وحكمة رجاله ، والعاصفة الموجاء التي هبت في تلك الليلة فأدخلت الرعب في قلوب الأحزاب فارتدوا عن المدينة بما يشبه المعجزة ، فسلم المسلمون من مكر اليهود.

ثم إننا نعلم أيضاً أن بنى قريظة وهم يهود المدينة جران المسلمين وحلفاوهم اللدين اعتمد المسلمون عليهم فى حماية جانب من المدينة ، قد قلبوا المسلمين فى أحلك ساعات الحصار ظهر المجن وانحازوا للأحزاب ، ولولا لطف الأقدار وحدوث تلك العاصف التى اقتلعت خيام الأحزاب وكفأت قدورهم فانخلعت لها قلوبهم قبل أن تنفذ خيانة بنى قريظة لربما تغير وضع المعركة تغيراً كاملا وشاملا . لذلك كان لزاماً على محمد أن يعاقبهم على هذه الخيانة . والحق أن بقاء قلة متعصبة خائنة مفسدة وأى مفسدة لجسم الأغلبية وشوكة دائمة فى جنبها . ولا مرية فى أن سياسة استئصال هذه الأقلية سياسة حكيمة جداً ، مبررها الحفاظ على حياة الأغلبية التى هى أحق بالبقاء آمنة مطمئنة فى أرضها ووطنها .

تطهرت المدينة من هذه الأقلية المفسدة ، ولكن يهود خيبر هناك فى شهال غربى المدينة على مسافة تبعد مئة وخمسين كيلومتراً أو أكثر قليلا يهددون المسلمين من الشهال ، وعلى الأخص لأن يهود خيبر إذه اجتمعوا

مع غطفان التي لا تبعد ديارها كثيراً عنهم ، أصبحوا قوة كبيرة تهدد المسلمين تهديداً فعلياً .

أما النتيحة الطبيعية التى اتجهت إليها الأحداث بعد عهد الحديبية وتأمين المسلمين لحدودهم الجنوبية ، فكانت على الضرورة استغلال هذا الظرف المواتى والقضاء على هذا العدو الرابض هناك يؤلب العرب ويكيد الإسلام . فلم يكد النبي يرجع من الحديبية في أواخر ذي الحجة من سنة ست من الهجرة ، وأوائل المحرم من سنة سبع ، حتى أمر أصحابه بعد راحة قايلة للتجهز للخروج إلى خبير . فسار إليهم في النصف الثاني من المحرم سنة سبع ، وكان عند ما استنفر الناس للخروج معه وجاء الذين تخلفوا عن الحديبية أفهمهم أنهم لا يخرجون معه في هذه الغزوة إلا رغبة في الجهاد لا طمعاً في الغنيمة ، وأنه لن يعطيهم منها شيئاً . فخرج معه مثنان زيادة عمن كانوا معه في غزوة الحديبية ، فأصبحوا جميعاً ألفاً وستمائة مقاتل ، منهم مائة فارس ، واستخلف على المدينة سباع بن عرفطة الغيفاري في رواية أو نميلة بن عبد الله والستخلف على المدينة سباع بن عرفطة الغيفاري في رواية أو نميلة بن عبد الله الليثي في رواية أخرى .

سار محمد بجيشه حتى نزل به بواد يقال له الرَّجيع ، وهو واد يقع بن خيبر وغطفان ، وقصد من ذلك أن يقطع بيهما الاتصال فيحول بن غطفان أن تمد خيبر . ولقد تحقق له ما أراد فعلا ، إذ أن غطفان كانت قد همت بالحروج ليساعدوا أهل خيبر ، فما أن ساروا قليلا حتى سمعوا حساً فخافوا على أموالهم وأهالهم ، فرجعوا على أعقابهم وتخلوا عن نصرة أهل خيبر نجاة بأنفسهم وأموالهم .

وكان محمد إذا غزا قوماً لا يغير عليهم يوم وصوله ديارهم ، بل كان ينتظر حتى يصبح ، فإن سمع أذاناً أمسك عن الإغارة عليهم ، وإن لم يسمع أذانا أغار . وصل جيش المسامين خيبر ليلا فبات الجيش حتى أصبح ، فلم يسمع أحد أذاناً ، فركب محمسد حماره ، ويقال إنه كان على فوس لا على حمار فى ذلك اليوم ، وركب الناس وتقدموا نحو حصون اليهود . وقد استقبلهم عمال خيبر وهم خارجون من الحصون بمساحيهم ومكاتلهم ، فلما رأوا محمداً والمسلمين صاحوا قائلين : محمد والحيس(١) ! وعادوا هاربين ، فقال محمد : الله أكبر ختربت خيبر ، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين .

أما حصون حيبر فكانت ثلاثة مجموعات من الحصون منفصلا بعضها عن بعض : حصون النطاه وهي ثلاثة : حصن ناعم ، وحصن الصعب ، وحصن قلة ؛ وحصون الكتيبة وهي حصنان : حصن أبي ، وحصن البرىء ؛ وحصون الشتى وهي ثلاثة : حصن القموص ، وحصن الوطيح ، وحصن السلالم .

. والحقّ أن يهود خيبر كانوا أقوى طوائف اليهود فى بلاد العرب وأكثر هم نفوذاً ومالا وسلاحاً .

بدأ المسائمون الهجوم على حصن ناعم ، فعسكروا بعيداً عن مرمى السهام ، وأَمَرُ النبي بأن يُقطع المعلم حتى يفت إهلاك المال في عضدهم ، فقطع المسلمون حوالى أربعمائة نخلة ، فلما لم يستسلم الهود ، ورأى المسلمون أنهم صمموا على الجلاد والحرب ، أمر محمد المسلمين بالكف عن تقطيع النخيل . وكان شعار المسلمين يوم خيبر : يا منصور أميت أمت !

وكان اليهود قد أدخلوا أوالهم وعيالهم في حصى الوطيح والسلالم، وأدخلوا ذخابوهم في حصن ناعم، والمقاتلة وأهل الحرب في حصن آخر. بدأ الهجوم على حصن ناعم بالمراماة بالسهام، وكان لواء المسلمين في اليوم الأول بيد رجل من المهاجرين فلم يصنع شيئاً، وقتل في ذلك اليوم محمود ابن مسلمة أخو محمد بن مسلمة إذ ألقيت عليه رحى من داخل الحصن فقتلته: وكان محمسد يصحب في كل يوم جماعة من المهاجمين ويخلف على العسكر أحد المسامين. ومرت الأيام والحصن منبع واليهود مستقتلون في

الحميس: الجيش الكبير:

الدفاع عنه . حتى إذا كانوا فى الليلة السابعة أسر عمر بن الخطاب وهو حارس الحيش يومئذ يهودياً كان خارجاً فى جوف الليل من الحصن لأمر يريده ، فأتى به إلى محمد . فلما أدرك الرجل الرعب ورأى الموت بعينيه قال : إن أمنتمونى أدلكم على أمر فيه نجاتكم . فلما أمنوه أخبرهم أن أهل هذا الحصن قد خارت قواهم وأدركهم الملال والتعب من المحاصرة ، وأنه تركهم وهم يبعثون بأولادهم إلى حصن الشق لأنهم عقدوا العزم على الحروج فى الغداة للقاء المسلمين . وقال لحم إنه إذا كتب لهم الغلبة على أهل الحصن فيه منجنيق ودبابات (١)ودروع كثيرة وسيوف تساعدهم على فتح بقية الحصون .

وكان محمد فى خلال الأيام السابقة قد أخذته الشقيقة ، وهى صداع نصبى كان يصيبه بعض الأحيان ، فأعطى الراية لعدد من الصحابة ، فأعطاها يوماً لأبى بكر فقاتل ورجع ، وأعطاها لعمر فقاتل ورجع دون فتح الحصن . وفى ذلك اليوم سأل عن على بن أبى طالب ، وكان يومنذ أرمد العينين ، فاستدعاه وأعطاه الراية وقال له : « اذهب فقاتل حتى يفتح الله عليك » . قال على : على ما أقاتل الناس ؟ قال : « قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله ، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منا دماءهم وأموالهم إلا بحقها ، وحسابهم على الله » .

فخرج على يصول وبهرول هرولة نحو الحصن والمسلمون يتبعون أثره حتى ركز رايته فى كومة من الحجارة تحت الحصن . فلما دنا المسلمون من الحصن خرج إليهم اليهود يقاتلون أشد قتال ، حتى لقد ضرب رجل منهم على بن أبى طالب ضربة هائلة طار على أثرها ترسه من يده ، فأسرع على وتناول بابا تترس به عن نفسه ، فلم يزل الباب بيده حتى انهزم اليهود ،

<sup>(</sup>١) الدبابة آلة يتخذها المحاربون في حسار الحسون، يدخلون تحمّها ويتقدمون إلى الحسن في حايتها في تقبون فيه ثغرة يدخلونه سها .

فجعل الباب قنطرة اجتاز المسلمون عليها إلى داخل الحصن . وقتل فى هذه الموقعة الحارث بن أبى زينب قائد الحصن . كما قتل مَـرَّحُب أيضاً وكان أشجع الهود ، وكان قد خرج من الحصن وهو مرتجز :

قد عامت خيسبر أنى مرحب شاكى السلاح بطل بحرّب أطعن أحياناً وحيسناً أضرب إذا الليوث أقبلت تحسرب أن يحتجم عن صولى المجسرب أن يحتجم عن صولى المجسرب

وجعل يقول: هل من مبارز؟ فقال محمد: من لهذا؟ فقال محمد بن مسلمة: أنا له يا رسول الله ، أنا والله الموتور والثائر ، قتلوا أخى بالأمس. فقال: قم إليه ، اللهم أعنه عليه .

فلما دنا أحدهما من الآخر اعترضهما شجرة ، فجعل كل منهما يلوذ من صاحبه بها ، كلما ضرب ضربة اقتطع بسيفه جزءاً منها حتى صارت بينهما كالرجل القائم ليس فيها غصن واحد . فحمل مرحب على محمد بن مسلمة وضربه بسيفه فاتقاه باللوقة فعض سيفه فيها فعاجله محمد بن مسلمة وضربه حتى قتله .

وعاد محمد وهو يرتجز ويقول :

قد علمت خسيبر أنى مساض حلو إذا شسئت وسم ً قساض ويقال إن محمد بن مسلمة قطع رجلى مرحب فقال له : أجهز على . فقال : لا ، ذق الموت كما ذاقه محمود بن مسلمة . فمر به على بن أبى طالب وقطع رأسه ، فاختصا في سلبه إلى محمد ، فأعطى محمسد بن مسلمة سيفه ورمحه ومغفره وبيضته . وكان على سيفه :

هذا سيف مرحب من يدقسه يعطب

فلما قتل مرحب خرج أخوه ياسر وهو يقول: هل من مبارز؟ فخرج له الزبير بن العوام ، فقالت أمه صفية بنت عبد المطلب: يقتل ابنى يارسول الله. فقال: بل ابنك يقتله إن شاء الله. فالتقيا فقتله الزبير

والحق أن اليهود قاتلوا قتالا مريراً ودافعوا عن حصوبهم دفاعاً لاهوادة فيه ، غير أنهم انهزموا وتوالى سقوط الحصون فى أيدى المسلمين .

فبعد أن سقط حصن ناعم ، وكانت فيه ذخيرة الهود الحربية ، وحصن الصعب بن معاذ ، وكان فيه غنائم كثيرة من الطعام والمؤن وعلائف الدواب ، تحولت الهود إلى قاعة الزبير فحاصرهم محمد ثلاثة أيام ، لم تلن لهم فيها قناة ، فأتاه رجل من الهود يقال له عزال وقال له : يا أبا القاسم تؤمنى على أن أدلك على ما تستريح به من أهل النطاة وتخرج إلى أهل الشق ، فإن أهل حصون الشق قد هلكوا رعباً منك ؟ .

فلما أمنه على أهله وماله قال البهودى : إنك لو أقمت شهراً تحاصرهم ما بالوا بك ، فإن لم تحت الأرض جداول ماء يخرجون بالليل فيشربون منها ثم يرجعون إلى قلعهم . فقطع عهم محمد هذه الجداول ، فخرجوا مضطرين وقاتلوا أشد قتال ، ثم استسلموا بعد أن قتل نفر من المسلمين وقتل عشرة من البهود ، وكان هذا الحصن آخر حصون النطاة . وتحول المسلمون بعد ذلك إلى حصون الشق ، فبدأوا بحصن أبى ، وقام محمد بنفسه على رأس المهاجمن الذين هاجموا قلعة يقال لها سموان فقاتل قتالا شديداً ، فخرج منها رجل اسمه عزول فدعا إلى البراز ، فبرز له الحباب بن المنذر ، فقطع يده اليمني من نصف ذراعه ووقع السيف من يده ، وفر البهودى راجعاً إلى القلعة فلم يمهله الحباب وأسرع إليه وضربه ضربة أطار بها عرقوبه . ثم برز مهم رجل آخر فتقدم له رجل من المسلمين فقتله البهودى ، فهض إليه أبو دجانة ففتك به فتكاً شديداً وأخذ سلبه . بعد ذلك أحجم البهود عن البراز فكير المسلمون ، واقتحموا يقاتلون وأماهم أبو دجانة بعمامته الحمراء، عصابة الموت ، يذلل لهم الطريق بسيمه البنار حتى دخلوا القلعة ، فوجدوا فها أثاثاً وعنماً وطعاماً كثيراً.

وكان المسلمون إذ طال الحصار قد أصابتهم محاعه سايده حتى لفد كلوا

الحمير ، فنهاهم محمد عن أكلها . فلما فتحت بعض الحصون تهافتوا على الطعام أول شيء .

روى عبد الله بن مغفل المزنى أنه أصاب فى خيبر جراب شحم ، فاحتمله على عنقه إلى حيث رحله وأصحابه ، فلقيه صاحب المغانم الذى بعغل عليها ، فأخذ بناصية الجراب وقال : هلم حتى تقسمه بين المسلمين . فقال : لا والله لا أعطيك إياه . وأخذ الرجلان يتجاذبان الجراب حتى رآهما محمد وهم يصنعان ذلك فتبسم ضاحكاً وقال لصاحب المغانم : خل بينه وبينه . فانطلق به عبد الله إلى رحله وأصحابه فأكلوه .

ويروى لذا أبو اليسر كعب بن عمرو ، طرفاً من أخبار هذا الجوع الذى أصاب المسلمين في أثناء حصارهم خبير . قال : إنى لمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبير ذات عشية إذ أقبلت غنم لرجل من اليهود تريد حصبهم ونحن عاصروهم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من رجل يطعمنا من هذه الغنم ؟ فقلت : أنا يا رسول الله . قال : فافعل . فخرجت مسرعاً مثل الظليم (ذكر النعام) فلما نظر إلى رسول الله صلى عليه وسلم مولياً قال : اللهم أمتعنا به . فأدركت الغنم وقد دخلت أولها الحصن ، فأخذت شاتين اللهم أمتعنا به . فأدركت الغنم وقد دخلت أولها الحصن ، فأخذت شاتين من أخراها فاحتضنتهما تحت يدى ، ثم جثت بهما مسرعاً كأنه ليس معى شيء حتى ألقيتهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذبحوهما فأكلوهما . وكان أبو اليسر من آخر أصحاب النبي موتاً . وكان إذا حدث هذا الحديث بكى ثم قال : أمتعوا بي لعمرى ! حتى كنت من آخرهم .

لما بدأت الحصون تقع فى أيدى المسلمين فر المقاتلون من اليهود إلى حصن البزاة بالشق وتمنعوا به أشد الامتناع ، فزحف إليهم النبى وأصحابه فتراموا بالسهام ؛ ورمى يومئذ محمد بيده الكريمة ، حتى أصاب سهم من سهامهم بنانه . وحمى الوطيس واشتد القتال واقتحم المسلمون الحصن وأخذوا اليهود أخذا باليد .

وتحول محمد وأصحابه إلى يهود الوطيح والسلالم ، حصنى أبى الحقيق ، فتحصن اليهود أشد تحصن واسهاتوا فى الدفاع ، وكان كل من انهزم من النطاة قد جاء إليهم ، فتجمعوا فى حصن القموص والكتيبة والوطيح والسلالم . وكانت حصوناً منيعة جداً ، وامتنعوا عن الحروج منها . فهم محمد بأن ينصب المنتجنيق عليهم ليضربهم به . فلما أيقنوا بذلك وبأنهم هالكون وأن المسلمين قد حصروهم ولن يرجعوا عنهم ، وكان الحصار قد حام أربعة عشر يوماً حول هذه الحصون جهد فيها اليهود ، نزل ابن أبى الحقيق إلى محمد فصالحه على حقن دمائهم وعلى أن يتركوا جميع ما كان لهم من الأرض والأموال والسلاح والمواشى ، ولا يخرجون إلا بما يحمل من الأرض والأموال والسلاح والمواشى ، ولا يخرجون إلا بما يحمل الإنسان على ظهره . فرضى بذلك محمد ، واشترط عليهم ألا يكتموا ولا يخفوا شيئاً ، فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد . فرضوا بذلك .

وتم الصـــلح .

غير أنهم أخفوا مسكماً (جلداً) فيه مال وحلى لحيى بن أخطب ، كان قد احتمله معه إلى خير عند ما أجليت بنو النضير من المدينة ، فقال محمد : وأين مسك حيى الذى جاء به من النضير ؟ قال ابن أبى الحقيق : أذهبته النفقات والحروب . فقال محمد : العهد قريب والمال أكثر من ذلك . ثم إنه دفعه إلى الزبير بن العوام فعذبه حتى أقر بأنه كان رأى حيياً قد دخل خربة يطوف بها ، وأشار إلى وضع بالحصن . فلما نقبوا فيه وجدوا المسك ، وكان فيه أساور ودمالج وخلاخيل وأقراط وخواتم من الذهب ، وعقود من الزمرد وغير ذلك .

تحلل عندئذ محمد من العهد الذي عقده معهم ، ذلك أنهم نكثوه بأنفسهم فلم يصبح لهم عنده ذمة ولا عهد ، فقتل ابني أبي الحقيق ، وكان أحدهما زوج صفية بنت حيى بن أخطب ، وسبى نساءهم وأبناءهم وقسم أموالهم . ولما أراد إجلاءهم طلبوا منه أن يبقيهم في ديارهم وأراضهم يعملون ولما أراد إجلاءهم

فيها مزارعة بالنصف مما خرج منها ، فأقرهم على ذلك خشية أن يصيب هذه الأموال الكثيرة أضرار إذا ما تولاها المسلمون وهم على غير معرفة بإدارتها به غير أنه اشترط عليهم أن يخرجهم منها فى أى وقت شاء ، فار تضوا ذلك : ثم إنه أرسل إلى بهود فلك إنذاراً بأن يشهدوا شهادة الحق أو يساموا أموالهم . فلما لم يجلوا فى أنفسهم قدرة على قتال المسلمين ، وكانوا قد رأوا ما حدث ليهود خيبر ، تصالحوا على البقاء فى ديارهم والعمل فى أراضيهم مزارعة بالنصف فى كل ما خرج منها . فكانت فدك خالصة لرسول مزارعة بالنصف فى كل ما خرج منها . فكانت فدك خالصة لرسول الله وحده ليس للمسلمين فيها شيء لأنها لم تؤخذ عنوة ولا حارب فى سبيلها أحد . كذلك صالح بهود تياء ، وهى قرية على ثمانى مراحل من المدينة ، على دفع الجزية . ثم إنه انهز فرصة القضاء على هوالاء اليهود الأقوياء للتخاص أيضاً من بهود وادى القرى ، فمر عليهم وهو فى طريق عودته إلى المدينة وعرض عليهم الاستسلام فأبوا فقاتلهم ، فما كان منهم الا الاستسلام والإذعان للصلح . وبذلك انكسرت شوكة اليهود نهائيا من جزيرة العرب .

وكان فى خيبر وحدها أربعون ألف نخلة للمسلمين نصف ثمارها ، حتى لقد قال ابن عمر : ما شبعنا تمرآ حتى فتحنا خيبر . وقالت عائشة عند فتحها : الآن نشبع من التمر .

قسم محمد الغنائم على المسلمين فأعطى للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهماً ، وأعطى للعبيد والنساء الذين شهدوا خيبر نصيباً غير محدد . روت فناة من بنى غفار قصة ذهابها مع محمد فى هذه الغزوة قالت : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى نسوة من بنى غفار فقلنا : يا رسول الله قد أردنا أن نخرج معك إلى وجهك هذا ، فنداوى الجرحى ونعين المسلمين بما استطعنا ، فقال : على بركة الله . فخرجنا معه وكنت فتاة حديثة السن فأردفنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على حقيبة رحله ، فوالله لنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على حقيبة رحله ، فوالله لنزل رسول الله عليه وسلم إلى الصبح ونزلت عن حقيبة رحله ، وإذا

بها دم منى ، وكانت أول حيضة حضتها ، فتقبضت إلى الناقة واستحييت ، فالما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بى ورأى الدم قال : ( مالك ؟ لعلك نفست » . قلت : نعم . قال : ( فأصلحى من نفسك ثم خذى إناء من ماء فاطرحى فيه ملحاً ثم اغسلى ما أصاب الحقيبة من الدم ، ثم عودى لمركبك » .

واستطردت تقول لمن تحدث : « فلما فتح الله خيبر أعطانا رسول الله من الغنيمة ، وأخذ هذه القسلادة التي تزين عنقى فأعطانها وعلقها بيده في عنقى ، فوالله لا تفارقني أبداً » . وظلت القلادة في عنقها حتى ماتت ، ثم إنها أوصت أن تدفن معها تيمنا بها .

كانت صفية بنت حيى بن أخطب زوجة ابن أبى الحقيق فى جملة السبايا اللذين سباهم المسلمون من خيبر ، وقد وقعت فى نصيب دحية الكلبى . وكانت صفية سيدة قريظة والنضير ، وكانت فناة قريبة عهد بعرس ، فجاء رجل من المسلمين إلى محمد فقال : يا نبى الله أعطيت دحية صفية بنت حيى سيدة قريظة والنضير ، وهى ما تصلح إلا لك . قال : « ادعوا بها » . فلما نظر إليها النبى قال للدحية : «خد جارية من السبى غيرها » . ثم إنه أعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقها . وكانت صفية تقول : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبغض الناس إلى ، قتل زوجي وأبى ، فما زال يعتذر لل ويقوبل : إن أباك ألب على العرب وفعل ما فعل ، حتى ذهب ذلك من نفسى . ثم إنه بني بها وهم عائدون إلى المدينة فى سد الصهباء ، وهو موضع بينه وبين خيبر مرحلة .

وكانت التى جملتها إليه ومشطتها وأصلحت من أمرها أم سليم بنت ملحان أم أنس بن مالك. ولقد بات بها فى قبة ، وبات أبو أيوب متوشحا بسيفه يحرسه ويطيف بالقبة حتى أصبح. فلما رآه مكانه قال: ﴿ مَا لَكُ يَا أَبَا أَيُوب؟ ﴾ قال: خفت عليك من هذه المرأة ، وكانت امرأة قد قتلت أباها وزوجها وأهلها ، وكانت حديثة عهد بكفر فخفتها عليك.

وكان النبي إذا ركب بعيره يحوّى لها وراءه بعباءة ثم يجاس فيضع لها ركبته فتضع صفية رجلها علمها حتى تركب .

غير أن محمداً لم يسلم من مكائد البهود وغلهم وضغينهم وجسارتهم وهو في أوج انتصاره ، إذ أهدت له زينب بنت الحارث امرأة سلام بن مشكم وبنت أخى مرحب بعد الصاح شاة مشوية مسمومة . وسألت أى عضو أحب إلى النبي فقيل لها الذراع ، فأكثرت فيها السم ، ثم سمت سائر الشاة ثم حملتها إليه ، فوضعتها بن يديه . فتناول الذراع ولاك منها مضغة فلم يسغها فقال لأصحابه : وأمسكوا فإنها مسمومة » . فأمسكوا ، ولكن كان بشر بن البراء ابن معرور قد بلع لقمته فمات منها لساعته . فاستدعى المرأة وقال لها : « ما حملك على ما صنعت ؟ » قالت : أردت أن أعلم إن كنت نبياً فسيطلعك الله عليه ، وإن كنت كاذباً أريح الناس منك . فخلى سبياها ولم يعرض لها بشر .

وقام فاحتجم (١٠. غير أن الألم ظل يعاوده ، حتى إذا كان فى وجعه الذى توفى فيه بعد ذلك بثلاث سنين قال : « ما زلت أجد من الأكلة التى أكلت من الشاة يوم خيبر معاودة للألم حتى كان هذا أوان انقطاع أبهرى» (٢٠٠ . لهذا يرى المسلمون أنه مات شهيداً .

وفى أثناء إقامهم بخيبر أو بعد ذلك فى رواية أخرى ، رجع المسلمون الذين كانوا قد هاجروا إلى الحبشة بعد أن قضوا هناك عشر سنين ، وفيهم جعفر بن أبى طالب والأشعريون ، أى أبى موسى الأشعري وقومه . وقد فرح محمد برجوعهم فرحاً عظيماً ، وأعطى للأشعريين من غنائم الحصون المفتوحة صلحاً ، وكان معهم أيضاً أم حبيبة بنت أبى سفيان التي كان محمد قد تزوجها وهي فى الحبشة ، زوجه إياها النجاشي نفسه بكتاب كتبه إليه ومهرها أربعة آلاف درهم . وفى قدوم جعفر قال محمد : «والله ما أدرى بأبهما أفرح ، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر » .

<sup>(</sup>١) الاحتجام هو جلب دم المريض بآلة كالكأس توضع على جسم المريض فـمص الدم .

<sup>(</sup>٢) الأبهر : وريد المنق ، ويراد بانقطاع الأبهر الهلاك .

## الفصئ ل الناسع عشر

### عمرة القضاء

لما رجع عمد من خيبر إلى المدينة أقام بها شهرى ربيع وجمادين ورجب وشعبان ورمضان وشوالا . على أن هذه الأشهر لم تمض وادعة هنيئة ، فقد كانت جزيرة العرب تغلى كالمرجل ، وكان محمد لا يكفعن إرسال السرايا في تلك الأثناء إلى هنا وهناك . فأرسل سرية أبى بكر الصديق إلى بنى فزارة ، وسرية عمر بن الحطاب إلى تيربة من أرض هوازن وراء مكة بأربعة أميال ، وسرية عبد الله بن رواحة إلى يسير بن رزام الهودى ، وسرية بشير بن سعد إلى فقدك ، وسرية أبى حقد رد إلى الغابة ، وغير ذلك من السرايا .

ثم إنه خرج في شهر ذي القعدة ، وهو الشهر الذي صده فيه المشركون في العام السابق ، معتمراً عمرة القضاء مكان عمرته التي صدوه عنها . ويقال لهذه العيميرة أيضاً عمرة القيصاص لأن قريشاً صدته عنها في ذي القعدة في الشهر الحرام من سنة ست عند ما أراد العمرة ، فاقتص منهم فدخل مكة في ذي القعدة من سنة سبع في الشهر الحرام الذي صدوه فيه . وفي ذلك أنزل الله تعالى : « الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص »(١). ويقال لها أيضاً عمرة القضية ، وهي من المقاضاة التي كان قاضاهم عليها على أن يرجع عنهم عامه هذا ، ثم يأتي في العام المقبل ، ولا يدخل مكة إلا بالسيوف في أجربتها ، وألا يقيم عكة أكثر من ثلاثة أيام فقط .

وهذه العمرة هي المذكورة في قوله تعالى في سورة الفتح : « لقد صدق الله رسوله الروءيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين

<sup>(</sup>١) البقرة ١٩٤.

رءوسكم ومقصرين لا تخافون »(١). وهي أيضاً الموعود بها في قول النبي لعمر بن الخطاب حين قال له : ألم تكن تحدثنا أنا سنأتى البيت ونطوف به ؟ قال : بلى أفأخبرتك أنك تأتيه عامك هذا ؟ قال : لا . قال : فإنك آتيه ومطوف به .

خرج محمد لقضاء هذه العمرة فى ألفين من أصحابه ، واستخلف على المدينة أبا فر الغفارى . وساق أمامه فى هذه العمرة ستين بدنة . وسار يلبى والمسلمون معه يلبون . ومضى أمامهم محمد بن مسلمة أعلى رأس مائة فارس حتى إذا ما بلغ مر الظهران وجد نفراً من قريش ، فسألوا محمد بن مسلمة فعلموا منه أن محمداً سيصل هذا المكان بالغد ، فلما رأوا سلاحاً كثيراً يتقدم المسلمين مع بشير بن سعد ، رجعوا مسرعين إلى قريش فأخبروهم بأمر السلاح الذى أحضره محمد وبأمر الحيل ، ففزعت قريش لأن العهد الذى قطعوه مع محمد فى الحديبية كان يقضى بدخول المسلمين مكة بسلاح المسافر لا غير ، أى بالسيوف فى أجربها .

بعثت قريش عندئذ مكرز بن حفص بن الأحنف فى نفر من قريش يستطلع لهم من محمد الحبر ويسألوه لماذا يغزوهم ، فلقوه ببطن يأجج فى أصحابه ، والهدى والسلاح قد تلاحقوا ، فقالوا : يا محمد ما عرفت صغيراً ولا كبيراً بالغدر ، تدخل بالسلاح فى الحرم على قومك ، وقد شرطت لهم ألا تدخل عليهم إلا بسلاح المسافر السيوف فى القراب . فقال : إنى لا أدخل عليهم بسلاح . فقال مكرز بن حفص : هذا الذى تعرف به ، البر والوفاء . وأما حمل الذى للسلاح فلم يكن على التأكيد للغدر بقريش ، وإنما كان احتياطاً مشروعاً خشية أن تغدر قريش به فيكون السلاح قريباً منه .

ترك محمد السلاح خارج الحرم ، والهدى بذى طوى ، وخرج وهو على ناقته القصواء وأصحابه محدقون به يلبون وهم متوشحون بالسيوف حتى دخلوا

<sup>(</sup>١) الفتح ٢٧

مكة وهم يصيحون : لبيك لبيك . وعبد الله بن رواحة ترتجز بشعره ويقول. وهو آخذ بزمام القصواء :

يا رب إنى مؤمن بقيـــله أعرفحق الله في قيــوله نحن قتلناكم عـــلى تأويــله كما قتلناكم عـــلى تنزيــله

أما أهل مكة فخرجوا منها كارهن أن بروا محمداً والمسلمين يطوفون يالبيت . طاف محمد وقد اضطبع بردائه(۱) وأخرج عضده اليمني ، وذلك حتى يرى المشركون معنى الفتوة ، وقال : « رحم الله امريّا أراهم اليوم من نفسه قوة » . واستلم الركن الأسود ثم هرول ، أي أسرع في مشيته ، حتى إذا تغيب بالركن اليماني مشي إلى الركن الأسود، فقالت قريش ، وكانت تنظر من فوق أبي قبيس : ما يرضون بالمشي ، أما إنهم لينفرون نفر الظباء! ركان المسلمون كليا هرول الذي هرولوا خلفه ، وكليا مشى مشوا خلفه . فامل ذلك ثلاثة أطواف فكانت سنة . وفى غمرة هذه الحماسة الشديدة هي عبد لله بن رواحة وهم بأن يصبح في وجه قريش صبحة الحرب ، فمنعه عمر ، وقال له محمد : مهلا يابن رواحة ، وقل لا إله إلا الله وحده ، نصر عبده ، وأعز جنده ، وخذل الأحزاب وحده . فنادى بها عبد الله ابن رواحة بأعلى صوته ، والمسلمون برددون هذه الصيحة ، فتجاوبت بها أصداء مكة جميعاً ، والمشركون وجوم كأن على رءوسهم الطير .

ولما أتم محمد الطواف بالكعبة ، انتقل ومن خلفه المسلمون إلى الصفا والمروة ، فركب بينهما سبعاً كما كان يفعل العرب ، ثم نحر الهدى عند المروة وحلق رأسه ، وبذلك تمت فرائض العمرة . وفي اليوم التالي أصبح فدخل الكعبة ومكث بها حتى صلاة الظهر ، وأمر بلالا أن يعاوها ليؤذن

<sup>(</sup>١) أ أدخل بعضه تحت عضده و جعل طرفه على مسكنه .

للصلاة ، فقام بلال وأذن للصلاة بين أصنام الكعبة ، وصلى محمد والمسلمون فيها . فلما رأى المشركون ذلك وسمعوا بلالا يؤذن اغتاظوا أشد الغيظ حتى لقد قال عكرمة بن أبى جهل : لقد أكرم الله أبا الحكم حين لم يسمع هذا العبد يقول ما يقول ! وقال صفوان بن أمية : الحمد لله الذي أذهب أبي قبل أن يرى هذا . وقال خالد بن أسيد : الحمد لله الذي أمات أبي ولم يشهد هذا اليوم حتى يقوم بلال ينهق فوق البيت . وأما سهيل بن عمرو وعدد من أصحابه فإنهم غطوا وجوههم لما سمعوا بذلك .

وفى أثناء إقامته بمكة بعث جعفر بن أبى طالب يخطب له ميمونة بنت الحارث فزوجه إياها العباس بن عبد المطلب ، ذلك أن ميمونة كانت قد جعلت أمرها إلى أختها أم الفضل ، فجعلت أم الفضل أمرها إلى زوجها العباس ، فزوجها من محمد وأصدقها عنه أربعمائة درهم . ويقال بأنه لما انتهت إليها أخبار خطبة محمد لها وهي راكبة بعسراً قالت : الجمل وما عليه لرسول الله صلى الله عليه وسلم . وفيها نزلت الآية : «وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين »(١) . وقد تزوجها محمد وهو محرم ودخل بها وهو حلال بعد مغادرته مكة عكان يقال له سرف .

أقام محمد وأصحابه بمكة ثلاثة أيام ، فلما أتى الصبح من اليوم الرابع أتاه سهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزى ، وهو فى مجلس من الأنصار يتحدث مع سعد بن عبادة ، فصاح حويطب : نناشدك الله والعقد أن تخرج من أرضنا ، فقد مضت الثلاث . فقال سعد بن عُبادة : كذبت لا أم لك ليس بأرضك ولا بأرض آبائك والله لا يخرج . وقال محمد لسهيل وحويطب : « إنى قد تزوجت منكم امرأة فما يضر أن أمكث حتى أدخل بها ونصنع الطعام فنأكل وتأكلون معنا » . فقالا : نناشدك الله والعقد إلا خرجت عنا .

<sup>(</sup>١) الأحزاب ٥٠.

عندئذ أمر أبا رافع فأذن بالرحيل . وبينا ركب المسلمين يغادر مكة تبعت النبي عمارة بنت حمزة بن عبد المطلب ، وكانت مع أمها سلمى بنت عميس بمكة ونادته : يا عم ياعم . فتناولها على فأخذ بيدها وقال لفاطمة : دونك ابنة عمك . ثم إن علياً وزيداً وجعفراً اختصموا ، كلهم يريد أن يكفلها ، فحكم بها النبي لجعفر ، ثم زوجها لسلمة بن أبي سلمة بعد أن رفض جعفر أن ينزوجها ، إذ كانت ابنة أخيه من الرضاعة . وكان النبي يقول لسلمة : هل جزيت أبا سلمة ، ذلك أنه هو الذي زوجه بأمه أم سلمة ، لأنه كان أكبر من أخيه عمر بن أبي سلمة .

## الفصف العضرون إسلام خالد بن الوليد وصاحبيه عمرو بن العاص ، وعمان بن طلحة بن أبي طلحة

كان لمقدم محمد إلى مكة معتمراً فى غزوة الحديبية ، والصلح الذى عقدته معه قريش على أن يدخل مكة فى العام المقبل معتمراً على رأس المسلمين ، أثر بالغ فى نفوس الكثيرين من قريش ، وعلى الأخص فى نفوس أولئك الذين رأوا بثاقب فكرهم وبعد نظرهم أن الإسلام غالب ، وأن محمداً لا محالة منتصر على قريش ، ذلك بأن إقرار قريش لمحمد وأصحابه بحقهم فى الكعبة وسماحهم لهم بالدخول إلى حرمها وإقامة شعائر دينهم فيها ، فضلا عن الكعبة وسماحهم لمم بالدخول إلى حرمها وإقامة شعائر دينهم فيها ، فضلا عن إقامتهم بمكة ثلاثة أيام تهجرها فيها قريش ، كان الدليل الأكبر على أن قوة قريش قد اضمحلت فعلا إلى جانب قوة الإسلام المتزايدة التى لم يعد لأحد قبل مها .

والدليل على ذلك تلك البلبلة التى أصابت نفراً من دهاة قريش ، على رأسهم عمرو بن العاص ، الذى يروى لنا بنفسه صورة من هذه الحيرة التى خيمت على أفكارهم فاضطربت لها نفوسهم أشد اضطراب . كان يقول : كنت للإسلام مجانباً معانداً . حضرت بدراً مع المشركين فنجوت ، ثم حضرت أخداً فنجوت ، ثم حضرت الخندق فنجوت . فقات فى نفسى : كم أدبر وأحارب ؛ والله ليظهرن محمداً على قريش . فلحقت بمالى بالرهط (موضع ) وأقللت من لقاء الناس .

فلما حضر الحديبية وتم الصلح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورجعت قريش إلى مكة ، جعلت أقول : يدخل محمد العام المقبل مكة بأصحابه ، فما مكة بعد الآن بمنزل لى ولا الطائف ، ولا شيىء خير من الحروج

والهجرة ، وأنا بعد ناء عن الإسلام ، وأرى لو أسلمت قريش. كالها لم أسا<sub>م</sub> .

فقدمت مكة وجمعت رجالاً من قومى ، وكانوا يرون رأبي ويسمعون منى ويقدموننى فيا نابهم ، فقلت لهم : كيف أنا فيكم ؟ قالوا : ذو رأينا ومدرهنا (أى المدافع عنا فى يمن نفسه و بركة أمره) . قلت : تعلمون والله أنى لأرى أمر محمد أمراً يعلو الأمور علواً منكراً ، وإنى قد رأيت رأياً . قالوا : وما هو ؟ قلت نلحق بالنجاشى فنكون معه ، فإن ينتصر محمد كنا عند النجاشى . وإنا إن نكن تحت يد النجاشى أحب إلينا من أن نكون تحت يد محمد ، وإن تنتصر قريش فنحن من قد عرفوا . . إلى آخر القصة . هذه صورة من اليأس الذى خيم على أفكار صناديد قريش وذوى الرأى فيها بعد صلح الحديبية . إذن لم يكن غريباً أن يخلو رجل مثل خالد بن الوليد بها بعد العرب ، ويحاول مستعيناً بشرف نفسه وعلوها أن يعقد مقارنة بلاد العرب ، ويحاول مستعيناً بشرف نفسه وعلوها أن يعقد مقارنة بسيطة بين ما يدعو إليه محمد وبين الدين الذى تدين به قريش ، ويستعلى بروحه الكبرة ويخلصها مما طبعته فيها تقاليد الحاهلية القبلية ، تلك التقاليد التي كانت من أكبر أسباب النزاع الذي قام في قريش بين محمد وساداتها الذي كانت من أكبر أسباب النزاع الذي قام في قريش بين محمد وساداتها الذي كانت من أكبر أسباب النزاع الذي قام في قريش بين محمد وساداتها الذي كانت من أكبر أسباب النزاع الذي قام في قريش بين محمد وساداتها والذي بين ما يدعو به أسباب النزاع الذي قام في قريش بين محمد وساداتها ويعتو به الكبرة ويخلوب النزاع الذي قام في قريش بين محمد وساداتها ويوبية به الذي يقام في قريش بين عمد وساداتها ويوبية وين الذي يقام في قريش بين عمد وساداتها ويوبية وين بين بين عمد وساداتها ويوبية وين بين عمد وساداتها ويوبية ويو

واستدار العام ونفذت قريش صلح الحديبية ودخل محمد وأصحابه مكة في عمرة القضاء . كل هذا يحدث والأفكار تدور في رأس الكثيرين من سادة قريش وذوى الرأى فيها حتى استبان لهم الحق من الباطل . وها هو خالد بن الوليد بن المغيرة فارس قريش المعلم وبطلها لم تفارق صورة المسلمين وهم يطوفون حول الكعبة خياله ، ولم تنزع من قلبه ، ولا فارقت الأفكار التي كانت تدور برأسه ذهنه . فلم يكد يخرج المسامون من مكة بعد عمرة القضاء حتى بلغ اليقين عند خالد برسالة محمد مبلغاً لم يعد اخفاؤه أمراً ممكناً ، فخرج إلى منتدى قومه ووقف على رءوس الأشهاد يقول :

« لقد استبان لكل ذى عقل أن محمداً ليس بساحر ولا شاعر ، وأبن كلامه من كلام رب العالمين ، فحق على كل ذى لنُبِّ أن يتبعه » .

فابتدره عكرمة بن أبى جهل قائلا : لقد صبوت يا خالد . قال : لم أصبو ولكنى أسلمت . قال عكرمة : والله إن كان أحق قريش ألا يتكلم بهذا الكلام إلا أنت . قال : ولم ؟ قال عكرمة : لأن محمداً وضّع شرف أبيك حين جرح ، وقنل عمك وابن عمك ببدر ، فوالله ماكنت لأسلم ولأتكلم بكلامك يا خالد . أما رأيت قريشاً يرون قتاله ! قال خالد : هذا أمر الحاهلية وحميتها . لكنى والله أسلمت حين تبين لى الحق .

ثم إن خالداً أرسل إلى الذي أفراساً وبعث إليه بإقراره بالإسلام ، فلما بلغ أبا سفيان إسلام خالد ، بعث إليه وسأله في هذا الأمر ، فأقر خالد بإسلامه ، فغضب أبو سفيان غضباً شديداً وقال : واللات والعُزَّى لو أعلم أن الذي تقول حق لبدأت بك قبل محمد . قال خالد : فوالله إنه لحق على رغم من رغم . فقام له أبو سفيان محتداً ، فحجز بيهما عكرمة بن أبي جهل وقال : مهلا يا أبا سفيان . فوالله لقد خفت للذي خفت أن أقول مثل ما قال خالد وأكون على دينه . أنم تقتلون خالداً على رأى رآه وهذه قريش كلها تبايعت عليه . والله لقد خفت ألا يحول الحول حتى يتبعه أهل مكة كلهم .

ويقول خالد: فلما أجمعت الخروج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: من أصاحب إلى رسول الله ؟ فلقيت صفوان بن أميسة فقلت: يا أبا وهب أما ترى ما نحن فيه ؟ إنما نحن كأضراس ، وقد ظهر محمد على العرب والعجم ، فلو قدمنا على محمد واتبعناه فإن شرف محمد لنا شرف ؟ فأبى أشد الإباء وقال: لو لم يبق غيرى ما اتبعته أبداً. فافترقنا وقلت: هذا رجل قتل أخوه وأبوه ببدر. فلقيت عكرمة بن أبى جهل ، فقلت له مثل ما قلت لصفوان بن أمية ، فقال لى مثل ما قال صفوان.

فأمرت براحاتي فركبتها وخرجت بها إلى أن لقيت عمَّان بن طلحة

فقلت: إن هذا لى صديق ، فلو ذكرت له ما أرجو . ثم ذكرت من قتل من آبائه ، فكرهت أن أذكره ، ثم قلت : وما على وأنا راحل من ساعى . فذكرت له ما صار الأمر إليه ، فقلت : إنما نحن بمنزل ثعلب فى جعر لو صب فيه ذنوب(١) من ماء لخرج ، وقات نحواً بما قلت لصاحبي ، فأسرع الإجابة ، فقلت له : إنى غدوت اليوم وأنا أريد أن أغدو ، وهذه راحلتي بفج مناخة . فاتعدت أنا وهو يأجج ، إن سبقني أقام وإن سبقته أقمت حتى يأتى .

فشينا ليلتنا حتى إذا طلع الفجر التقينا بيأجج ، فغدونا حتى انتهينا إلى الهدة فوجدنا عمرو بن العاص بها ، فقال لنا : مرحبا بالقوم . فقلتا : وبك . فقال : : إلى أين مسيركم ؟ فقلنا : وما أخرجك ؟ فقال : وما أخرجكم ؟ قلنا : الدخول في الإسلام واتباع محمد صلى الله عليه وسلم . قال : وذاك الذي أقدمني .

فسرنا معاً حتى دخلنا المدينة فأنخنا بظهر الحرة ركائبنا فأخبر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر بنا . فلبست من صالح ثيابى ثم عمدت إلى رسول الله فلقينى أخى الوليد بن الوليد فقال : أسرع فإن رسول الله قد أخبر بلك فسر بقدومك وهو ينتظركم .

فأسرعنا المشى وأقدمنا عليه ، فما زال يتبسم إلى حتى وقفت عليه ، فسلمت عليه بالنبوة فرد على السلام بوجه طلق ، فقلت : إنى أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله . فقال : تعال . ثم قال : « الحمد لله الذى هداك ، قلد كنت أرى لك عقلا رجوت ألا يسلمك إلا إلى الحير » . قلت : يا رسول الله إنى قد رأيت ما كنت أشهد من تلك المواطن عليك معانداً للحق فادع الله أن يغفر لى . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

<sup>(</sup>١) الدلو العظيمة .

« الإسلام يجب ما كان قبله » . قلت : يا رسول الله على ذلك . قال : « اللهم اغفر لخالد بن الوليد كل ما أوضع فيه من صد عن سبيل الله » .

ثم تقدم عبّان بن طلحة ، وعمرو بن العاص فبايعا رسول الله . ثم قال : والله ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدل بى أحداً من أصحابه فيما حزبه . وكان قدوم هؤلاء الثلاثة فى صفر من سنة ثمان . وبإسلامهم أسلم كثير من أهل مكة ، وأصبح فتح مكة أمراً لم يعد يشك فيه أحد .

### الفصل الحادى والعيشهون

#### سرية مؤتة

استمر القتال بين المسلمين والمشركين منذ أن بدأ بعد الهجرة إلى المدينة . وكان إذا توقف حيناً عاد ثانية ليشب أعنف وأضرى مما كان . ولقد استأنف النبي بعد عودته من عمرة القضاء إرسال السرايا المقاتلة ، فبعث عمر بن الخطاب إلى هوازن ، وأبا بكر إلى بني كلاب ، وغالب ابن عبد الله الليثي إلى بني عواد ، وابن أبي العوجاء السلمي إلى بني سليم ، وكعب بن عمرو الغفاري إلى ذات أطلاح من أرض الشام . غير أن أشهر السرايا التي بعثها في تلك الفترة ، كانت سرية زيد بن حارثة إلى أرض البلقاء من أطراف الشام ، وكانت في ثلاثة آلاف مقاتل .

نعلم أن محمداً أرسل بعد صلح الحديبية رسلا إلى الماوك والأمراء فى خارج جزيرة العرب وفى داخلها يدعوهم إلى الإسلام . وكان الحارث بن عمرو الأزدى مبعوثه إلى ملك بصرى . فلما بلغ الحارث مؤتة لقيه شرحبيل ابن عمرو الغسانى فقتله . وكان الحارث المبعوث الوحيد الذى قتل من مبعوثى محمد ، فشق ذلك على نفسه ، وانتهز فرصة سانحة ليجهز فيها جيشاً يرسله للانتقام من أهل مؤتة . غير أنه يقال فى رواية أخرى إن بعثة هذه السرية كان انتقاماً لسرية كعب بن عمرو الغفارى التى أرسلها إلى ذات أطلاح من أرض الشام يدعو أهلها إلى الإسلام فقتلوه ومن معه ، لم ينج أمهم غير رجل واحد جريح ، تحامل على نفسه حتى عاد إلى المدينة وأخبر عمداً الحبر .

 أبي طالب على الناس ، فان أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة على الناس ، فإن قتل فليرتض المسلمون من بينهم رجلا فيجعلوه عليهم » .

ثم آن أوان الرحيل وأخذ الناس يودعون الأمراء ، فلما ودعوا عبد الله ابن رواحة بكى ، فقالوا : ما يبكيك يابن رواحة ؟ قال : أما والله ما في حب الدنيا ولا صبابة بكم ، ولكنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية من كتاب الله يذكر فيها النار «وإن منكم إلا واردها كان على وبك حتماً مقضياً ه(۱) . فلست أدرى كيف لى باله لم بعد الورود ؟ !

فقال المسلمون : صحبكم الله ودفع عنكم وردكم إلينا صالحين .

فأنشد عبد الله بن رواحة :

 لكننى أسال الرحمن مغفسرة أو طعنة بيدى حران مجهسزة حتى يقال إذا مروا على جدثى ثم قال :

تثبیت موسی و نصراً کالذی نصروا الله یعلم أنی ثابت البصـــر والوجه منه فقد أزری به القدر

فثبت الله ما آتــاك من حسن إنى تفرست فيك الخير نافلة أنت الرسول فن يحـــرم نوافله

ثم خرج الجيش وخرج محمد معه يشيعه حتى إذا ودعهم وانصرف ، قال ابن رواحة :

خلف السلام على امرى ودعته فى النخل خير مشيع وخليك ومضى الجيش إلى وجهته حتى إذا بلغ تخوم البلقاء من أطراف الشام لقيته جموع هرقل من الروم والعرب بقرية من قرى البلقاء يقال لها مشارف ، خانحاز المسلمون إلى قرية يقال لها مؤتة ، وعندها التى الجمعان ودارت رحى المعركة . ويقال بأن جموع الروم والعرب الموالين لهم بلغت ثلاثمائة ألف

<sup>(</sup>١) مريم ٧١ . (٢) الفرغ: السعة . (٣) الحران: الشديد .

فى رواية ، ومائتى وخمسين ألفاً فى رواية ، وأقل المقلين جعلها مائة وخمسين ألفاً . غير أن هذا العدد مبالغ فيه جداً على أية حال ، وإن كانت جموع الروم والعرب أكثر كثيراً من جموع المسلمين . ذلك أن شرحبيل كان قد علم بمقدم المسلمين فأعد جيشاً كبيراً من العرب ، وكتب إلى عاهل الروم فأمده بجيش كبير آخر .

قال أبو هريرة وكان فى الجيش: شهدت مؤتة فلما دنا منا المشركون رأينا ما لا قبل لأحد به من العدة والسلاح والخيل والديباج والحرير والذهب، فبرق بصرى، فقال لى ثابت بن أرقم: يا أبا هريرة كأنك ترى جوعاً كثيرة ؟ قلت: نعم. قال: إنك لم تشهد بدراً معنا، إنا لم ننصر بالكثرة.

غير أن الناس لما أيقنوا أن جموع المشركين تفوق جمعهم أضعافاً مضاعفة ، جعلوا يتشاورون في أمرهم ، فقال قائل نرسل إلى رسول الله نخبره بعدد عدونا ، فإما أن يمدنا بالرجال ، وإما أن يأمرنا بأمره فنمضى له . غير أن عبد الله بن رواحة شجع الناس وقال : يا قوم والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون الشهادة ، وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا بكثرة ، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به ، فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنين ، إما ظهور وإما شهادة .

فقال الناس : قد والله صدق ابن رواحة ، وتقدموا للحرب .

ثم التقى الجيشان واقتتل الناس قتالا شديداً ، فقاتل زيد بن حارثة براية الرسول حتى مزقته رماح الأعداء . فنزل جعفر عن فرس له شقراء كان يركبها وذبحها (۱) ، ثم تناول راية محمد وقاتل القوم حتى قتل ، وهو يقول :

يا حبــذا الجـــة واقترابهــا طيبــة وباردٌ شـــــرابهــا

#### على إن لاقيم ا ضراما

ويقال بأن جعفراً أخذ اللواء بيمينه فقطعت ، فأخذه بشماله فقطعت ، فاحتضنه بعضديه حتى قتل . وكان ابن ثلاث وثلاثين سنة عندئذ ، وفي رواية ابن إحدى وأربعين سنة ، وربما هذا أصح . وقد روى ابن عمر أنه وقف على جعفر بن أبى طالب وهو يومئذ قتيل فعدد به خمسن بن ضربة وطعنة ليس منها شيء في ظهره . ويقال أيضاً إن رجلا من الروم ضربه يومئذ ضربة فقطعه نصفين .

فلما قتل جعفر أخذ عبد الله بن رواحة الراية ثم تقدم بها وهو على فرسه ، فجعل يقدم رجلا ويؤخر أخرى متردداً بعض التردد وهو يقول :

أقسمت يا نفس لتنزلنــه لتـــنزلن أو لتـــكرهنــه إن أجلب الناس وشدوا الرنة مالى أراك تكرهدين الجنه(١) هار أنت إلا نطفة في شهد الم

قد طال ما قد كنت مطمئنــة ثم قسال:

يا نفس إن لا تقتـــلي تمــوتي هذا حمام الموت قـــد صليت وما تمنيت قد أعطيت إن تفعلي فعلهما هديت ال

ثم نزل عن فرسه فأتاه ابن عم له بعرق من لحم وقال : شد بهذا صلبك فإنك قد لقيت في أيامك هذه ما لقيت . فأخذه من يده فانهش منه نهشة ، ثم سمع ضربات السيوف وجلبة المعركة فقال : وأنت في الدنيا ! ثم ألقاه من يده ثم أخذ سيفه ثم تقدم ، فقاتل حتى قتل .

عندئذ أخذ الراية ثابت بن أرقم أخو بني العجلان فقال : يا معشر المسلمين اصطلحوا على رجل منكم ، قالوا : أنت . قال : ما أنا بفاعل .

<sup>(</sup>١) أجلب الناس : تجمعوا من كنل جهة الحرب . الرنة : الصيحة الشديدة .

<sup>(</sup>٢) الشنة : القربة الصنيرة القديمة كناية عن الحسم .

<sup>(</sup>٣) فعلهما : أي فعل زيد مجعفر .

فاصطلح الناس على خالد بن الوليد ، وكان قد خرج مع الجيش متطوعاً ليدل بذلك على حسن إسلامه ، وكان حديث عهد بالإسلام . فلما تناول الراية عمل بالحكمة الإلهية القائلة : «ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة »(١) . ذلك أنه أيقن تماماً بأن المسلمين سوف يهلكون عن آخرهم إن هم استمروا في قتال عدو يفوقهم أضعافاً مضاعفة لا قبل لهم بها .

استلم خالد الراية عند المساء لما قتل ابن رواحة في أو اخر ساعات القتال . فبات ليلته وهو يفكر في مكيدة حربية يوهم بها العدو أن مدداً قد وصل إلى المسلمين . فلما أصبح جعل مقدمة الجيش مؤخرة ، ومؤخرته مقدمة ، وميمنته ميسرته ، وميسرته ميمنة . ونجحت الخطة إذ أنكر العدو ما كانوا يعرفون من راياتهم وهيئتهم في اليوم السابق ، وظنوا أن مدداً قد جاءهم ، ففت ذلك على أية حال في عضدهم لما شهدوا من ضراوة المسلمين في القتال على قلة عددهم فى اليوم السابق ، فأحجموا عن مبادأتهم بالقتال ، واستطاع خالد بحكمته ومهارته الحربية أن يناور مناورة باسلة وينسحب بجيش المسلمين شيئاً فشيئاً داخل الصحراء . كل هذا من غير فرار حتى لا يطمع فيهم العدو ، ومن غير قتال حتى لا يهلك أصحابه ويقحنهم فيه لا طاقة لمم به . فلما توغل في الصحراء ، ارتد المشركون ، ورجع المسلمون سالمن إلى المدينة ، لم يقتل منهم غير ثمانية في قول ، واثني عشر في قول آخر . وهذا ولا شك أمر عظيم جداً ، ذلك أن جيشين متعاديان في الدين ، أحدهما فئة قليلة تقاتل فئة كثيرة ، فلا يقتل من الفئة القليلة إلا هذا العدد فحسب . وفى هذا دليل على ما ذهبنا إليه من أن عدد المشركين لم يكن بمثل تلك الكثرة التي حدثنا عنها كتاب المغازى . وربما لم يشترك في القتال ذلك اليوم كل جموع المشركين ، لأنها لو اشتركت كلها لكان تصديق ذلك عسيراً .

لما بلغت المدينة أنباء عودة الجيش وعلم النبي بمقتل أصحابه الثلاثة ، زيد بن حارثة ، وجعفر بن أبي طالب ، وعبد الله بن رواحة ، وكانوا من

<sup>(</sup>١) البقرة ١٩٥٠

أعز أصحابه على نفسه ، حزن حزناً شديداً حتى إنه لم يمالك عبرات أن تتحادر على خديه . توجه بنفسه إلى بيت جعفر بن أبى طالب ، وكانت زوجته أسماء بنت عميس قد قامت بشئون البيت فعجنت وغسلت بنيها ودهنتهم ونظفتهم ، فقال : ائتنى ببنى جعفر . فلما أتته بهم شمهم وذرفت عيناه ، فاضطربت أسماء وقالت : يا رسول الله بأبى أنت وأمى ! ما يبكيك ؟ أبلغك عن جعفر وأصحابه شيء ؟ قال : نعم أصيبوا هذا اليوم . فقامت تصيح واجتمع إليها النساء ، وخرج محمد إلى أهله فقال : «لا تغفلوا عن تصيح واجتمع إليها اللساء ، وخرج محمد إلى أهله فقال : «لا تغفلوا عن آل جعفر أن تصنعوا لهم طعاماً فإنهم قد شغلوا بأمر صاحبهم » .

ولما دنا الحيش من المدينة خرج المسلمون للقائه ، وأسرع الصبيان في أعقابهم ، وأقبل محمد على دابة مع القوم ، ونظر إلى الناس فقال : خدوا الصبيان فاحملوهم وأعطونى ابن جعفر . فأتوا له بعبد الله بن جعفر فحمله بين يديه ، والناس يصبون على الجيش التراب ويقولون : يا فرار ، فررتم في سبيل الله ! فقال محمد : « ليسوا بالفرار ولكهم الكرار إن شاء الله » . ثم إنه أثنى على مهارة خالد .

ولقد صديق قوله هذا كل الصدق ، فقد كروا بعد ذلك بأقل من عشر سنين على أكبر إمبراطوريتين فى العالم ، فما هى إلا أعوام تعد على أصابع اليد الواحدة حتى كان ملك الروم والفرس كأمس الذاهب .

وفى أعقاب سررة مؤتة ، بعث محمد فى جمادى الآخرة سرية فى ثلاثمائة من الأنصار ، والمهاجرين إلى ذات السلاسل من مشارف الشام فى بلى وعبد الله ومن يليهم من قضاعة . ويقول بعض رواة السيرة إن هذه السرية وجهت إلى جمع من قضاعة بلغ الرسول أنهم تجمعوا فى ديارهم وراء وادى القرى ليغيروا على المدينة ، ويقول آخرون إنه أرسل عمرو بن العاص ليستنفر هؤلاء العرب إلى الإسلام ، وذلك أن أم العاص بن وائل كانت من بنى بكى . وقصد من تأمير عمرو بن العاص أن يتألف بذلك قلوبهم .

سار عمرو على أية حال يقود رجاله حتى إذا كان على ماء بأرض جذام يقال له السلاسل – وبه سميت هذه السرية بذات السلاسل – خاف كثرة عدوه فبعث إلى محمد يستمده ، فبعث إليه أبا عبيدة بن الجراح فى مائتين من المهاجرين الأولين ، فيهم أبو بكر وعمر ، وقال لأبى عبيدة حين وجهه : «لا تختلفا ».

فلما قدم أبو عبيدة على عمرو بن العاص ، قال له عمرو : إنما جئت مدداً لى ، فقال له أبو عبيدة : لا ولكنى على ما أنا عليه وأنت على ما أنت عليه .

وكان أبو عبيدة رجلا ليناً سهلا هيناً عليه أمر الدنيا ، فلما أصر عمرو ابن العاص على أنه الأمير وأن أبا عبيدة مدد له ، قال أبوعبيدة : يا عمرو إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال لى « لا تختلفا » وإنك إن عصيتى أطعتك . فقال له عمرو : فإنى أمير عليك وإنما أنت مدد لى . فامتثل أبو عبيدة للأمر ، وصلى عمرو بن العاص بالناس ، وتولى أمر الجيش فى كل صغيرة وكبيرة . حتى لقد قيل إنه لما أراد رجال من الجيش إيقاد نار فنعهم عمرو ، وأنكر ذلك عليه عمر بن الحطاب ، قال له أبو بكر : إنما بعثه رسول الله علينا رئيساً لمعرفته بالحرب أكثر منا فلا تعصه ، فامتثل للأمر .

والحق أن عمرو بن العاص كان داهية من كبار الدهاة الذين لا يتكرر مثلهم كثيراً. فقد وطيء بلاد بلي ودوخها ، وكان كلما انهمي إلى موضع قيل له إن به جمعاً ، لم يجد به داعياً ولا مجيباً ، ذلك أن الأعراب كانوا إذا سمعوا بمقدمه تفرقوا ، وظل على هذه الحال حتى انتهى إلى أقصى بلاد بلي وعذرة وبلقين . وأخيراً التي بجمع صغير ، فما أن دار القتال ساعة وحمل علمهم المسلمون حتى انهزم الأعراب وتفرقوا في الصحراء .

وأقام عمرو بجيشه أياماً بتلك البلاد لا يسمع بجمع لهم ولا مكان صاروا فيه حتى بهاجمهم . وكان يبعث أصحاب الحيل فيأتون بالشاء والنعم فينحرون ويأكلون . ولم یکن شیء آکثر من ذلك ، أى لم تكن هناك غنائم تقسم ، فقفل راجعاً بالجیش ظافراً .

ومن طریف ما بروی أن عمرو بن العاص احتلم و هم فی الطریق فی لیلة باردة کأشد ما تکون من البرد . فلما أصبح أشفق علی نفسه أن یغتسل فی هذا البرد فتیمم وصلی بالناس صلاة الصبح . فلما عادوا إلی المدینة وجلسوا إلی همد یحدثونه عن غزوتهم ، وأخذ یسألم عن أنباء سفرتهم کعادته إذا أرسل سریة هنا أو هناك ، أخبروه بما كان من عمرو بن العاص عند ما منعهم من إیقاد النار ، ونهیه لهم عن اتباع العلو ، وكانوا بریلون اقتفاء أثره فرفض ، ثم صلاته جنباً . فلما سأله النبی عن ذلك قال : منعهم من ایقاد النار لئلا بری العدو قلهم فیطمع فیم ، ونهیهم عن اتباع العدو ایقاد النار لئلا بری العدو قلهم فیطمع فیم ، ونهیهم عن اتباع العدو خشیة أن یکون له کمین ، أما صلاتی جنباً فوالذی بعثك بالحق لوأنی اغسلت لمت ، لم أجد برداً قط مثله ، وقد قال تعالی «ولا تقتلوا أنفسكم افسلت لمت ، لم أجد برداً قط مثله ، وقد قال تعالی «ولا تقتلوا أنفسكم ان الله كان بكم رحیماً . «(۱) فضحك النبی عندئذ ولم یقل شیئاً .

وفى رجب من نفس السنة أى سنة ثمان من الهجرة ، بعث النبى سرية إلى شاطىء البحر عدتها ثلاثمائة من المهاجرين والأنصار بقيادة أبى عبيدة ابن الجراح. وفى شعبان أرسل أبا قتادة بن ربعى الأنصارى إلى خضرة وهى أرض محارب ينجد على رأس عشرين مقاتلا أو نحو ذلك للإغارة على غطفان. وفى رمضان سار بنفسه على رأس أكبر جيش عرفه المسلمون حتى ذلك الحين ، ووجه إلى مكة .

<sup>(</sup>١) الناء ٢٩.

# الفصال لث في والعشرون غزوة الفتح الأعظم

### فتح مكة

لم يعرف أحد محمداً إلا صادقاً صغيراً وكبيراً ، وإلا وفياً بعهده صغيراً وكبيراً ، وإلا براً بأهله وبالناس خيعاً صغيراً وكبيراً . فأى شيء حدث الآن ليخرج على رأس أكبر جيش إسلامى عرف حتى ذلك الحين ليغزو مكة ، وعهد الحديبية لم تنقض مدته بعد ؟ أينقض محمد العهد ؟

نعلم مما سبق أنه جاء فى صلح الحديبية أنه من شاء أن يلخل فى عقد محمد وعهده دخل ، ومن شاء أن يدخل فى عقد قريش وعهده م دخل . فلخلت خزاعة فى عقد محمد وعهده ، ودخل بنو بكر فى عقد قريش وعهده ، غير أن بنى بكر بعد نحو سبعة عشر أو ثمانية عشر شهراً ، هاجموا خزاعة ليلا عند ماء يقال له الوتير ، وهو قريب من مكة ، فأعانهم قريش بالحيل والسلاح وقاتلوا معهم ظناً منهم أن الليل من شأنه أن يخنى هذا العمل القبيح .

عندئذ خرج ُبدَيل بن ورقاء فى نفر من أصحابه حتى قدموا على محمد فى المدينة ، وأخبروه بما أصيب مهم ، وما كان من مناصرة قريش لبى بكر عليهم . وأنشده عمرو بن سالم أبياتاً من الشعر يستنصره مها على بنى بكر ، قال :

حِلْمُ أبيه وأبينا الأتلدا ثُمَّت أسلمنا فلم ننزع يدا وادع عباد الله يأتوا مسددا إن سيم حَسَّفاً وجُهُهُ تربَّدا إن قريشاً أخلفوك الموعدا

یا ربِ انی ناشد محمداً قسد کنتم ولداً وکنسا والداً فانصر رسول الله نصدراً أبدا فهم رسول الله قسد تجسراً دا فی فیداتی کالبحر بجری مزیدا و جعاوا لی فی کے داء رصدا

ونقضدوا ميثاقك المؤكدا وزعموا أن لست أدعو أحساءا فهم أذل وأقسل عسسددا فقال عندئذ محمد : نصرت يا عمرو بن سالم .

أما السبب الذي أدى إلى نشوب هذا القتال فيرجع إلى خصومات ومشاحنات وقعت بن خزاعة وبني بكر قبل الإسلام . فيقال إن رجلا من بني الحضرمي اسمه مالك بن عبيًّاد من حلفاء الأسود بن رزْن كان قد خرج تاجراً ، فلما توسط أرض خزاعة عدوا عليه فقتلوه وأخذوا ماله . فعدت بنو بكر، على رجل من خزاعة ففتلوه ، فعدت خزاعة على بني الأسود بن رزن الدئلي ، وهم مفخر بني كنانة وأشرافهم ، سلمي وكلثوم وذويب ، فقتلوهم بعرفة عند أنصاب الحرم .

وجاء الإسلام وهم على هذا الحال . فلما كان يوم الحديبية دخل بنو` بكر في عقد قريش ، ودخلت خزاعة في عقد محمد ، وكانت الهدنة ، وعند ذاك اغتنمها بنو الديل من بني بكر . وخزاعة مطمئنة ، وأرادوا أن يصيبوا منها ثأراً ، فخرج نوفل بن معاوية الديلي في قومه وهو يومئذ سيدهم وقائدهم ، واكن لم تكن كل بني بكر تتبعه ، فبيت خزاعة وهم على ماء لهم يقال له الوتير فأصابوا مهم رجلا واقتتلوا . ثم إن قريشاً أمدت بني بكر بالسلاح . وقاتل معهم جماعة من قريش بالليل وهم مستخفون حتى ساقوا خزاعة إلى الحرم . حتى لجأت خزاعة إلى دار بديل بن ورقاء عكة . وإلى دار حليف لهم يقال له رافع .

ثم إن القوم خرجوا راجعين إلى •كة ، فلقوا أبا سفيان عند •كان يقال له عسفان . وكانت قريش فله شعرت بنقضها للعهله وتخوفت مغبة ذلك ، فأرادت منه أن يطلب من محمد أن يشد لهم العقاء ويزيد في المدة . فاحا لتي أبو سفيان بديلا قال له : من أين أقبلت يا بديل ؟ فقال : سرت في خزاعة فى هذا الساحل فى بطن هذا الوادى . غير أن ذلك لم يقنع أبا سفيان ، فما شك فى أنه أتى محمداً ، فقام إلى حيث بركت ناقته فأخذ من بعرها ففته فرأى فيه النوى ، وهو من علائف يثرب فقال : أحلف بالله لقد جاء بديل محمداً .

وقدم أبو سفيان على محمد فى المدينة ، وكان طبيعيا أن يذهب إليه فى دار ابنته أم حبيبة . فلما هم بأن يجلس على فراش النبى طوته ، فقال : يا بنية ما أدرى أرغبت بى عن هذا الفراش أم رغبت به عنى ؟ فقالت : هو فراش لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت مشرك نجس ، فلم أحب أن تجاس على فراشه . فقال : يا بنية والله لقد أصابك بعدى شر! وحرج .

ثم إنه أتى النبى وطلب منه أن يشدد العقد ويزيدهم فى المدة . فسأله محمد : ولذلك قدمت ؟ هل كان من حدث قبلكم ؟ فقال أبو سفيان : معاذ الله ! نحن على عهدنا وصلحنا يوم الحديبية لا نغير ولا نبدل . فلم يزد محمد عندئذ على ذلك شيئاً ، وظل صامتاً .

فلما رأى أبو سفيان أن النبي لم يجبه إلى طلبه ، ذهب إلى أبى بكر فكلمه أن يكلم محمداً ، فلم يقبل . فأتى عمر بن الخطاب ، فقال عمر : أنا أشفع لكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فوالله لو لم أجد إلا النمل لجاهدة كم به . فخرج من عنده وذهب إلى على بن أبى طالب فوجده مع زوجته فاطمة بنت محمد ، وعندهما الحسن وكان لا يزال غلاماً ، فقال : يا على إن أمس القوم بى رحماً وأقربهم منى قرابة ، وقد جئت فى حاجة ، فلا أرجعن كما جئت خائباً ، فاشفع لى إلى محمد . فقال على : ويحك أبا سفيان ! والله إذا عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه . فالتفت أبو سفيان إلى فاطمة فقال : يا بنت محمد هل لك أن تأمرى بنيائ هذا فيجير بين الناس فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر ؟ فقالت :

والله ما بلغ تُبيَّ ذلك أن يجير بين الناس ، وما يجير (۱) أحد على النبي صلى الله عليه وسلم .

فقال: يا أبا الحسن إنى أرى الأمور قد اشتدت فانصحى . قال: والله ما أعلم شيئاً يغنى عنك ، ولكنك سيد بنى كنانة ، فقم فأجر بين الناس ثم الحق بأرضك . فقال: أو ترى ذلك مغنياً عنى شيئاً ؟ قال: لا والله ما أظن ، ولكن لا أجد لك غير ذلك .

فدخل أبو سفيان على محمد فقال : يا محمد إنى قد أجرت بين الناس ، لا والله ما أظن أن يخفرنى أحد ولا يرد جوارى . فما كان من النبي إلا أن قال : أنت تقول يا أبا حنظلة . عندئذ خرج أبو سفيان لتوه وقفل راجعاً لل مكة .

فلما قدم مكة قالت له قريش: ما وراءك؟ هل جئت بكتاب من محمد أو عهد؟ قال: لا والله لقد أبي على ، وقد تتبعت أصحابه فما رأيت قوماً لملك عليهم أطوع مهم له ، غير أن على بن أبي طالب قد قال لى : النمس جوار الناس عليه ولا تجر أنت عليه وعلى قومك ، وأنت سيد قريش وأكبرها وأحقها ألا تتخفر جواره . فقمت بالجوار ثم دخلت على محمد فذكرت له أني أجرت بين الناس وقلت : ما أظن أن تحفرنى . فقال : أنت تقول ذلك يا أبا حنظلة . بن الناس وقلت بغير رضى ، وجئتنا بما لا يغنى عنا ولا عنك شيئاً ، وإنما لعب بك على لعمر الله ! ما جوارك بجائز وإن إخفارك عليهم لهن .

ثم قام فلخل على هند زوجته ، فلما حدثها بما صنع قالت : قبحك الله من وافد قوم ! فما جثت نخير .

<sup>(</sup>١) تحن نعلم أنه إنما يجير عل المسلمين أدناهم ، وقد قبل الرسول جوار ابئته زيقب عندما أجارت زوجها أبا العاص بن للربيع وقبل جوار غيرها ، ولكن مفهوم كلام فاطمة هظا يمنى أن المراد يقبول جوار أدنى المسلمين هو جواره فى فرد واحد أو نفر يسير ، أما من يجير عدداً كبيراً من غزو الإمام إيام فليس له ذلك .

لم تمض أيام حتى بدأ النبى يعد عدته للغزو ، فأمر عائشة أن تجهز للسفر وأن تخبى ذلك . فبيما هى فى دارها وعندها حنطة تنسف وتنتى إذ دخل عليها أبو بكر ، فقال لها : يا بنية لم تصنعين هذا الطعام ؟ فسكتت . فقال : أريد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغزو ؟ فصمتت . فقال : يريد بنى الأصفر – أى الروم – ؟ فصمتت ، قال : فلعله يريد أهل نجد ؟ فصمتت . قال : فلعله يريد أهل نجد ؟ فصمتت .

فلما دخل محمد قال له : يا رسول الله أتريد أن تخرج مخرجاً ؟ قال : نعم . قال : فلعك تريد بنى الأصفر ؟ قال لا . قال : أتريد أهل نجد ؟ قال : لا . قال : فلعك تريد قريشاً ؟ قال : نعم . فقال أبو بكر : يا رسول الله أليس بينك وبيهم مدة ؟ قال : ألم يبلغك ما صنعوا ببنى كعب ؟ ثم إنه أذن فى الناس بالغزو وأمرهم بالتجهز ، واستنفر الأعراب الذين حول المدينة وقال : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحضر رمضان بالمدينة . فقدمت جموع من قبائل غفار ومزينة وأشجع وجهينة ، غير أنه أخنى عن الناس مقصده حتى لا يشيع الحبر فيبلغ قريشاً فتتجهز للقائه ، وكان لا يريد حرباً فى مكة ، بل يريد أن يبغت قريشاً من غير حرب ولا إراقة دماء ولا مساس بحرمها . فكان يدعو ربه قائلا : اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغها فى بلادها .

غير أن حاطب بن أبي بلتعة وهو من أوائل المهاجرين ومن أصحاب الرسول في بدر ، قد سارع في لحظة من تلك اللحظات التي تضعف فيها النفوس ، وكتب كتاباً إلى قريش يخبرهم فيه أن محمداً قد نفر ، إما إليكم ، وإما إلى غيركم ، فعليكم الحذر . ودفع بالكتاب إلى امرأة قيل إنها من مزينة ، وقيل إنها سارة مولاة لبعض بني عبد المطلب ، وجعل لها جعلا على أن تبلغه قريشا ، فجعلته في رأسها ثم فتلت عليه ضفيرتها وخرجت به إلى مكة . غيرأن محمداً علم بأمر هذا الكتاب ، فبعث في أثرها على بن أبي طالب ،

والزبير بن العوام ، وقال لهما : أدركا امرأة قد كتب معها حاطب بن أبى بلتعة بكتاب إلى قريش يحذرهم ما قد أجمعنا له من أمرهم . فخرجا وراءها حتى أدركاها فى بعض الطريق ، فاستنزلاها من فوق بعبرها وفاتشا عن الكتاب فى الرحل فلم يجدا فيه شيئاً، فقال لها على : إنى أحلف بالله ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا كذبنا ، ولتخرجن هذا الكتاب أو لنكشفنك . فلما رأت الحد منه قالت : أعرض ، فأعرض ، فحلت ضفائر رأسها واستخرجت الكتاب مها فدفعته إليه فرجعا به .

استدعى النبى حاطبا فقال له : يا حاطب ما حملك على هذا ؟ قال : يا رسول الله لا تعجل على ، إنى كنت امرءاً ليس لى فى قريش من أصل ولا عشرة ، ولى بن أظهرهم ولد وأهل ، وكان من معك من المهاجرين من لهم قرابات يجمعون بها أهابهم وأموالهم ، فأحببت إذ فاتنى ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يداً يحمون قرابتى ، ولم أفعله ارتداداً عن دينى ولا رضا بالكفر بعد الإسلام .

فقال محمد : أما إنه قد صدقكم . فقال عمر : يا رسول الله دعنى أضرب عنى هذا المنافق . فقال : أنقتل رجلا من أهل بدر ؟ وعفا عنه .

وأنزل الله فى حاطب قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدو كم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهاداً فى سبيلى وابتغاء مرضاتى تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل «(1) إلى آخر القصة .

وفى العاشر من رمضان سنة ثمان من الهجرة ، خرج النبى على رأس جموع غفيرة من المسلمين يريد مكة ، واستخلف على المدينة عبد الله بن أم مكتوم . وكان كلما تقدم نحو مكة انضمت إليه جموع جديدة من سائر

<sup>(</sup>١) المتحنة ١.

قبائل المسلمين الذين استنفرهم للخروج معه ، حتى أربى الجيش على عشرة آلاف مقاتل أو نحو ذلك . وسار الناس وهم صائمون حتى إذا بلغوا الكديد أجهدهم الصوم ، فقال بعضهم لمحمد إن الناس قد اشتد عليهم الصوم ، وإنما ينظرون كيف فعلت . فدعا بماء فشرب وهو على ناقته والناس ينظرون ، يعلمهم بذلك أنه قد أفطر ، فأفطر المسلمون .

وما أن بلغوا الجحفة حتى لقيهم العباس بن عبد المطلب مهاجراً بعياله ، وكان حتى ذلك الحين لا يزال مقيماً بمكة متولياً سقاية الحاج والنبى راض عنه . ويقال بأنه كان قد أسلم سراً . وممن لتى الرسول أيضاً فى تلك الأثناء أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ، وعبد الله بن أبى أمية ، إذ كانا قد خرجا من مكة أيضاً للقائه فلقياه بنيق العقاب والتمسا الدخول عليه . ولعله كانت قد بلغت قريشاً أنباء الزحف الإسلامى ، فخرج هؤلاء يطلبون الأمان من محمد قبل أن تدهم مكة جيوشه فلا يكون لهم عذر بعد ، وكانا الأمان من محمد قبل أن تدهم مكة جيوشه فلا يكون لهم عذر بعد ، وكانا التمسا الدخول عليه كلمته زوجه أم سلمة فيهما فقالت : يا رسول الله ابن عملى وابن عمتك وصهرك . قال : لا حاجة لى بهما ، أما ابن عمى فهو الذى قال لى مكة ما قال (١) .

فلما بلغهما أنه يرفض لقاءهما قال أبو سفيان وكان معه بنى له : والله ليأذنن لى أو لآخذن بيد بنى هذا ثم لنذهبن فى الأرض حتى نموت عطشاً وجوعاً . فلما سمع محمد بذلك ، تجلت العاطفة العربية الجياشة إزاء الأهل والأقرباء بأجلى معانيها ، فضلا عما عرف به من البر بأهله ، فرق لهما وأذن لهما فدخلا عليه وأسلما ، وأنشده أبو سفيان قوله فى إسلامه واعتذر إليه مما كان قد مضى من فعاله ، وعفا عنهما .

لما انتهى محمد إلى مر الظهران نزل فيه فأقام ، وأغلب الظن أنه أراد

<sup>(</sup>١) وهو الذي قال له بمكة : والله لا آمنت بك حتى تسخد سلماً إلى السهاء فتعرج فيه وأنا أنظر ، ثم يأتى بسك وأربعة من الملائكة بشهدون أن الله قد أرسلك .

أن يستأخر بعض الوقت عن الوصول إلى مكة لعل أهلها يقدمون عليه ويستأمنونه ويدخلون في الإسلام ، فلايدخل مكة عنوة ، فيقتل الأهل ويستباح الحسرم .

روى بعض الصحابة من أخبار تعايشهم فى تلك الأيام ما يدلك على روح البساطة والصفاء النفسى الذى انطبع به هذا المجتمع . روى جابر أنهم عندما نزلوا بمر الظهران أخذ الناس بجتنون الكباث وهو ثمر الأراك(١) ، وكان النبي يقول لهم : عليكم بالأسود منه فإنه أطيب . فقالوا : يا رسول الله أكنت ترعى الغم ؟ قال : نعم ، وهل من نبى إلا وقد رعاها . وكان الرجل مهم إذا أصاب حبة طيبة مها قذفها فى فيه ، وكانوا ينظرون إلى دقة ساقى ابن مسعود وهو برقى الشجرة ويضحكون ، فقال لهم محمد : تعجبون من دقة ساقية ؟ فوالذى نفسى بيده لهما أثقل فى الميزان من أحد !

وكان ابن مسعود إذا اجتبى شيئاً جاء به وخياره فيه إلى النبى. قال في ذلك :

هذا جناى وخيسارى فيسه إذ كل جسان يده إلى فيسه وروى أنس بن مالك أنه وجماعة من أصابه أثاروا أرنباً وسعوا إلى اصطياده فأدركها أنس فأتى سا إلى أى طلحة فذبحها ، وبعث إلى محمد بوركها فقبله . وكان عليه السسلام سمحاً جواداً كريماً رقيقاً مع أصحابه ، يقبل مهم الهذية مهما صغرت ومهما قلت قيمتها ويكافىء علها .

ولما خيم الظلام في تلك اللياة أمر محمد أصحابه فأوقدوا نيراناً لم ير أحد مثلها من قبل . ويقال إلهم أوقدوا عشرة آلاف نار ، وذلك حتى يرهب قريشاً فتأتى طائعة محتارة بدون حرب ، وتظل مكة حراماً كما كانت ، وكما ابتغى لها أن تكون .

والحق أن قريشاً كانت قد الهزمت فعلا ولم يعد من شيىء إلا أن تستسلم،

<sup>(</sup>١) ضرب من الشجر ترعاه الماشية ، له مجمر كمناقيد العنب .

ولكن بصورة تحفظ لها ماء وجهها على الأقل . لقد أضعفها عهد الحديبية كما قلنا ، بل إنه أفصح عن ضعفها الشديد إزاء محمد . ثم هزت عمرة القضاء هيبتها ، وأخيراً ضعضعتها سفارة أبى سفيان عند ما أراد أن يشد العقد ويزيد من مدة الحديبية ، فعاد خائباً خاسراً مرفوضاً طلبه . عندئذ كانت قريش في واقع الأمر قد نزلت إلى الحضيض . كل هذا كان من شأنه أن يشير بوضوح إلى أن نهاية قريش قد أصبحت محتومة ، وأن دخول محمد على رأس المسلمين مكة أصبح أمراً لا يشك فيه ، وكان العباس بن عبد المطلب عند ما رأى تلك النيران وقدر قوة المسلمين ، قد دخل في روعه أن مكة هالكة لا محالة إن هي لم تستأمن النبي . وهذا أمر لم يكن يرتضيه العباس ولا ابن أخيه .

قال العباس : واصباح قريش ! والله لئن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عنوة قبل أن يأتوه فيستأمنوه إنه هلاك قريش إلى آخر الدهر .

وهنا روى لنا العباس كيف استأمنت قريش ، يقول : جلست على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء فخرجت عليها حتى جثت الأراك فقلت : لعلى أجد بعض الحطابة أو صاحب لبن أو ذا حاجة يأتى مكة فيخبرهم بمكان رسول الله ليخرجوا فيستأمنوه قبل أن يدخلها عليهم عنوة .

فوالله إنى لأسير عليها وألتمس ما خرجت له إذ سمعت كلام أبي سفيان وبديل بن ورقاء وهما يتراجعان(١)، وأبو سفيان يقول : ما رأيت كالليلة نيراناً قط ولا عسكراً . فيقول بديل : هذه والله خزاعة حَمَسُها الحرب . فيقول أبو سفيان : خزاعة أذل وأقل من أن تكون هذه نيرانها وعسكرها .

فعرفت صوته فقلت : يا أبا حنظلة ؟ فعرف صوتى فقال : أبو الفضل ؟ قلت : نعم . قال : ما لك فداك أبى وأمى !

<sup>(</sup>١) وكان أبو سفيان قد خرج من مكة مع حكيم بن حزام وبدبل بن ورقاء يتجسون الأخبار لعلهم يجدون خبراً أو يسمعون من المسافرين شيئاً .

قلت : و يحل يا أبا سفيان ! هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الناس . فقال : واصباح قريش والله ! فما الحيلة فداك أبى وأمى ؟ قلت : والله لئن ظفر بك ليضربن عنقك ، فاركب فى عجز هذه البغلة حتى آتى بك رسول الله فأستأمنه لك . فركب خلنى ورجع صاحباه . وكنت كلما مررت بنار من نيران المسلمين قالوا : من هذا ؟ فإذا رأوا بغلة رسول الله وأنا علمها قالوا : عم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة رسول الله وقام إلى . فلما رأى أبا سفيان على عجز الدابة قال : أبو سفيان عدو الله ! الحمد لله الذى أمكن منك بغير عقد ولا عهد .

فاقتحمت عن البغلة فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم و دخل عليه غمر فقال : يا رسول الله هذا أبو سفيان قد أمكن الله منه بغير عقد ولا عهد فدعنى فلأضرب عنقه . فقلت : يا رسول الله إنى قد أجرته . ثم جلس رسول الله فأخذت برأسه فقلت : والله لا يناجيه الليلة دونى رجل . فلما أكثر عمر في شأنه قلت : مهلا يا عمر ! فوالله لو كان من رجال بنى عبد عدى بن كعب ما قلت هذا ، ولكنك قد عرفت أنه من رجال بنى عبد مناف . فقال : مهلا يا عباس ، فوالله لإسلامك يوم أسلمت كان أحب ألى من إسلام الخطاب لو أسلم! وما بى أنى قد عرفت أن إسلامك كان أحب إلى من إسلام الخطاب لو أسلم! وما بى أنى قد عرفت أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب . فقال محمد : الله رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب . فقال محمد :

فذهبت به إلى رحلى فبات عندى ، فلما أصبح غدوت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما رآه قال : «ويحك يا أبا سفيان ألم يأن لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله ؟ » فقال : بأبى أنت وأمى ! ما أحلمك وأكرمك وأوصلك ! والله لقد ظننت أن لو كان مع الله غيره لقد أغنى عنى شيئاً بعد !

قال : « ويحك ! يا أبا سفيان ألم يأن لك أن تعلم أنى رسول الله ؟ ، . فقال : بأبى أنت وأمى ما أحلمك وأكرمك وأوصلك ! أما هذه فإن فى النفس منها حتى الآن شيئاً !

فقال له العباس : ويحك أسلم واشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله قبل أن تضرب عنقك ؟

فشهد شهادة الحق فأسلم .

فقال العباس للنبى : يا رسول الله ، إن أبا سفيان رجل يحب هذا الفخر فاجعل له شيئاً . قال : « نعم ، من دخل دار أبى سفيان فهو آمن » . فقال أبو سفيان : وما تسع دارى ؟ فقال : « ومن دخل المحبة فهو آمن » . قال : وما تسع المحبة ؟ فقال : « ومن دخل المسجد فهو آمن » . قال : وما يسع المسجد ؟ فقال : « ومن أغلق عليه بابه فهو آمن » . فقال أبو سفيان : هذه واسعة .

فلما سار أبو سفيان أمر محمد العباس أن احبس أبا سفيان عند مضيق الجبل حتى ينظر إلى المسلمين . ولقد أراد من ذلك أن يرى أبو سفيان بنفسه عزة المسلمين وقوتهم فيحدث قريشاً بها عند عودته فتنكسر شوكتهم نهائياً فلا يطمعون في قتال . فصحب العباس أبا سفيان ووقف معه حيث أمره محمد ، فكان كلما مرت بهم قبيلة يسأل عنها العباس فيقول : بنى فلان ، حتى إذا مرَّ محمد في كتيبته الخضراء وفيها المهاجرون والأنصار لا يرى منهم إلا الحدق من الحديد ، قال : سبحان الله يا عباس ! من هؤلاء ؟ قال : هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المهاجرين والأنصار . قال أبو سفيان : ما لأحد بهؤلاء من قبيل ولاطاقة ، والله يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيماً ! قال : يا أبا سفيان إنها النبوة . قال : تعم إذن . قال العباس : النجاء إلى قومك .

فأسرع أبو سفيان إلى مكة وصاح بأعلى صوته فى قريش : يا معشر ( ٢٢ - محمد ) قریش ، هذا محمد قد جاءکم بما لا قبل اکم به ، فمن دخل دار أبی سفیان فهو آمن .

فقامت إليه زوجته هند بنت عتبة ، وكانت امرأة عنيدة جداً مقدامة لا تهاب شيئاً ، فأخذت بشاربه فقالت : اقتلوا الحميت الدسم الأحمس قبح من طليعة قوم .

فقال أبو سفيان : ويلكم لا تغرنكم هذه من أنفسكم ، فإنه قد جاءكم ما لا قبل لكم به ، فمن دخل دار أبى سفيان فهو آمن .

قالوا: قاتلك الله ! وما تغنى عنا دارك ؟ قال : ومن أغلق عليه بابه فهو آمن ، فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد .

وتقدم جيش المسلمين نحو مكة ، حتى إذا وصل إلى ذى طوى ، ورأى النبى مكة هادئة مستسلمة ، وقف على راحلته وعلى رأسه عمامة من شقة برد حمراء ، قلد ارتد طرفها على وجهه ، وانحنى انحناءة كبيرة خافضاً رأسه تواضعاً لله حين رأى ما أكرمه به من الفتح ، حتى لقد كادت لحيته تمس واسطة الرحل(٢) .

يا لجلال تلك اللحظات ، ويا لروعة هذا النصر .

هذه قريش تستسلم أخيراً عند قدميه ، وهذه مكة مهبط الوحى ومقر البيت العتيق تستقبله بالراحتين ، وكأنى بها و دموع الفرح على خديها ترحب بهذا القادم العظيم ، بهذا الذي الأمى ، بطل العرب ، ونور الدنيا ، ومعجزة الإنسانية ، وتقول له : تقدم فخذنى ، أنا طوع بنانك وتحت أمرك . تقدم فاعتل شامخ أنحائى ، وتربع على قمة مجدى . أستغفر الله أن أكون إلا مدينتك ، مسقط رأسك ، ومهبط وحياك ، ومنزل سعدك .

<sup>(</sup>١) الحميت : وهاء السمن ، والدسم : السمين ، والأحمس : الكثير اللحم .

<sup>(</sup>٢) ما يوضم على ظهر الجمل ليركب .

اغفر لى يا أعظم البشر ، ويا أحن البشر ، ويا أرق البشر ، سابق ذنوبى ، واطلب لى من السهاء العفو عن أخطائى ، والتغافل عن سفاهاتى . أنت نبيى ومعلمى وسيدى . ها أنا ذا لك فخذنى .

فرق النبى جيشه أربع فرق ليدخلها من أربع جهات . وأمر أمراء الفرق ألا يقاتلوا إلا إذا أكر هوا على القتال . فكان الزبير بن العوام أمير الفرقة التي أمرها أن تدخل مكة من جهة جبل كدى بأسفل مكة ، وسعد بن عبادة الخزرجي أمير الفرقة التي أمرها بالدخول من جهة جبل كداء بأعلى مكة ، وأبو عبيدة بن الجراح أمير المهاجرين الأولين ، ومعهم النبي ليدخلوا مكة محاذين لجبل هند ، وخالد بن الوليد أمير الفرسان ، وأمره أن يدخلها من جهة الليط حيث يقيم أشد قريش عداوة للرسول وعلى رأمهم عيكسرمة بن أبي جهل ، وسهيل بن عمرو ، وصفوان بن أمية .

ويقال بأن سعد بن عبادة عند ما تأهب لدخول مكة بفرقته قال : اليوم يوم الملحمة ، اليوم تستحل الحرمة ، اليوم أذل الله قريشاً . فلما شاع ذلك بين الناس ، أسرع عمر بن الحطاب إلى محمد فقال : يا رسول الله اسمع ما قال سعد بن عبادة ، ما تأمن أن يكون له فى قريش صولة ! وعندئل أمر محمد بالراية فأخذت من سعد بن عبادة ، غير أنه أحب ألا يغضبه ، فأعطيت لابنه قيس بن سعد بن عبادة . ثم إن محمداً نهى عند ذاك عن القتل فأعطيت عشر شخصاً لم تدركهم رحمته على سعتها ، فأمر بقتلهم ولو وجدوا متعلقين بأستار الكعبة .

أطبقت جيوش الإسلام على مكة من أربع جهاتها ، ومكة خاشعة طائعة مستسلمة ، لم يعكر صفو هذا السلم غير جماعة من المتعصبين الموغلين في عداوتهم الإسلام ونبي الإسلام ، على رأسهم عكرمة بن أبي جهل ، وصفوان بن أمية ، وسهيل بن عمرو ، فحملوا السلاح في وجه خالد بن الوليد ، فما هي إلا ساعة حيى كان خالد قد قتل مهم اثني عشر أو ثلائة عشر رجلا ، ثم الهزموا شر هزيمة وفر عكرمة وسهيل وصفوان .

ولما رأى محمد تلماع السيوف وخالد مجد فى القتال قال : ألم أنه عن القتال ؟ قيل : يا رسول الله إن خالد بن الوليد قوتل فقاتل ، فقال : قضاء الله خبر .

ولم يقتل من فرسان خالد غير ثلاثة منهم اثنان قتلا خطأ إذ شذا عن طريقه . وكان شعار المهاجرين يوم الفتح : يا بنى عبد الرحمن . وشعار الخورج : يا بنى عبيد الله .

دخل محمد بفرقته آمناً مطمئناً لم يعترضه عائق ولا مانع ، ودخلت الفرقتان الأخريان بغير قتال أيضاً . وكان دخوله مكة من أذاخر ، وكان مردفاً أسامة بن زيد ، ولقد نزل بأعلى مكة فضربت له خيمة ، فيها من زوجاته ميمونة وأم سلمة .

وكان منادى محمد ينادى فى مكة عند دخول الجيوش : من دخل دار أبى سفيان فهو آمن ، ومن دخل المسجد فهو آمن ، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن . وبعد أن استراح محمد قليلا فى خيمته ، قام بعد أن اطمأن الناس ، فسار وبجانبه أبو بكر وهو يقرأ الفتح حتى بلغ البيت العتيق ، فطاف به سبعاً وهو على ناقته ، وكان فى يده محجن يلمس به الحجر الأسود . وكان حول الكعبة ثلاثمائة وستين صها ، فضلا عن هبل بداخلها ، فجعل يشير إليها بالمحجن الذى فى يده ويقول : «جاء الحق وزهتى الباطل إن الباطل كان زهروقاً » . وأمر بتكسر الأصنام فألقيت إلى وجوهها وظهورها ، ودعا عثمان بن طلحة فأخذ منه مفتاح الكعبة ، وأمر بفتحها وإخراج الأصنام مها ، فلما أخرجت صورة إبراهيم وإسماعيل وفى أيديهما الأزلام قال : ه قاتلهم الله ! لقد علموا ما استقسها بها قط » . وكان فى الكعبة صور فأمر عمر بن الحطاب أن يمحوها فبل عمر ثوباً وعاها به . فدخاها وما فيها شهىء منها .

فلما فرغ أتى الصفا فعلا عليه حتى نظر إلى البيت ، ثم رفع يده وجعل

يحمد الله ويدعو بما شاء أن يدعو ، وقد أحدقت به الأنصار . فلما رأوا ذلك قالوا فيما بينهم : أترون رسول الله صلى الله عليه رسلم إذ فتح الله عليه أرضه وبلده يقيم بها ؟ فلما فرغ من دعائه قال : بماذا قلم ؟ قالوا : لاشىء يا رسول الله ، فلم يزل بهم حتى أخبروه ، فقال : معاذ الله ! المحيا محياكم والممات مماتكم .

ثم إنه عاد إلى الكعبة فوقف ببابها وخطب فى الناس أول خطبة خطبها بعد الفتح ، وفيها بيتن كثيراً من الأحكام الإسلامية ، ثم قال : ﴿ يَا مَعْشَرُ قَرِيشُ إِنَّ اللهِ قَد أَذَهِبِ عَنْكُم نَخُوة الجاهلية وتعظمها بالآباء ، الناس من آدم وآدم من تراب » . ثم تلا الآية : ﴿ يَا أَيّهَا الناس إِنَا خَلَقْنَاكُم مَن ذَكُرُ وَأَنّى وَجَلَعْنَاكُم شَعُوباً وقبائل لتعارفوا إِنْ أكرمكم عند الله أتقاكم إِنْ وَاللهُ عليم خبير »(١) . ثم قال : يا معشر قريش ، ما ترون أنى فاعل بكم » ؟ قالوا : خيراً ، أخ كريم وابن أخ كريم . قال : اذهبوا فأنتم الطالقاء .

ثم جلس فى المسجد ، وأمر بمفتاح الكعبة فأعطاه لعثمان بن طلحة لتكون له سدانتها كما كانت لأبيه ، وقال : هاك مفتاحك يا عثمان فاليوم يوم بر ووفاء . وجعل للعباس السقاية كما كانت فى يده . ودعا بلالا وأمره أن يصعد فوق الكعبة فيؤذن ، فصعد بلال وأذن :

« الله أكبر الله أكبر ، الله أكبر الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمداً رسول الله ، أشهد أن محمداً وسول الله ، حي على الصلاة حي على الصلاة ، حي على الفلاح حي على الفلاح ، الله أكبر ، لا إله إلا الله » .

حدث هذا كله فى صبيحة يوم واحد ، وقضى كفاح مرير استمر أكثر من عشرين سنة على عبادة الأصنام ، ولم يعد ينادك من فوق الكعبة إلا باسم الله لا إله إلا هو وحده لا شريك له . انتصر محمد وانتصر دينه . أما قريش فوقفت مذهولة لا تملك من أمرها كثيراً ولا قليلا ، وهى تنظر إلى هذا كله

<sup>(</sup>١) الحجرات ١٣.

مفغورة أفواه كبيرهم وصغيرهم دهشة وعجباً مما يحدث في هذه الساعات. ولقد أخذ منظر بلال وهو يؤذن من فوق الكعبة بلب رجل من قريش فهمس للحارث بن هشام مستذكراً . وكان لا يزال على شركه : ألا ترى إلى هذا العبد أين صعد ؟ فقال الحارث : دعه فإن يكن الله يكرهه فسيغيره . أما المسلمون فإنهم لم يزالوا ذلك اليوم في تكبير وتهليل وطواف بالبيت حيى أصبحوا .

ثم إن الناس توافدوا يبايعون محمداً على الإمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، فأتى أبو بكر بأبيه يقوده ، فلما رآه محمد قال : هلا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه فيه ؟ قال أبو بكر : يا رسول الله هو أحق أن يمشى إليك من أن تمشى أنت إليه . فأجلسه بين يديه ثم مسح صدره ثم قال : أسلم . فأسلم ، ففرح كثيراً بإسلامه ، وجاء رجل يبايعه وهو يرتعد خوفاً ووجلا فقال له : «هون عليك فإني لست ملكاً ، يايعه وهو من قرأة من قريش كانت تأكل القديد » .

فلما فرغ من بيعة الرجال بايع النساء ، وكانت هند بنت عتبة زوج أبي سفيان فيهن متنقبة وجلة تخبى حديثها خشية أن يعاقبها بما صنعت بحمزة يوم بدر . فلما دنين منه ليبايعهن قال : «بايعنى على ألا تشركن بالله شيئاً » . فقالت هند : والله إنك لتأخذ علينا ما لا تأخذه على الرجال . ثم قال : «ولا تسرقن » فقالت : والله إنى كنت لأصيب من مال أبي سفيان الهنة بعد الهنة ، وما كنت أدرى أكان ذلك علينا حلالا أم لا ؟ فقال أبو سفيان وكان شاهداً لما تقول : أما ما أصبت فيا مضى فأنت منه في حل . وعندئذ عرفها محمد فقال «وإنك لهند بنت عتبة » قالت : نعم . فاعف عما سلف عفا الله عنك . ثم قال : «ولا يزنين » . فقالت هند : يا رسول الله وهل تزنى الحرة ؟ ثم قال : «ولا تقتلن أولادكن » فقالت : قد ربيناهم صغاراً أفنقتلهم كباراً ؟ فأنت وهم أعلم ! فضحك عمر بن الحطاب حتى صغاراً أفنقتلهم كباراً ؟ فأنت وهم أعلم ! فضحك عمر بن الحطاب حتى بدت نواجذه . ثم قال : «ولا يأتين بهتان يفترينه بين أيد بهن وأرجلهن » ،

فقالت : والله إن إتيان البهتان لقبيح ، ولبعض التجاوز أمثل . ثم قال : « ولا يعصينني » فقالت : في معروف . فقال عندئذ لعمر بن الخطاب « بايعهن واستغفر لهن الله ، إن الله غفور رحيم » . فبايعهن عمر وكان محمد لا يصافح النساء ، ولا يمس إلا امرأة أحلها الله له ، أو ذات محرم منه . أما الذين أهدر محمد دماءهم ، فقد ضاقت بهم الأرض على سعتها ، فها هي عشرة آلاف سيف مملودة إليهم يجد أصحابها كل الجد في طلبهم . فأين النجاء ، وكيف المفر ، وإلى أين ؟ لقد فرواً في كل وجه واستخفوا هنا وهناك ، ولكن على الرغم من أن هذا النفر من الناس قد آذوا الرسول أشد الإيذاء في شخصه أو في دينه أو ارتكبوا من الجرائم ما لم يشأ أن يغفره لهم ، فإن رحمته و بره وسعة صدره قد وسعت هذا كله ، فاستطاع معظمهم أن يستأمن منه ، ولم تعاجل السيوف غير أربعة نفر منهم فقتلوا بأعمالهم ، لم يقتل غيرهم . ومن مشاهير الذين عفا عنهم العفو الجميل سعد بن أبي سرح ، وعكرمة بن أبي جهل ، وصفوان بن أمية ، وكعب بن زهير . أما سعد بن أبى سرح فكان يكتب الوحى ثم ارتد وافترى عليه كذباً فكان يقول: إن محمداً كان يأمرني بأن أكتب علم حكيم فأكتب غفور رحيم ، فيقول كل جيد ! وكان سعد أخا عبَّان بن عفان من الرضاعة ، فلما دخل محمد مكة وقد أهدر دمه ، فر إلى عَمَان فأخفاه عَمَان حتى هدأ الناس ثم جاء به ، يستأمن له من محمد ، وقال له : يا رسول الله قد أمنته فبايعه ، فأعرض عنه ثلاث مرات ثم قال : نعم . فلما انصرف مع عثمان قال الذي لمن حوله : « أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حين رآنى قد صمت فيقتله » فقالوا : يا رسول الله هلا أومأت إلينا ؟ فقال : « إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين » . وأما عكرمة بن أبي جهل فكان من ألد أعداء محمد وأكثرهم إيذاء له . هرب وأراد أن يركب البحر إلى الحبشة ، فاستأمنت له زوجته وبنت عمه أم حكيم بنت الحويرت ، وكانت قد أسلمت قبل الفتح ، فأمنها محمد فخرجت في أثره حتى لحقته

فقالت : جئتك من عند أبر الناس وخيرهم ، لا تهلك نفسك ، وإنى قد استأمنته لك ، فرجع ، فلما رآه محمد بش له وفرح ووثب قائماً وقال : مرحباً بمن جاءنا مهاجراً مسلماً . ثم إن عكرمة أسلم بين يديه وأصبح من خيرة المسلمين وأغيرهم على الإسلام .

وأما صفوان بن أمية فخرج هو الآخر بريد أن بركب البحر إلى الحبشة . فاستأمن له عمر بن وهب ، إذ جاء محمداً فقال له : يا نبي الله إن صفوان ابن أمية سيد قومه ، وقد خرج هارباً منك ليقذف نفسه في البحر ، فأمنه يا رسول الله صلى الله عليك . فقال : هو آمن . فقال : يا رسول الله اعطى آية يعرف بها أمانك . فأعطاه عمامته التي دخل فها مكة . فلحقه عُمر وهو يهم بركوب البحر فقال : يا صفوان فداك أبي وأمى الله الله في نفسك أن تهاكها ، هذا أمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد جئتك به . قال : ويلك اعزب عنى فلا تكلمني . قال : أي صفوان فداك أبي وأي قال : ويلك عزر عن فلا تكلمني . قال : أي صفوان فداك أبي وأي وشرفه شرفك وملكه ملكك . قال : إنى أخافه على نفسي . قال : هو أحلم من ذلك وأكرم . فرجع معه فقدما إلى محمد ، فقال صفوان : إن أحلم من ذلك وأكرم . فرجع معه فقدما إلى محمد ، فقال صفوان : إن هذا يزعم أنك أمنتني ؟ قال : صدق . قال : فاجعلني بالحيار فيه شهرين ، هذا يزعم أنك أمنتني ؟ قال : صدق . قال : فاجعلني بالحيار فيه شهرين ، قال : أنت بالحيار أربعة أشهر .

أما الحارث بن هشام وزهير بن أبي أمية فقد استجارا بأم هانئ بنت أبي طالب ، فدخل أخوها على عليها يريد قتلهما فمنعته ، وجاءت محمداً فقالت : يا نبى الله أمَّنت رجلين من أحمائى فأراد على قتلهما . فقال النبى : قد أجرنا من أجرت يا أم هانىء .

أما كعب بن زهير ، وهو ممن كانوا يهجون النبي ، فجاء المدينة بعد أن عاد إليها محمد ، وأسلم بين يديه وأنشده قصيدته الشهيرة التي مطلعها و بانت سعاد » التي يقول فها :

تسمعي الغواة جنابهسا وقولهم وقال كل صـــديق كنت آمـــله فقلت خلُّوا ســبيلي لا أبا لــكم مهلا هداك الذي أعطاك نافسلة ال لا تأخــــذنى بأقوال الوشــــاة ولم

إلى أن قال:

إنَّ الرسيول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول نبثت أن رسمول الله أوعمه لني والعفو عنه رسول الله مأمول

إنك يابن أبي سلمي لمقتمول لا ألهنك إنى عنك مشخول فكل ما قسدر الرحسن مفعسول يوماً على آلة حدياء محمول قرآن فيسه مواعيسظ وتفصيل أذنب ولو كثرت فيَّ الأقـــاويل

فلما قال كعب هذين البيتين ، أشار محمد إلى من معه أن اسمعوا ، ثم خلع عليه بردته تكريماً له ، وعَفا عنه أجمل عفو .

أما الذين قتلوا فعيد الله بن خطل ، وكان محمد قد أرسله جابياً للصدقات وبعث معه رجلًا من الأنصار ، وكان معه مولى له فغضب عليه غضبة فقتله ، ثم ارتد مشركاً ، وكان له قينتان(١) فكانتا تغنيان بهجاء محمد والمسلمين ، فلهذا أهدر دمه ودم قينتيه . ولقد قتل عبد الله هذا وهو متعلق بأستار الكعبة ، قتله رجلان ، وقتلت إحدى قينتيه واستؤمن للأخرى . وأما الحويرث بن نقيد ، فكان ممن يؤذون محمداً بمكة ، وهو الذي نخس جمل فاطمة وأم كلثوم بنتي محمد عنسدما أركبهما العباس ليلحقا بأبهما بالمدينة في أوائل الهجرة فسقطتا إلى الأرض . قتله على بن أبي طالب . وأما مـقـُيس بن صُبابة فأهدر دمه لأنه قتل قاتل أخيه خطأ بعد أن أخذ الدية ثم ارتد مشركاً ، قتله رجل من قومه يقال له نميلة بن عبد الله . وهو بين الصفا والمروة .

والحق أن محمداً كان حريصاً أشد الحرص على أن تظل مكة بلداً

<sup>(</sup>١) القينة: المنية.

حراماً لا يحل فيها القتل إلا لتلك الضرورات التى ارتآها ذلك اليوم . ولا لشيء غير ذلك على إطلاق القول مهما كانت الظروف . فلما قتلت خزاعة رجلا مشركاً من هذيل يوم الفتح أخذاً بثأر قديم ، قام النبى خطيباً في الناس فقال : «يا أيها الناس ، إن الله حرم ، كة يوم خلق السهاوات والأرض ، فهمى حرام من حرام إلى يوم القيامة ، لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما أو يعضد (١) فيها شجراً . لم تحلل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد يكون بعدى ، ولم تحلل لى إلا هذه الساعة غضباً على أهلها ، ثم رجعت كحرمتها بالأمس ، فليبلغ الشاهد منكم الغائب . فمن قال لكم إن رسول الله قد قاتل فيها فقولوا إن الله قد أحلها لرسوله ولم يحللها لكم يا معشر خزاعة . ارفعوا أيديكم عن القتل ، فلقد كثر إن نفع ، لقد قتلم قتيلا لأدينه ، (أي لأدفع ديته ) . فن قتل بعد مقالي هذا فأهله بخير المنظرين ، إن شاءوا فدم قاتله وإن شاءوا فعقله (أي ديته ) . » ثم دفع دية الرجل الذي قتلته خزاعة .

أقام بمكة خسة عشر يوماً ، قضاها فى تقبل مبايعة الناس له وفى تنقيفهم فى دينهم وتبيان الأحكام لهم ، وفى إرسال السرايا إلى القبائل لدعوتهم إلى الإسلام ، وعلى الجملة فى العمل على القضاء على جميع مظاهر الشرك . أرسل خالد بن الوليد فى سرية لهدم العزى ، وكانت بيتاً بنخلة يعظمه قريش وكنانة ومضر فهدمه . وأرسل عمرو بن العاص لهدم سرواع ، وكان هيكله على ثلاثة أميال من مكة فهدمه ، وبعث سعد بن زيد الأشهلي لهدم مناة ، وهي صنم لكلب وخزاعة وهيكلها بالمشال وهو جبل على ساحل البحر يبط منه ألى قديد فهدمه .

ثم إنه أرسل أيضاً خالد بن الوليد إلى بنى جذيمة بن عامر يدعوهم إلى الإسلام ولم يبعثه مقاتلاً . ومعه قبائل من العرب وسليم بن منصور ومدلج

<sup>(</sup>١) عضد الشجرة أي قطعها بالمعضد وهو حديدة كالمنجل .

ابن مُرَة . فلدهموا بني جذيمة في أرضهم ، فلما رأوه أخلوا السلاح وهموا بقتاله . فأمرهم خالد بوضع السلاح ، وقال لهم إن الناس قاد أسلموا ، غير أن رجلا منهم يقال له جَحدم رفض وضع السلاح وقال لقومه : ويلكم يا بني جذيمة إنه خالد ! والله ما بعد وضع السلاح إلا الإسار ، وما بعد الإسار إلا ضرب الأعناق ، والله لا أضع سلاحي أبداً . فقال له رجال من قومه : يا جحدم ، أتريد أن تسفك دماءنا ؟ إن الناس قد أسلموا ووضعت الحرب وآمن الناس . ولم يزالوا به حتى نزعوا سلاحه ، ووضع القوم سلاحهم لقول خالد .

غير أن خالداً أمر بهم فكتفوا ، ثم أعمل فيهم القتل ، حتى قتل نفراً منهم . فأتى رجل وأخبر محمداً بما كان من فعل خالد ، فقال : هل أنكر عليه أحد ؟ قال الرجل : نعم أنكر عليه رجل أبيض ربعة فنهره خالد فسكت عنه ، وأنكر عليه رجل آخر طويل مضطرب فاشتدت مراجعتهما . فقال عمر بن الحطاب : أما الأول يا رسول الله فابنى عبد الله ، وأما الآخر فسالم مولى بنى حذيفة . عندئذ دعا محمد على بن أبى طالب فقال : « يا على اخرج إلى هؤلاء القوم فانظر فى أمرهم ، واجعل أمر الجاهلية تحت قدميك » . ويقال إن خالد بن الوليد صنع هذا ليثأر لعمه الفاكهة بن المغيرة ، وكان بنو بجذيمة قد قتلوه فى الجاهلية . ويقال فى رواية أخرى إنه لم يفهم أنهم بنو بجذيمة قد قتلوه فى الجاهلية . ويقال فى رواية أخرى إنه لم يفهم أنهم أسامرا إذ قالوا : صبأنا صبأنا ، ولم يقولوا أسلمنا ، وهم يقصدون بذلك

فخرج على بن أبى طالب ومعه مال جهزه به محمد حتى أتى القوم فدفع ديات من قتل منهم وعوضهم عن أموالهم ، حتى إنه كان يعوضهم عن ميلغة الكلب . حتى إذا لم يبق شيء من دم ولا مال إلا عوض عنه ، بقيت معه بقية من المال . فقال لهم على حين فرغ : هل بقى لكم دم أو مال لم يود إليكم ؟ قالوا : لا . قال : فإنى أعطيكم هذه البقية من هذا المال

احتياطاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما لا يعلم ولا تعلمون .

فلما رجع وأخبر محمداً بما صنع ، قال : «أصبت وأحسنت». ثم قام فاستقبل القبلة قائماً شاهراً يديه حتى إنه ليرى ما تحت من كبيه ، وقال ثلاثاً : « اللهم إنى أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد».

دخل محمد مكة فى العشرين من رمضان ، وخرج منها فى الخامس من شوال لما علم بما كان من شأن هوازن وجمع مالك بن عوف سيدها الجموع لحربه ، فكانت وقعة حنُّنِن .

## الفصل لث المشرون

### غزوتا حُنين والطائف

أثار فتح مكة هواجس هوازن ، فتوقعت أن يدهمها محمد وجيوشه فى بلادها غازياً بعد أن تمكن له الأمر فى أم القرى . فجمع مالك بن عوف سيد هوازن أشراف قبائلها وروساء بطونها ، واجتمع إليه مع هوازن ثقيف كلها ، ونصر ، وجشم ، وسعد بن بكر ، ورجال من بنى هلال ، وتخلف من هوازن كعب وكلاب . وبعد أن تشاور هؤلاء السادة أجمعوا رأيهم على حرب النبى وأتباعه ، وعلى الحروج إليهم غازين قبل أن يدهموهم فى بلادهم .

فلما خرجت جيوش هوازن وحلفائها ، أخرج مالك بن عوف مع المقاتلة أموالهم ونساءهم وأبناءهم . فلما نزلت جموعهم بأوطاس اجتمع إليه الناس ، وكان في جشم دريد بن الصمة ، الشاعر الفارس الشهير ، وكان قلد كبر وبلغ من السن أرذله ، وإنما حملته جشم معها وهو يرعش من الكبر للتيمن برأيه لما خبر من حروب في سابق أيامه . فلما نزل من شجاره (هودج مفتوح من أعلاه) قال : مالي أسمع رغاء(١) البعير ، وبهاق الحمير ، وبكاء الصغير ، ويعار (٢) الشاء ؟ قالوا : ساق مالك بن عوف مع الناس أموالهم ، ونساءهم وأبناءهم . فقال : أين مالك ؟ فلما دعوه إليه سأله دريد عن سبب ذلك ، فقال : أردت أن أجعل خلف كل رجل أهله وماله ليقاتل عهم .

فزجره دريد ، ثم قال : ﴿ راعى ضأن والله ! هل يردُ المهزمَ شيىء؟

<sup>(</sup>١) صوت الجمال (٢) صوت الغنم .

إنها إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه ، وإن كانت عليك فضحت في أهلك ومالك .

وتناقش الرجلان واحتدت المناقشة ، فأخذت حمية الشباب مالك بن عوف ، وكان فى الثلاثين أو دون ذلك ، فقال لدريد : إنك كبرت وكبر عقلك ! ثم قال لقومه : والله لتطيعننى يا معشر هوزان أو لأتكئن على هذا السيف حتى يخرج من ظهرى . وكره أن يكون لدريد فيها رأى أو ذكر . فأطاءوه ولم يستمعوا لرأى دريد .

فلما بلغت مسامع محمد ما أجمعت عليه هوازن ، بعث إليهم عبد الله ابن أبي حدود الأسلمي ، وأمره أن يدخل بيهم ، ويقيم فيهم حتى يعلم خوافيهم ويأتيه بخبرهم . فلما رجع وأخبره بما رأى من إجماعهم على حربه ، استقر رأيه على الحروج إليهم ، فأمر المسلمين بالتجهيز للحرب وأذان بالسر إلى هوازن .

وبيها المسلمون يتجهزون للحرب ويعلمون علمها ذكر لمحمد أن عند صفوان بن أمية أدراعاً وسلاحاً كثيراً ، فأرسل إليه وهو يومئذ لا يزال مشركاً أن أعرنا سلاحك هذا نلقى فيه علونا غداً . فقال صفوان : أغَصَباً يا محمد ؟ قال : بل عارية مضمونة حتى نوديها إليك . قال : ليس بهذا بأس . وأعطى للنبى مائة درع بما يكفيها من السلاح . ويقال إن النبى سأله أن يكفهم حملها ففعل .

وخرج محمد فى جمع لم يشهد المسامون مثله من قبل ، بلغ اثنى عشر ألف مقاتل ، منهم عشرة آلاف قدموا من المدينة فى غزوة فتح مكة ، وألفان من مكة ، مسامين ، ومشركين ، فيهم صفوان بن أمية وغيره من المشركين . وانضم للجيش جماعة من نساء المسلمين ، وعدد كبير من نساء المشركين يرجون الغنائم ، لا يهمهم من أمر الإسلام أو المسلمين شيء ، ولا يكرهون أن تكون الدائرة عليهم . واستخلف النبى على أهل مكة عتباب

ابن اسید بن أبی العیص بن عبد شمس الأموی ، وهو یومئذ ابن عشرین سنة . خرج هذا الجیش من مكة فی السادس من شوال سنة ثمان ، تعجب المسلمین كثرتهم ، حتی لقد قال أبو بكر : ان نُعْلَبَ الیوم من قیلة ، وانتهی إلی حنین فی عاشره .

أما مالك بن عوف فسبق المسلمين إلى حنين ، وأعد هناك جيشه وتحصن في مضايق الوادى وأحنائه . فلما أقبل جيش المسلمين يتقدمه خالد ابن الوليد على رأس بني سليم ، وفي مؤخرته النبي ممتطباً بغلته البيضاء ، وكان ذلك في عماية الصبح ، انقضت عليهم جموع هوازن وحملت عليهم حملة رجل واحد ، وثارت الخيل في وجوههم وأمطرهم رماة السهام بوابل من سهامهم ، ففزعت خيل المسلمين ، وركبت الإبل بعضها بعضاً ، وارتد الرجال على أعقابهم لا يقبل أحد على أحد منهزمين من شدة المفاجأة ، وفر الرجال في كل وجه ، وأخذت الدهشة بالكثيرين منهم كل مأخذ حتى لقد بلغ بعضهم الفرار مبلغاً كان من شأنه أنهم لم يتوقفوا إلا في مكة ، وكان أول من انهزم بنو سليم ، ثم أهل مكة ، ثم بقية الناس .

فلما انهزم المسلمون تصور جماعة من ضعيني الإسلام والمشركين أن الدائرة دارت على المسلمين ، وأنه لا نجاة لهم ذلك اليوم من هوازن ، فوقفوا يتفرجون وهم شامتون فرحون . فقال أبوسفيان صخر بن حرب ، وكان إسلامه لا يزال ضعيفاً والأزلام لا تزال معه يومئذ : لا تنهى هزيمهم دون البحر ! وقال أخ لصفوان بن أمية من أمه : ألا بطل السحر اليوم . غير أن صفوان ، وكان لا يزال مشركاً ، لم يعجبه ما حدث ، ولم يرضه ما يقال ، فرد على أخيه قائلا : اسكت فض الله فاك ، فوالله لأن يماكني رجل من قريش أحب إلى من أن يماكني رجل من هوازن . ومر على صفوان رجل من قريش فقال : أبشر بهزيمة محمد وأصحابه ، فوالله لا يجتبر ونها(١) أبداً.

<sup>(1)</sup> أى لا يصلح حالهم بمدها أبداً.

فقال له صفوان مغضباً: تبشرنی بظهور الأعراب ؟ فوالله لرب من قریش أحب إلى من رب من الأعراب. وقال عكرمة بن أبى جهل وكان حاضراً: أما كونهم لا يجتبرونها أبداً فليس بيدك ، الأمر بيد الله ليس إلى محمد منه شيء. إن أديل عليه اليوم فإن العاقبة له غداً. فقال سهيل بن عمرو: والله إن عهدك بخلاف ما تقول لحديث. فقال عكرمة: يا أبا يزيد إنا كنا على غير شيء وعقولنا ذاهبة ، نعبد حجراً لا يضر ولا ينفع.

أما محمد فاكان مثله ليهزم أبداً ، ولو الهزم من حوله عشرة آلاف أو اثنى عشر ألفاً أو مائة ألف . انحاز ذات اليمين وهو يقول : «أين أبها الناس ؟ هلموا إلى أنا رسول الله ، أنا محمد بن عبد الله » . غير أن أحداً من المهزمين لم يثب لرشده في تلك اللحظات ، ففد كانت القبائل تمر عليه مهزمة الواحدة تلو الاخرى ، وكأنهم لا يسمعون ولا يرون شيئاً من هول ما أصابهم من الفزع . ولم يثبت من حول محمد غير جماعة من أهل بيته فيهم على بن أبي طالب ، والعباس بن عبد المطلب ، وأبو سفيان بن الحارث أبن عبد المطلب ، وأخوه ربيعة ، والفضل بن العباس ، وأيمن بن أم أيمن ، وأسامة بن زيد ، ورهط من المهاجرين فيهم أبو بكر ، وعمر ، لا يزيدون على مائة رجل .

ماذا إذن ؟ ألا يتوقف هؤلاء الناس ؟ أتنتصر هوازن ؟ أيهزم محمد في ساعة من نهار ؟ أيضيع جهاد هذه السنين الطوال ؟ كلا ثم كلا !

وقف محمد فى الرَّكابين وهو ممتط بغلته البيضاء ، ورفع يديه إلى الله يدعوه ويقول : «اللهم إنى أنشدك ما وعدتنى ، اللهم لا ينبغى لهم أن يظهروا علينا » . ثم أخذ ينادى أصحابه ، ويحرضهم على القتال ، ويذكرهم بعهودهم وبيعاتهم له ، وبالحهاد فى سبيل الله ، فنادى : «يا أصحاب البيعة يوم الحديبية ، الله الله الكرَّة على نبيكم » . و «يا أنصار الله وأنصار رسوله ، يا بنى الحزرج ، يا أصحاب سورة البقرة » . وأمر العباس أن ينادى ، وكان

جهورى الصوت : يا معشر الأنصار الذين آووا ونصروا ، يا معشر المهاجرين الذين بايعوا تحت الشجرة (أى بيعة الرضوان) إن محمداً حى فهلموا.

ثم إن الحمية أخذته ، وسيطر على جماع نفسه يقين الأنبياء ، فأخذ يركض بغلته قبل الكفار ، فتشبث العباس بن عبد المطلب بلجامها خشية أن تسرع ، وتعلق أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب فى الركاب فى محاولة مستميتة لمنع البغلة من اقتحام صفوف العدو الثائر فيكون ما لا تحمد عقباه ، ومحمد عليه السلام ، بطل العرب ، ونور الدنيا ، مصر على النصر ، مقدم لملاقاة عدوه وهو يقول وسيفه فى يده :

#### أنا الندى لا كذب أنا ابن عبد المطلب

فلما سمع الناس النداءات ، ورأوا ما رأوا من إصرار نبيهم على القتال وثباته في مواجهة عدوه وعدوهم ، ثابوا إلى رشدهم ونزلت عليهم سكينة ، فأخذوا يوقفون جمالهم فلا يقدرون ، فكان الرجل إذا لم يقدر على إيقاف جمله الجامح ، يقذف درعه عن عنقه ويأخذ سيفه وترسه ويؤم الصوت . ثم تعالت صيحاتهم من كل صوب : لبيّيك ، لبيّيك ، ثم تجمعوا نحو الصوت ، وهدأ سيل الفرار ، ثم توقف ، ثم استل المسلمون سيوفاً كأنها الشهب ، وبدأ قتال رهيب . وعندئذ هدأ محمد ، ووقف في الركابين الشهب ، وبدأ قتال رهيب . وعندئذ هدأ محمد ، ووقف في الركابين يشرف على سير المعركة ، وقد اطمأن قلبه إلى نتيجها عند ما رأى جلادة أصحابه فقال : « الآن تحيى وطيس الحرب » . ثم طلب من العباس أن يناوله حفنة من الحصى ، فألقاها في وجوه العدو قائلا : « شاهت الوجوه » ، ثم ظال : « انهزموا ورب العكبة » !

وكان رجل من هوزان بركب جملا أحمر وبيده راية سوداء فى رأس رميح طويل يتقدم هوازن ، وكان إذا أدرك مسلماً طعنه برمحه ، وإذا فاته الناس رفع رمحه لمن وراءه من هوازن فاتبعوه . فبينها هو كذلك يُقتل فى الناس رفع رمحه لمن وراءه من هوازن فاتبعوه .

الناس ، تقــدم نحوه على بن أبى طالب ، ورجل من الأنصار يريدانه ، فأنى على على عجزه ، ووثب فأنى على من خلفه فضرب عرقوبى الجمل فوقع على عجزه ، ووثب الأنصارى على الرجل فضربه ضربة فأطار قدمه بنصف ساقه .

وحميت الحرب واشتد القتال ، وبدأ المسلمون يضربون في عدوهم ضرباً لا هوادة فيه . وكان محمد قد أذن في الناس أن من قتل قتيلا فله سلبه . فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلا وأخذ أسلام . وكانت زوجته أم سليم معه تجول بين الصفوف ، وقد استلت خنجراً وحزمت وسطها ببرد وهي يومئذ حامل بعبد الله بن أبي طلحة . فلما رآها أبو طلحة ، قال : ما هذا ؟ قالت : خنجر ، إن دنا مني بعض المشركين بعجته في بطنه . فقال أبو طلحة لمحمد : أما تسمع ما تقول أم سليم ؟ فضحك محمد ، فقالت : مع بأبي أنت وأي يا رسول الله ، أقتل هؤلاء الذين ينهزمون عنك كما تقتل الذين يقاتلونك ، فإنهم لذلك أهل . فقال : « إن الله قد كني وأحسن يا أم سأبيم » . ومر محمد يومئذ بجماعة قد تجمعوا حول امرأة قتلها خالد ابن الوليد ، فقال « ما كانت هذه لتقاتل » ثم أمر بعض أصحابه أن يلحق أبن الوليد ، فقال « ما كانت هذه لتقاتل » ثم أمر بعض أصحابه أن يلحق أو عسيناً »(۱).

وما لبثت هوازن غير قليل حتى أدركت أن الدائرة قد دارت علمها ، وأن النصر من نصيب المسلمين حتماً ، فتخاذل المقاتلة وفر روساوهم وفيهم مالك بن عوف . وما هي إلا ساعة حتى كانت جحافل المسلمين قد أطبقت على جموع هوازن وساقت الرجال مكتوفين عند نبيهم ، ومن خلفهم النساء والأطفال ، واستولت على مواشيهم وأموالحم .

لاشك فى أن المسلمين خرجوا فى هذه الغزوة تعجبهم كثرتهم ، وقد استهانوا بقلة عدوهم . غير أن أحداث المعركة أثبتت لهم أن الكثرة لا تغنى

<sup>(</sup>۱) الذي يسير على عير هدي .

شيئاً إذا لم تكن كثرة مؤمنة بهدف مشرك. ذلك أن جموع المسلمين فى ذلك اليوم كانت تداخلها أخلاط كثيرة من مشركين وأعراب وحديثى عهد بالإسلام ، لا يهمهم كثيراً ولا قليلا نصر أو هزيمة . لذلك حدثت هذه البلبلة التى كادت أن تُحديث كارثة فى صفوف المسلمين ، لولا ثبات محمد وإيمان المسلمين صحيحى الإسلام بالهدف المشترك الذي يدافعون عنه ، فما لبثوا أن ثابوا إلى رشدهم ، وانقشعت عهم الغمامة التى تاهوا فيها ساعة أو بعض ساعة ، وارتدوا يجاهدون فى سبيل الله ، وفى سبيل المدف المشترك الذي تجمعوا من حوله وعاهدوا نبيهم على حرب الأحمر والأسدود من الناس في سبيله .

ولقد نزل من القرآن فى هذه الوقعة قوله تعالى : « لقد نصركم الله فى مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين . ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنوداً لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين . ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم »(١) .

بلغت جملة الأسرى من الرجال ، والسبايا من النساء واللرية ، حوالى ستة آلاف نسمة . وبلغت جملة الغنائم نحواً من أربعة وعشرين ألف بعير ، وأكثر من أربعين ألف شاة ، وأربعة آلاف أوقية من الفضة . فجمع ذلك كله وأمر محمد بالتحفظ عليه في وادى الجعثرانة ربيًا يعود من مطاردة فلول هوازن المهزمة والقضاء عليها . وكانت هذه الفلول قد تفرقت فرقاً ثلاثاً ، فرقة مهم فيهم الرئيس مالك بن عوف لحأوا إلى الطائف وتحصنوا بها ، وفرقة عسكرت بمكان يقال له أوطاس ، وفرقة صغيرة اتجهت نحو نخلة . فأرسل النبي في آثار من توجه مهم إلى أوطاس أبا عامر الأشعرى ، فقاتل أبو عامر واستبسل الأشعرى ، فقاتل أبو عامر واستبسل

<sup>(</sup>۱) التوبة ه ۲ – ۲۷ .

فى القتال وأثخن فى أعداء الإسلام القتل حتى قُنتل ، فولى الناس أبا موسى ، فتم له النصر ، وجمع ما تبتى مع القوم من الغنائم .

وفى أثناء هذه المطاردة أدرك ربيعة بن رفيع بن أهان السلمى ويعرف بابن الدّغنة ـ وهى أمه ـ دريد بن الصمة ، فأخذ بخطام جمله وهو يظن أنه امرأة ، وذلك لأنه كان فى شجار (ضرب من الهودج). فلما أناخ البعير إذا بشيخ قد حطمته السنون لا يعرفه الغلام ، فقال دريد : ماذا تريد بى ؟ قال : أنا ربيعة بن رفيع السلمى . ثم ضربه بسيفه فلم يصب منه مقتلا . فقال له دريد : بئس ما سلحتك به أمك ! خذ سينى هذا من مؤخر رحلى فى الشجار ثم اضرب به ، وارفع عن العظام ، واخفض عن الدماغ ، فإنى كذلك كنت أضرب الرجال ! ثم إذا أتيت أمك فأخير ها أنك قتلت دريد بن الصمة ، فرب والله يوم منعت فيه نساءك ! فلما رجع ربيعة إلى أمه وأخبرها بقتله دريداً قالت : أما والله لقد أعتى أمهات لك ثلاثاً .

وكان المسلمون قد أصابوا نساء من سبى أوطاس لهن أزواج ، فكرهوا أن يقعوا عليهن ولهن أزواج ، فلما سألوا النبى فى ذلك نزلت الآية الكريمة : «والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم» (١) فاستحل المسلمون بها نساء المشركين وإن كن ذوات أزواج .

أما محمد فسار على رأس بقية الجيش إنى الطائف حيث تحصن بها أهلها ومن تجمع فيها من هوازن ، وجعل على مقدمته خالد بن الوليد . ولقد سلك طريقاً مر على نخلة اليمانية ، ثم على قرن ، ثم على المليح ، ثم على بحرة الرغاة من لية حيث ابتى بها مسجداً فصلى فيه . وأمر وهو بلية بهدم حصن هناك لمالك بن عوف فهدم . ومر ببستان لرجل من ثقيف فأرسل له إما أن تخرج المينا ، وإما أن نُخرِب عليك بستانك ، فأى الرجل أن يخرج ، فأمر ببستانه

<sup>.</sup> YE . Lill (1)

أن يُحرَّب ، فخرَّب . ولما وصل المسلمون إلى الطائف وجدوا أهاليها ومن تجمع إليهم من هوازن قد تمنعوا في حصنها واستعدوا لحصار طويل فأدخلوا معهم قوت سنتهم ، وكان حصن ثقيف من أمنع الحصون وأقواها . فلما عسكر المسلمون قريباً من الحصن ، رمهم ثقيف رمياً شديداً بالسهام ، فأصيب مهم كثيرون بجراج بالغة ، فأصيب عبد الله بن أبى بكر بجرح ظل ينغر عليه حتى قتله في خلافة أبيه ، وفقت عين أبي سفيان صخر بن حرب ، ومات نحواً من اثني عشر رجلا . فلما رأى ذلك محمد أمر جنده بالانسحاب بعيداً عن مرمى السهام ، فانسحبوا إلى حيث بني مسجد الطائف فيا بعد .

وضربت فى هذا المكان الآمن خيمتان من جلد أحمر لزوجتى النبى أم سلمة وزينب . وكان النبى يقيم صلواته بين هاتين الحيمتين . غير أن ثقيفاً امتنعت عن جند الإسلام فى حصوبها ، وكان خالد بن الوليد ينادى كل يوم بالبراز فلا يخرج له أحد . وذات يوم ناداه عبد ياليل رئيس ثقيف وعظيمها ، وقال : إن أحداً سوف لا ينزل إليك منا ، ولكن نقيم فى حصننا ، فان فيه من الطعام ما يكفينا سنين ، فإن أقمت حتى يفنى هذا الطعام خرجنا إليك بأسيافنا جميعاً حتى نموت عن آخرنا ،

فلما طال أمد الحصار ، استشار النبي أصحابه ، فأشار عليه بعضهم برمهم بالمنجنيق (۱) ، ويقال بأن سلمان الفارسي هو الذي أشار بالمنجنيق وعمله بيده ، وقيل هو الذي صنع دبابة (۲۲ أيضاً . فأمر النبي بذلك فكان أول من رمي في الإسلام بالمنجنيق . وفي غضون ذلك دخل جماعة من الصحابة تحت دبابة ثم زحفوا لينقبوا جدار الحصن ، فقذفهم أهل الحصن بالحديد المحمى ، واضطروهم إلى الخروج من تحتها ، ثم رموهم بالسهام فقتلوا رجلا منهم . فلما لم تجد هذه الوسائل معهم أمر النبي بأن تقطع أعنابهم ليغيظهم ،

<sup>(</sup>١) آلة من آلات الحصار ترمى بها الحجارة وغيرها من القذائف .

<sup>(</sup> ٢ ) آلة تتخذ لنقب الحصون يدخل في جوفها الحنود ويضربون في أصل حائط الحصن حتى ينقبوه .

وهى أعناب لم يكن بجزيرة العرب مثلها . فلما انقض الناس عليها يقطعونها ، ناداهم أهل ثقيف : لا تفسدوا الأموال فإنها لنا أو لكم . ثم إنهم ناشدوا النبى بالله وبالرحم أن يتركها فتركها .

وكان منادى النبى ينادى «بأن من خرج إلينا فهو آمن » فخرج إليه جماعة ، علم مهم أن بالحصن فى الحقيقة مؤن كثيرة تكنى أهل الطائف مدة طويلة ، فلما رأى امتناع ثقيف ، استشار نوفل بن معاوية الديلى فى المقام أوالانصراف ، فقال : يارسول الله ، ثعلب فى جحر ، إن أقمت أخذته ، وإن تركته لم يضرك . فأمر عمر بن الحطاب أن يؤذن بالرحيل ، وذلك بعد حصار استمر نحوا من شهر . فلما سمع عيينة بن حصن بذلك قال : أجل ، والله مجدة كراماً . فقال له رجل من المسلمين : قاتلك الله يا عيينة ! أتمدح المشركين بالامتناع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد جئت أتمدح المشركين بالامتناع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد جئت تنصره ؟ فقال : إنى والله ما جئت لأقاتل ثقيفاً معكم ، ولكن أردت أن يفتح محمد الطائف فأصيب من ثقيف جارية أطواها لعلها تلد لى رجلا ، فأن ثقيفاً مناكير (أى ذوى دهاء) . وفي هذا القول دليل على الحطر الذي كان يتعرض له هذا الحيش على ضخامته ، وذلك لاحتوائه عدداً كبراً من أمثال هذا الضعيف الإسلام ، فضلا عن المشركين .

رجع النبى معتمراً إلى الجعرانة حيث كان قد ترك السبى والغنائم ، فأحصى ذلك كله وخمه (أى فصل الجمس لنفسه حسب الشرع) ووزع ما بتى على أصحابه حسب ما ترآى له . وبينها هو فى الجعرانة أدركه وفد هوازن وقد أسلموا وشهدوا شهادة الحق وقالوا له : يا رسول الله إنا أهل وعشيرة ، وقد أصابنا من البلاء ما لم يخف عليك ، فامنن علينا من الله عليك . وقام حوليهم زهير بن صرد أبو صرد فقال : « يا رسول الله إنما فى الحظائر من السبايا خالاتك وحواضنك اللاتى كن يكفلنك ، ولو أنا ملحنا لابن أبى منسر الغسانى أو النعمان بن المنذر . ثم أصابنا منهما مثل الذى أصابنا منك رجونا عائدتهما وعطفهما . وأنت رسول الله خير المكفولين » . فقال :

« نساوً كم وأبناوً كم أحب إليكم أم أموالكم ؟ » . فقالوا : يا رسول الله خير تنا بين أحسابنا وأموالنا ؟ بل أبناو نا ونساو نا أحب إلينا . فقال : « أما ما كان لى ولبنى عبد المطلب فهو لكم ، وإذا أنا صليت بالناس فقوموا فقولوا : إنا نستشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسلمين ، وبالمسلمين إلى رسول الله عليه وسلم في أبنائنا ونسائنا ، فإنى سأعطيكم عند ذلك وأسأل لكم » .

فلما صلى بالمسلمين قاموا فقالوا ما أمرهم به ، فقال : «أما ما كان لى ولبنى عبد المطلب فهو لكم » . وعند ثل وافتى المهاجرون والأنصار على التنازل عن حقوقهم فى النساء واللرية . غير أن عدداً من روساء قبائل الأعراب لم يوافقوا ، فنهض الأقرع بن حابس فقال : أما أنا وبنو تمنيم فلا . وقال عيينة بن حصن : أما أنا وبنو فزارة فلا . وقال العباس بن مرداس السلمى : أما أنا وبنو سليم فلا . غير أن بنى سليم خالفوه وقالوا : بل ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال العباس لهم : وهنتمونى . فلما رأى محمد تمسك بعض الناس بحقهم فى السبى قال لهم : «من أمسك منكم بحقه فله بكل إنسان ستة فرائض (۱) من أول غنيمة تصيبها . فردوا إلى الناس نساءهم وأبناءهم . » فردوا النساء والأبناء .

فلما رد السبى قام النبى فركب دابته ، فتدافع من حوله الأعراب وتزاحموا وجعلوا يهتفون به أن اقسم علينا غنيمتنا ، وكأبهم خشوا أن يرد إلى هوازن الأموال كما رد إليهم النساء والأطفال ، ولجنوا في السوال وأفرطوا في تزاحمهم حتى دفعوه إلى شجرة فانتزعت رداءه ، فوقف وصاح بهم مغضباً : «رُدُّوا على ردائي أيها الناس ، فوالذي نفسي بيده لو كان لكم عندى عدد شجر تهامة نعماً لقسمته عليكم ، ثم ما ألفيتموني بحيلا ولا جباناً ولا كذاباً » . وقام فأخذ من سنامة بعير وبرة فجعلها بين

<sup>(</sup>١) الفريضة : الحِمتة المفروضة .

إصبعيه ثم رفعها فقال: «أيها الداس والله ما لى من غنيمتكم ولا هذه الوبرة الا الخيس ، والخيمس مردود عليكم ، فإن الخيانة في المغانم عار ونار وشنار على أهله يوم القيامة » . وشرع في قسمة الغنائم فأصاب الرجل أربعة من الإبل ، وأربعون شاة ، والدارس ثلاثة أمثال ذلك . وعندئذ قال رجل من المنافقين : هذه قسمة ما أربد بها وجه الله . فغضب النبي حتى احمر وجهه وقال : ويحك من يعدل إذا لم أعدل ؟ فقام عمر وخالد بن الوليد وقالا : دعنا يا رسول الله نضرب عنقه . فقال : لا لعله أن يكون يصلى . فقال خالد : وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه . فقال : إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق عن بطونهم .

وقد يكون السبب الذى ألحاً جفاة الأعراب إلى هذا التكالب أن عمداً آثر أناساً في القسمة من روساء القبائل وأمرائهم ، أراد أن يتألف قلوبهم إلى الإسلام بالمال . فأعطى أناساً من ضعيني الإسلام ، منهم أبو سفيان وابناه معاوية ويزيد ، أعطى كلا منهما أربعين أوقية من الذهب ومائة من الإبل ، وأعطى حكيم بن حزام مثل ما أعطى لأبي سفيان . وأعطى كلا من عيينة بن حصن والعباس بن مرداس مائة من الإبل . ثم إنه أعطى لغيرهم ممن لم يسلموا بعد ليحبب الإسلام إلى قلوبهم ، فأعطى صفوان بن أمية شعباً مملوءاً نعماً وشاء كان براه برمقه فقال له : هل يعجبك هذا ؟ فقال : نعم . قال : هو لك . ثم إن مالك بن عوف سيد هوازن ، وكان وقد عليه تائباً طائعاً مسلماً . فرد عليه أهله وأعطاه مائة من الإبل ، وكان قد قال لوفد هوازن عند ما علم منهم أن مالكاً لا يزال مقيماً بالطائف : وأخبر وه إنه إن أتاني مسلماً رددت إليه أهله وأعطيته مائة من الإبل » .

والحق أن جفاة الأعراب لم يكونوا وحدهم الذين لم يدركوا المقصد من إعلاء أمثال هوالاء أكثر من غيرهم ، فإن الأنصار قد غضبوا فى أنفسهم عناء ما لم يقسم لهم شيئاً ، وتحدث بعضهم إلى بعض : أما من قاتله فيعطيه ، وأما من لم يقاتله فلا يعطيه ؟ 1 وغضب بعضهم ، وقال : إنَّ هذا لهو العجب ، يُعطى قريشاً ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم ! وقال من قال منهم : لتى والله رسول الله قومه 1 .

ثم إن سعد بن عبادة مشى إليه ، وقال له : يا رسول الله إن هذا الحى من الأنصار قد غضبوا فى أنفسهم . فقال : فيم ؟ قال : فيم كان من قسمك هذه الغنائم فى قومك وفى سائر العرب ولم يكن فيهم من ذلك شيىء . فقال : فأين أنت من ذلك يا سعد ؟ قال : ما أنا إلا امرو من قومى . فلما رأى منه ذلك أمره بأن بجمع له الأنصار فى حظيرة كانت هناك .

فاما اجتمعوا خرج إليهم ، وقام فيهم خطيباً ، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : « يا معشر الأنصار ، ألم آتكم ضُلاً لا فهداكم الله ، وعالة فأغناكم الله ، وأعداء فألف الله بين قلوبكم ؟ » . قالوا : بلى . ثم قال : « ألا تجيبون يا معشر الأنصار ؟ » قالوا : وما نقول يا رسول الله ؟ ويماذا نجيبك ؟ المن لله ولرسوله . قال : « والله لو شئتم لقلتم فصدقتم وصدقتم : جئتنا طريداً فآويناك ، وعائلا فآسيناك ، وخائفاً فأمنناك ، ومحذولا فنصرناك » ، فقالوا : المن لله ولرسوله .

فقال: «أغضبتم في نفوسكم يا معشر الأنصار في لُعمَاعة (١) من الدنية تألّقتُ بها قوماً أسلموا ووكلتكم إلى ما قسم الله لكم من الإسلام، أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس إلى رحالم بالشاء والبعير وتذهبون برسول الله إلى رحالكم ، فوالذي نفسي بيده لو أن الناس سلكوا شعباً وسلكت الأنصار شعباً لسلكت شعب الأنصار ، ولولا الهجرة لكنت امرءاً من الأنصار ، اللهم ارحم الأنصار ، وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار » .

لم يتمالك القوم أنفسهم فبكوا حتى بللوا لحاهم وقالوا : رضينا بالله رباً ورسوله قسماً . ثم انصرفوا وتفرقوا .

<sup>(</sup>١) اللماعة : القليل من كل شيء.

ومما لا شك فيه أن محمداً استطاع فى كل هذه الظروف والملابسات التى أحاطت بهذه الغزوة ، بما أوتى من شجاعة ، وحسن سياسة ، وحكمة ، ونورانية ، أن ينتصر في جميع الحالات ، وأن يتألف قلوب الناس أجمعين ، كل حسب الطريقة المثلى التى توثر فى نفسه .

ومن أطرف ما روى أنه بيها محمسد مقيم في الجعرانة ظفر المسلمون رجل من بني سعد بن بكر يقال له نجاد ، كان محمد قد أمرهم بالقبض عليه لحدث أحدثه . فلما ساقوه وأهله إليه ، ساقوا معه الشياء بنت الحارث وهي من بني سعد بن بكر أيضاً . فلما عنه أو اعليها في السوق قالت لهم : تعلمون والله أني لأخت صاحبكم من الرضاعة . فلم يصدقوها حتى مثلت بن يديه فقالت : يا رسول الله إني أختك من الرضاعة . فقال لها : « إن تكوني صادقة فإن بك مني أثراً لا يبلي » . فكشفت عن عضدها وقالت : نعم يا رسول الله ، وأنت صغير عضضتني هذه العضة . فلما تيقن من ضدقها ، حنا عليها وبسط لها رداءه أن تجلس ، وقال : «سلي تعطي واشفعي صدقها ، حنا عليها وبسط لها رداءه أن تجلس ، وقال : «سلي تعطي واشفعي أن شمقل ها : « إن أحببت فعندي محببة مكرمة ، وإن أحببت أن المتعلى و ترجعي إلى قومك فعلت » . قالت : بل تمتعني و تردني إلى قومك فعلت » . قالت : بل تمتعني و تردني إلى قومك فعلت .

ولما فرغ من تقسيم الغنائم وحل المشكلات واسترضاء الأنصار وتأليف قلوب الناس إلى الإسلام ، خرج من الجعرانة معتمراً وأمر بأن يحبس جزء من الغنائم لم يوزع بناحية مر الظهران . والظاهر أنه إنما استبتى بعض الغنائم ليوزعها على الأعراب فيا بين مكة والمدينة فى أثناء عودته ، ليتألف به قلوبهم إلى الإسلام . ثم إنه لما انتهى من عمرته خرج راجعاً إلى المدينة ، واستخلف على مكة عتاب بن أسيد الأموى ، وخلف معه معاذ بن جبل ليفقه الناس فى الدين ويعلمهم القرآن . وكان قد وكل إليهما هاتين المهمتين قبل خروجه إلى هوازن .

## الفصل الرابع والعشون

### غروة تبوك

كان طبيعياً بعد أن فتح المسلمون مكة ، واستتب لهم الأمر فيها ، ودخل البيت الحرام في حوزتهم ، وطهروه من رجس الأوثان والأصنام ، أن يلي ذلك خطوة أساسية في تحديد علاقة المشركين بهذا البيت ، فنزلت الآية : «يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا (العام التاسع الهجرى) وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم »(١) . قالت عندئذ قريش إن المتاجر والأسواق سوف تنقطع عنهم أيام الحج ، وأنهم سيحرمون من المغانم التي كانوا يصيبون منها . ثم إنه نزل في أعقاب ذلك الأمر بقتال أهل الكتاب حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون : «قاتلوا الذين حتى يسلموا الجومنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون حين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجرية عن يد وهم صاغرون ...

من هنا اتجه محمد إلى غزو الروم ، أولا لأنهم أقرب الناس إليه من أهل الكتاب . وثانياً ، لأنهم أولى الناس بالدعوة إلى الحق لقربهم إلى الإسلام وأهله . قال تعالى : « يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقير »(٣) .

وكان محمد قللَّما ينصح عن الجهة التي يقصدها في سابق غزواته ، وذلك حتى يأخذ عدوه على غررَّة ، إلا ما كان من غزوة تبوك . فإنه أفصح

<sup>(</sup>١) التوية ٢٨ . (٢) التوبة ٢٩ .

<sup>(</sup>٣) التوية ١٢٣.

عنها للناس ، وبين لهم مقصده تماماً ، وذلك لبعد الشقة ، وشدة الزمان فى ذلك الوقت ، وكثرة العدو وقوته ، حتى يتأهب الناس للأمر عن بينة ويستعدوا له ويوطدوا العزم على ما هم مقبلون عليه . ثم إنه أمرهم بالجهاد ، وحثهم على التجهز لملاقاة الروم ، واستنفر المسلمين من الأعراب ومن أهل مكة وغيرها . وكان ذلك فى زمان عسرة من الناس وشدة من الحر وجد ب من البلاد وحين طابت الثمار ، والناس يحبون المقام فى ذلك الوقت فى ظلالهم وبين أموالهم . ولذلك سمى جيش العسرة ، ومع ذلك اجتمع له ثلاثون ألفاً من المسلمين ، خرجوا معه يضحون بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله .

واقع الأمر أن معظم الناس خرجوا مع النبي عن إيمان صادق ورغبة حقيقية في الجهاد في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ، فأنفقوا نفقة عظيمة وخرجوا بأنفسهم . من هولاء أو على رأس هولاء عمان بن عفان ، إذ حمل ألف دينار من ماله وجاء محمداً فصبها في حجره ، فسر كثيراً وأخذ يقلبها بين يديه وهو يقول : « اللهم ارض عن عمان فإني عنه راض » . هكذا أقدم المسلمون الأصلاء على الجهاد ، كل بما يقدر عليه من النفقة ، فضلا عن التضحية بالذات . ولم يبق غير سبعة نفر من فقراء المسلمين لم يجدوا من الدواب ما يحملهم ، فلما لم يجدوا عند النبي ما يحملهم عليه ، انصر فوا وهم يبكون ، فسموا بالبكائين . وهولاء وأمثالهم هم الذين نزل فيهم قوله تعالى : « ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على الحسنين من سبيل والله غفور رحيم . ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحماكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً ألا يجدوا ما ينفقون »(١) .

وفي حين كان هذا موقف معظم المسلمين الذين آمنوا عن صدق بالله

<sup>(</sup>١) التوية ٩١ – ٩٢ .

وبروسوله وبما فرض عليهم من جهاد ، كان جماعة من المنافقين والذين فى قلوبهم مرض يثبطون الناس عن الخروج . فكان جماعة من المنافقين يجتمعون فى بيتسويلم اليهودي يثبطون الناس عن الحروج فى هذه الغزوة ، فأرسل إليهم محمد طلحة بن عبيد الله في نفر من أصحابه وأمره أن محرق علمهم بيت سويلم ، فأحرق طاحة علمهم البيت . وكان الضحاك بن خليفة في البيت ففر من ظُهر البيت فانكسرت رجله ، وأفلت أصحابه . وفي ذلك قال الضحاك.

كادت وبيت الله نـــار محمــــد يشيط بها الفَّحـــاك وابن أبرِق وظلت وقد طبقت كيبس ُ سويلم 

أنوء على رجل كسرأ ومسرفق

ومن الناس من تعلل بأسباب صيفة واستأذن النبي في التخلف ، مثل الحد بن قيس أحد بني سلمة ، ذلك أن محمداً سأله : « يا جد هل لك العام في جيلاً د بني الأصفر ؟ » فقال : يا رسولالله أو تأذن لي ولاتفتني ، فوالله لقد عرف قومي أنه ما رجل أشد عُمجُمْها بالنساء مني، وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر ألا أصبر . فأعرض عنه وقال : « قد أذنت لك» . ثم نزل في الجد قوله تعالى : ﴿ وَمَهُمْ مِنْ يَقُولُ الَّذِنْ لِي وَلَا تَفْتَنَّي أَلَّا فِي الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين »(1) .

وكان قوم من المنافقين يقول بعضهم لبعض لا تنفروا في الحر ، زهادة منهم في الجهاد ، وشكا في الحق ، وإرجافاً بالرسول ، فأنزل الله فيهم قوله : « وقالوا لا تنفروا في الحرّ قل نار جهنم أشد حراً لوكانوا يفقهون . فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيراً جزاء بما كانوا يكسبون »<sup>(٢)</sup>.

وقال جماعة من المنافقين : أتحسبون جلاد بني الأصفر (الروم) كقتال العرب بعضهم بعضاً ، والله كأنكم بهم غداً مقرنين في الحبال . فلما عاموا

<sup>(</sup>٢) التوبة ٨١ – ٨٢. (١) التوبة ٤٩.

ثم إن محمداً كان إذا جاءه أحد من المنافقين مستأذناً في عدم الحروج معه أذن له حتى يتخفف مهم . فلما جاءه نفر من الأعراب من بني غفار ليأذن لهم في التخلف ، وهم يعتذرون إليه ، لم يعذرهم الله ، فنزل فيهم قوله : « وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا مهم عذاب أليم »(٢).

ومن الناس من تخلف من غير شك ولا ارتياب ، وكانوا نفر صدق لم يتهموا في إسلامهم ، وإنما أبطأت بهم النية ، فكانوا يوجلون خروجهم يوماً بعد يوم ختى تأخروا ولم يعد لحاقهم بالحيش بمكناً . من هولاء كعب ابن مالك بن أبي كعب أخو بني سلمة ، ومرارة بن ربيع أخو بني عمرو بن عوف أ، وهلال بن أمية أخو بني واقف ، وأبو خيثمة أخو بني سالم بن عوف أ أما أبو خيثمة فلحق بالحيش ، وأما الثلاثة الآخرون فقد ندموا ندماً شديداً وتابوا إلى الله حتى تاب عهم ، وقد خاصمهم محمد والمسلمون بعد عودتهم ، وظلوا فترة لا يكلمهم أحد حتى ضاقت عليم الأرض ، وهم الذين بزيل فهم قوله تعالى : « وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليم ألوض عارحبت وضاقت عليم أنفسهم وظنوا أن لا ملجاً من الله إلا إليه ثم تاب عليم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم » (٢٥) .

فلما تجهز هذا الجيش وهو أكبر جيوش المسلمين حتى ذلك الحين ، وأخطرها شأناً ، إذ اتجة الإسلام عندئذ إلى خارج بلاد العرب ، وإلى جلاد

<sup>(</sup>١) التوبة ٥٠ - ٢٦. (٢) التوبة ٩٠. (٣) التوبة ١١٨.

إمبراطورية هي في وافع الأمر أكبر قوة في الدنيا في ذلك الوقت ، خرج به محمد في شهر رجب من السنة التاسعة الهجرية ، وضرب عسكره على ثنية الوداع ، وهي هضبة مشرفة على المدينة على طريق مكة ، وضرب عبد الله بن أبي عسكره على حدة بجبل ذباب ، إلا أنه تخلف عن المحاق بهم في طائفة من المنافقين وأهل الريب ، عندما سار الجيش إلى مقصده .

استخلف محمد على المدينة محمد بن مسلمة الأنصارى فى قول ، أو سباع بن عُرْفُطة فى قول ، وخلف على بن أبى طالب على أهله وأمره بالإقامة فيهم . وهنا انهز المنافقون هذه الفرصة وأرجفوا بعلى فقالوا : ما خلفه إلا استثقالا له وتخففاً منه . وعند ذاك أخذ على سلاحه ثم خرج حتى لحق بابن عمه وهو نازل بالحرف ، فأخبره بماقالوا ، فقال : «كذبوا ، ولكنى خلفتك لما تركت ورائى ، فارجع فاخلفنى فى أهلى وأهلك ، أفلا ترضى يا على أن تكون منى بمرلة هارون من موسى ؟ إلا أنه لا نبى بعدى » .

ثم سار النبى بالحيش ميمماً شطر الشام ، وأعطى لواءه الأعظم أبا بكر الصديق ، وتخليفه المصديق ، وتخليفه على بن أبى طالب على أهله إشارة لطيفة لا تخفى على اللبيب ولا يفوت مفهومها الحصيف . أما الرايات ففرقها على ثلاثة ، أعطى الزبير بن المعوام راية المهاجرين ، وأسيد بن حضير راية الأوس ، والحباب بن المنفور راية الخورج .

وكان المسلمون فى أثناء مسيرهم يبلغون الرسول كلما عرفوا بتخلف رجل له شأن فيقولون : يا رسول الله تخلف فلان ، فيقون لهم : « دعوه فإن يك فيه خير فسيلحقه الله تعالى بكم ، وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه » . وكان أبو خيثمة قد تخلف ، وأبطأ بأبى ذر بعيره . أما أبو خيثمة فإنه رجع إلى أهله فى يوم حار بعد أن سار المسلمون أياماً ،

فوجد امرأتين له في عريشين لهما في بسئانه ، وقد رشت كل واحدة منهما عريشها و بردت ماء وهيأت له فيه طعاماً . فلما دخل بستا به ورأى ما صنعت له امرأتاه قال : رسول الله صل الله عليه وسلم في الشمس والريح والحر ، وأبو خيشمة في ظل بارد وطعام مهيأ وامرأة حسناء في ماله مقيم ! ما هذا بالنصف . والله لا أدخل عريش واحدة منكما حتى ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم ، فهيئًا لى زاداً . فجهزاه فركب بعبره وسار حتى لحق النبي بتبوك . فلما أقبل سلم عليه فقال له : «أولى لك يا أبا خيثمة ! » لحق انجره خبره ، فقال خبراً ، ودعا له بخير .

أما أبو ذر الغفارى فقد انتظر بعيره ، فلما أبطأ عليه أخذ متاعه فيجعله على ظهره ثم حرج فى أثر المسلمين ماشياً . وبينا هم فى بعض منازلهم نظر ناظر من المسلمين فقال : يا رسول الله إن هذا الرجل ماش على الطريق . فقال : « كن أبا ذر » فلما تأمله القوم قالوا : يا رسول الله هو والله أبو ذر . فقال : « يرحم الله أبا ذر ! يمشى وحده ويموت وحده ويبعث وحده » .

ولما انهى إلى تبوك أرسل إلى يوحنا بن روبة أمير أيلة (العقبة) أن يذعن أو يغزوه ، فأتاه طائعاً مذعناً وتصالح على إعطاء الجزية . وأتاه أيضاً أهل جرباء وأذرح (من قرى جنوب الشام) وأعطوه الجزية . ولقد كتب ليوحنا بن روبة وأهل أيلة : «بسم الله الرحم الرحم ، هذه أمنة من الله ومحمد النبي رسول الله ليوحنا بن روبة وأهل أيلة : سفهم وسياراتهم في البر والبحر ، لهم ذمة الله وذمة محمد النبي ومن كان معهم من أهل الشام وأهل اليمن وأهل البحر ، فمن أحدث مهم حدثاً فإنه لا يحول ماله دون نفسه ، وإنه طيب لمن أخذه من الناس ، وأنه لا يحل أن يمنعوا ماء يردونه ولا طريقاً بريدونه من بر أو بحر » . ثم إنه فرض على كل من وصل سن البلوغ مهم في السنة ديناراً ، فبلغ ذلك ثلاثماثة دينار .

وجاءه أهل أفرح وجرباء فكتب لهم كتاباً: « بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا كتاب من محمد النبى رسول الله لأهل جرباء وأفرح ، أنهم آمنون بأمان الله وأمان محمد ، وأن عليهم مائة دينار فى كل رجب ، ومائة أوقية طيبة ، وأن الله عليهم كفيل بالنصح والإحسان إلى المسلمين ، ومن لجأ إليهم من المسلمين » .

وأثناء مقامهم بتبوك ، أرسل خالد بن الوليد إلى أكيدر بن عبد الملك ، وهو رجل من كندة كان ملكاً على دومة الجندل . فأتاه خالد ابن الوليد في خيل المسلمين فوجده يصيد البقر الوحشى ومعه نفر من أهل بيته فيهم أخوه حسان ، فهاجمهم خالد وأسر أكيدر وقتل أخاه حساناً ، وكان عليه قباء (١) من ديباج مخوص بالذهب ، فاستلبه خالد وبعث به إلى محمد قبل قدومه . فلما رآه المسلمون جعلوا يلمسونه بأيديهم ويتعجبون منه ، فقال لهم : « أتعجبون من هذا ، فوالذى نفسى بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا » . ويروى أن خالد بن الوليد عاد ومعه ثمانمائة في الجنة أحسن من هذا » . ويروى أن خالد بن الوليد عاد ومعه ثمانمائة من السبّى ، وألف بعسير ، وأربعمائة درع ، وأربعمائة رمح . أما أكيدر فأسلم .

أقام محمد بتبوك بضع عشرة ليلة لم يجاوزها ولم يلق حرباً من أحد . فلما استشار أصحابه في مجاوزة تبوك إلى ما هو أبعد منها من ديار الشام ، قال عمر : إن كنت أمرت بالسير فسر . فقال : لو كنت أمرت بالسير لم أستشر . فقال عمر : ينا رسول الله إن للروم جموعاً كثيرة وليس بالشام أحد من أهل الإسلام ، وقد دنونا منهم ، وقد أفزعهم دنوك ، فلو رجعنا في هذه السنة حتى ترى أو يحدث الله أمراً . فتبع مشورة عمر ، وأذاً ن مؤذنه في الناس بالعودة ، وقفل راجعاً إلى المدينة . أما أن فنكرة غزو الشام ظلت تراوده

<sup>(</sup>١) القباء ثوب يلبس فوق القميوس.

فأمر مؤكله ، ذلك أنه أعد جيشاً كبيراً بعد ذلك بإمرة أسامة بن زيد لغزو الشام ، كان على أهبة الحروج إليها عند ما قُسبض ، فأنفذه أبو بكر .

ولما قارب المدينة نزل بذى أوان ، وهو مكان بينه وبين المدينة ساعة . وفيها نزل عليه الوحى في شأن ، سجد الضرار . وهو ، سجد بناه اثنا عشر رجلا . وكان هولاء القوم قد أرادوا من النبي وهو ذاهب إلى الشام أن يصلى لهم فيه حتى يروج لهم ما أرادوا من الفساد والكفر والعناد . فعصم النبي من الصلاة فيه ، وذلك لأنه كان على جناح سفر إلى تبوك . فلما عاد ونزل بذى أوان نزل قوله تعالى : « والذين اتخلوا مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين وإرصاداً لمن حارب الله ورسسوله من قبل وليحلفن إن أردنا الا الحسنى والله يشهد إمم اكاذبون . لا تقم فيه أبداً لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين . أفن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على تقوى الرجهم والله لا مدى القوم الظالمين . لا يزال بنيامم الذى بنوا ريبة في قلومم إلا أن تقطع قلومم والله علم حكم هرا).

أما قوله و ضراراً و فلأن الذين بنوه أرادوا مضاهاة مسجد قباء ، و « كفراً » بالله لا الإيمان به ، و « تفريقاً » للجماعة عن مسجد قباء . أما قوله « ولارصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل » وهو أبو عامر الراهب الذى هرب من المدينة على أثر هجرة يحمد إليها وألب أهل مكة عليه وقدم معهم يحارب محمداً والمسلمين فى غزوة أحد . وكان نصرانياً ، فلما لم يقدر سلى حرب محمد بنفسه فى بلاد العرب ، هاجر إلى بلاد الروم واستنصر على المسلمين ، وكان يكتب إلى إخوانه من المنافقين يعدهم ويمنيهم .

<sup>(</sup>١) التربة ١٠٧ - ١١٠ .

فبنوا هذا المسجد وظاهره أنه للإسلام وباطنه دار حرب ومقر لمن يفله إليهم من عند أبي عامر ، ومجمع لمن هو على طريقتهم من المنافقين . وقله نهى الله رسوله عنه بقوله « لا تقم فيه أبداً » وأمره وحثه على القيام في مسجد قباء ، وهو المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم هاجر فيه محمد إلى المدينة . ثم إن محمداً دعا مالك بن الدُّخشُم ، ومعن بن عدي آو أخاه عاصم – وأمرهما بأن يحرقا هذا المسجد ، فحرقاه بالنار ، وتفرق عنه أهله .

# الفصل نحاميت والعشرون

## وفودالعرب وإسلامهم

بدأ العرب بعد فتح مكة يراجعون أنفسهم ، وينظرون للإسلام نظرة جدية . فأى شيء إذن بعد أن أسلمت قريش وهم سدنة البيت الحرام وحجابه وحفظته وسادة الناس وأعلمهم بدين العرب ؟ أى شيء بعد أن يهجر هؤلاء دين الآباء والأجداد إلى دين محمد ، إلا أن يكون نبياً حقاً ؟ ولا عجب فإن العرب كانوا ينتظرون فتح مكة وهم يقولون : اتركوه وقومه فإنه إن ظهر عليهم فهو نبى حقاً . فلما انتصر على قريش وفتح مكة وحطم أصنام الكعبة وطهرها من الشرك وأسلم أهلها ، بادرت قبائل العرب إليه تعلن إسلامها . ويتمول الله تعلى في ذلك « إذا جاء نصر الله والفتح . ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفراجاً . فسبّح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباً » (١) .

بدأت وفود القبائل تقدم على محمد فى أواخر السنة الثامنة بقدوم وفد تميم ، ثم تزايدت بعد ذلك ، وكانت وفود القبائل تبايعه على الإسلام ، وتشهد بين يديه شهادة الحق ، وتلتي إليه بأزمة قيادتها فى أمور دينها ودنياها . ومما يجدر بنا ذكره هاهنا أن محمداً ، كان على الرغم مما عرفت جزيرة العرب فى ماضى تاريخها الطويل من ممالك وملوك وأمراء أقوياء ، أول عربى استعلاع أن يوحد قبائل العرب جميعاً ويخضعهم تحت راية واحدة ، ويجمع صفرفهم فى دولة لها نظم وشرائع يخضعون جميعاً لها ، ويوجههم من ثمة نميه هدف مشترك . ولا غرو فإنه أسسدى للإنسانية بهذا الصنيع مأثرة لا تنسى ، إذ جمّع هؤلاء الأقوام الأشداء ، وأطلقهم إلى رحاب العالمية النسيح ، بعد أن هداهم وهذبهم وبلور صفاتهم العليا فى بوتقة واحدة ،

<sup>(</sup>١) النصير ١ - ٣٠.

ونهاهم عن مناقصهم ومثالبهم ، فكونوا دولة الإسلام فى القرون الوسطى لتصبح فى أيام عزها وسطوتها ومجدها ، نوراً أشرق على الظلمات التى كانت تعمر وجه الأرض فى ذلك الزمان .

تدلنا الحقيقة التاريخية الماثلة أوضح دلالة على أن فتح مكة كان فى واقع الأمركا قدمنا الحطوة الحاسمة التى دت مباشرة إلى دخول العرب فى أدين الإسلام. ذلك أنه لم يقع بعد فتح مكة .من الأحداث ما يدعو جميع قبائل العرب لأن تتدفق طائعة مختارة على محمد لتبايعه على الإسلام ، وإن كان لإسلام ثقيف وغزوة تبوك أثر مساعد ولا شك فى هذا الموقف.

أرسلها هنا وهناك بعد فتح مكة ، إذن لازددنا يقيناً لهذه الحقيقة . فإن غزوتي حنىن والطائف لم تكونا بينه وبين سائر العرب ، بل كانتا بينه وبين هوازن وثقيف . أما غزوة تبوك فكانت ضد قبائل صغيرة في شمالي بلاد العرب، بعيدة عن الأحداث التي كانت تجرى من قبل . ثم إنه لم يقع فيها قتال ، وإن كان لضخامة الجيش الإسلامي أثر كبير في النفوس . أما السرايا التي سرية بقيادة قيس بن سعد في أربعمائة مقاتل ليدعو صداء وهي قبيلة تسكن اليمن إلى الإسلام ، فجاءت وفود صداء وأسلمت . وأرسل في أعقاب ذلك بشر بن سفيان العدوى إلى بني كعب من خزاعة لأخذ الصدقات فمنعه جيرانهم بنو تميم ، فأرسل لهم عيينة بن بدر في خمسين فارساً ، فأسر منهم أحد عشر رجلا وإحدى عشرة امرأة وثلاثين صبياً. ثم بعث الوليد بن أبي معيط لأخذ صدقات بني المصطلق ، فتوهم أنهم ممتنعون ، فلما علم محمد بذلك أرسل لهم خالد بن الوليد ، فسار إلهم في عسكره حتى أتاهم فلم ير مهم إلا الطاعة . وبعث علقمة بن مجذر في ثلاثمائه مقاتل لجمع من الأحباش بلغه أنهم تجمعوا في جزيرة إزاء جدة الإغارة عليها . وفي ربيع الأول من

السنة التاسعة أرسل على بن أبي طالب فى خسين فارساً لهدم الفلس (صنم لطبي ) فسار إليه فهدمه وأحرقه . وفى رمضان من السنة العاشرة أرسل على بن أبي طالب أيضاً إلى بنى مذحج وهم قبيلة يمانية يدعوهم للإسلام فقاتلهم حتى قبل رؤساؤهم الإسلام :

وبعث خالد بن الوليد في ستة عشر إلى بني الحارث بن كعب بنجران فأسلموا بغير قتال ، وبعثوا بوفدهم للدخول في الإسلام ، وبعث على ابن أبي طالب إلى همدان ، فلما قرأ عليهم كتاب محمد أسلموا جميعاً ولم يقاتلوا .

وكان النبى يبتى روساء القبائل إذا ما أسلموا فى مناصبهم ، فكانت هذه السياسة الحكيمة سبباً كبيراً فى إقدام الكثيرين منهم على الإسلام طائعين مختارين ، بعد ما تبين لهم الحق من الباطل .

يتضح لنا إذن من استعراض الأحداث التي وقعت فيا بين فتح مكة ، وقلوم وفود العرب من مختلف أنحاء الجزيرة يمشلون مئات الآلاف من المقاتلين المبرزين ، طائعين مختارين ، أن الأثر الأكبر لهذا التصرف كان نتيجة لما أحدثه فتح مكة وإسلام قريش من أثر عميق في نفوس العرب أحمين .

أما الكلام فى ذكر كل ما وقع من أحداث ومناقشات وروايات تتعلق بعشرات من الوفود فأمر يطول شرحه ، ولذلك سوف نقتصر هنا على ذكر ملة من الأحداث الشهيرة ، والوقائع اللطيفة التى ذكرت بهذه المناسبات .

ذكرنا فيا سبق أن عيينة بن بدر أسر من تميم أحد عشر رجلا وإحدى عشرة امرأة وثلاثين صبياً . فقدم روساؤهم بسببهم ، وفيهم عُطارد بن حاجب بن زرارة ، والزَّرقان بن بدر ، وقيس بن عاصم ، وعمرو بن الأهيم . والأقرع بن حابس وغيرهم . فلما دخلوا المسجد نادوا النبي من وراء حجراته أن اخرج إلينا يا محمد نفاخرك ، فإن مدحنا زين وإن ذمنا

شين ، فقال النه و ذاك الله عز وجل » ، ثم إنه تأذى من صياحهم ، وفيهم نزلت الآية « إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لايعقلون . ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيراً لهم والله غفور رحيم » (١) . فلما خرج إليهم تعلقوا به وقالوا : يا محمد جئنا نفاخرك فأذن لشاعرنا وخطيبنا ، فقال : « ما بالشعر بعثنا ولا بالفخار أمرنا » . ثم أذ ن بلال لصلاة الظهر ، فصلى ثم جلس إليهم ، وأذن لخطيبهم وشاعرهم .

فقام عُطارد بن حاجب بن زرارة فقال : الحمد لله الذي له علينا الفضل والمَنُ وهو أهله ، الذي جعلنا ملوكاً ووهب لنا أموالا عظاماً نفعل فيها المعروف ، وجعلنا أعزاً أهل المشرق وأكثره عدداً وأيسره عدة . فن مثلنا في الناس . ألسنا برؤوس الناس وأولى فضلهم ؟ فمن فاخرنا فليعدد مثل ما عددنا ، وإنا لو نشاء لأكثرنا الكلام ، واكن نخشى من الإكثار فيها أعطانا ، وإنا نعرف بذلك . أقول هذا لأن تأتوا بمثل قولنا ، وأمر أمرنا . ثم جلس .

فقال محمد لثابت بن قيس بن شَمَّاس أخى بنى الحارث بن الخروج : « قم فأجب الرجل فى خطبته » .

فقام ثابت فقال : الحمد لله الذي السهاوات والأرض خلقه ، قضى فيهن أمره ، ووسيع كرسيه علمه ، ولم يك شيء قط إلا من فضله . ثم كان من قدرته أن جعلنا ملوكا ، واصطفى من خيرته رسولا ، أكرمه نسبا ، وأصدقه حديثا ، وأفضله حسبا ، فأنزل عليه كتابا واثتمنه على خلقه ، فكان خيرة الله في العالمين . ثم دعا الناس إلى الإيمان به فآمن برسول الله المهاجرون من قومه و ذوى رحمه ، أكرم الناس أحسابا ، وأحسن الناس وجوها ، وخير الناس فعالا ، ثم كان أول الحلق إجابة ، واستجاب لله حين دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن ، فنحن أنصار الله ووزراء رسوله ،

<sup>(</sup>١) الحجرات ٤ - ٥.

نقاتل الناس حتى يومنوا ، فمن آمن بالله ورسوله منع ماله ودمه ، ومن كفر جاهدناه فى الله أباءاً ، وكان قتله علينا يسيراً . أقول هذا وأستغفر الله لى ولكم. وللمؤمنين والمؤمنات والسلام عليكم .

ثم قام شاعر تميم الزبرقان بن بدر فقال ما قال ، ثم أمر الرسول شاعره حسان بن ثابت أن يرد عليه فأجابه حسان . فلما فرغ حسان قال الأقرع ابن حابس : وأبى إن هذا لمؤتى له ! لخطيبه أخطب من خطيبنا ، ولشاعره أشعر من شاعرنا ، ولأصواتهم أعلى من أصواتنا . ثم أسلم القوم فرد عليهم النبى أسراهم وأجزل لم العطاء ، وأقاموا عنده مدة يتعلمون القرآن ويتفقهون في الدين ثم عادوا فأسلمت تميم .

وفى رمضان من سنة تسع قدم وفد ثقيف . وكان عروة بن مسعود أحد سادتها قد قدم قبل ذلك وأسلم بين يدى محمد ، واستأذنه أن يعود إلى قومه لهديهم إلى الإسلام . فخاف عليه لما عرف فيهم من نخوة الامتناع ، وقال له : « إنهم قاتلوك » غير أن عروة أجابه بقوله : يا رسول الله أنا أحب إليهم من أبصارهم . وكان فيهم محبباً مطاعاً . فأذن له فرجع إلى ثقيف ، ودعاهم إلى الإسلام فلم بحيبوه . فلما أصبح قام فوق علية له يؤذن للصلاة ، فتحققت عند ذاك ببوءة الذي إذ لم يطق قومه ذلك فرموه بسهام فقتلوه . فلما جاءه أهله قال لهم وهو يسلم الروح : كرامة أكرمني الله بها وشهادة ساقها إلى ، فليس في إلا ما في الشهداء الذين قتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يرتحل عنكم . وطلب منهم أن يدفنوه مع هؤلاء الشهداء ففعساه ا .

ثم إن ثقيفاً أقامت بعد متمتل عروة شهراً ، ثم ائتمروا فيما بينهم وانتهوا إلى أنه لا طاقة لهم بحرب من بحولهم من العرب وقلد بايعوا وأسلموا . وذلك أن مالك بن عوف النصرى سيذ هوازن ، كان قد أسلم بعد غزوة حنين وأسره محمد على قومه ، فكان يغزو بلاد ثقيف ويضيق عليهم حتى صاروا لا يأمنون على أموالهم وأنفسهم . ثم إنهم أجمعوا على أن يرسلوا كبيرهم

عبد ياليل إلى محمد ليعرض عليه صلح ثقيف ويأخذ منه كتاباً . غير أنه رفض خشية أن يصيبه ما أصاب عروة من قبل ، فأرسلوا معه خمسة آخرين ، فيهم عَمَّان بن أبى العاص وكان أصغرهم سناً .

فلما دنوا من المدينة قابلوا المغيرة بن شعبة وهو يرعى ركاب أصحاب الرسول ، فأسرع إلى المدينة ليبلغ النبي بمقدم وفد ثقيف ، فلقيه أبو بكر الصديق فأخبره عن ركب ثقيف وأنهم قدموا يريدون البيعة والإسلام بأن يشرط لهم الرسول شروطاً ويكتب لهم كتاباً في قومهم . فقال أبو بكر للمغيرة : أقسمت عليك لا تسبقني إلى رسول الله حتى أكون أول من يحدثه . ودخل أبو بكر فأخبره بقدومهم . وعاد المغيرة فرد ركائبهم إلى المراح ، وعلمهم كيف يحيون النبي بتحية الإسلام ، غير أنهم كانوا قوماً عنيدين فلم يحيوه إلا بتحية الجاهلية .

ضربت لهم قبة فى ناحية من المسجد حتى يسمعوا القرآن و بروا الناس إذا صلوا ، فتلين قلوبهم . وكان خالد بن سعيد بن العاص هو الذي يقوم بينهم وبين محمد بالمفاوضات ، وهو الذي يأتيهم بطعامهم ، إلا أنهم كانوا لا يأكلون منه شيئاً حتى يأكل خالد منه قبلهم . وكان من ضمن شروطهم على محمد أن يدع لهم اللات لا يهدمها ثلاث سنين . فأبي عليهم أشد الإباء ، فما يرحوا ينتقصون من هذه السنين حتى سألوه شهراً واحداً بعد عودهم إلى أهاليهم حتى يتألفوا سفاءهم ، فأبي عليهم أن يدعها مدة محددة .

ثم إنهم سألوه أيضاً ألا يصلوا ، وألا يكسروا أصنامهم بأيديهم ، فقال « أما كسر أصناه بم بأيديكم فسنعفيكم من ذلك ، وأما الصلاة فلا خير في دين لا صلاة فيه . » فقالوا : سنؤتيكها وإن كانت دناءة . كذلك اشنرطوا ألا يجنباوا ، ولا تؤخذ عشر أموالهم ، ولا يجبوا ، ولا يستعمل عليهم غيرهم . فأجابهم محمل إلى ذلك ، وكان يقول « سيتصدقون و يجاهدون إذا أسلموا . » فاما أسلموا وكتب لهم كتاباً ، أمر عليهم عمان بن أبي العاص :

وكان أصغرهم سناً ، واكنه كان أحرصهم على التفقه فى الإسلام وتعلم القرآن . ذلك أنهم كانوا يتركونه فى رحالهم إذا أتوا محمداً ، فإذا رجعوا وسط النهار قام هو فجاءه فسأله عن العلم واستقرأه القرآن ، فإن وجده نائماً ذهب إلى أبى بكر الصديق ، فلم يزل كذلك حتى تعلم كثيراً من أصول الإسلام ، وأحبه الرسول حباً شديداً . ومن وصاياه لعمان قوله : « يا عمان تجوز فى الصلاة ، وخفي عن الناس ، فإن فيهم الكبير والصغير والضعيف و ذا الحاجة » .

فلما فرغ المقوم من أمرهم استأذنوا الذي أن يسبقوا رسله الذين سهدمون الربة إلى قومهم . واتفقوا فيا بينهم ، خشية ما قد يحدث من رد فعسل عند الناس أن يكتموا أمرهم حتى يتأكلوا من قبول الناس الإسلام . فلما مألوهم : ما وراءكم ؟ أظهروا الحزن وأنهم إنما جاءوا منعند رجل فظ غليظ قد ظهر بالسيف ، يحكم ما يريد ، وقد دوّخ العرب ، قد حرم الربا والزنا والخمر ، وأمر بهدم الربة . فنفر الناس وقالوا : لا نطيع لهذا أبداً . وتأهبوا للقتال ومكثوا على ذلك يومين أو ثلاثة ، ثم ثابوا إلى رشدهم وعلموا أنه لا طاقة لم بحرب مجمد ، فرجعوا عن غيهم وأنابوا وقالوا للوفد : ارجعوا فشارطوه على ذلك وصالحوه عليه . فقال الوفد : فإنا قد فعلنا ذلك ووجدناه أتني الناس وأوفاهم وأرحمهم وأصدقهم . وقد بورك لنا واكم في مسرنا إليه وفيا قاضيناه عليه ، فافهموا ما في القضية واقبلوا عافية الله . قالوا : فلم كتمتمونا هذا أولا ؟ قالوا : أردنا أن ينزع الله من قلوبكم نخوة الشيطان .

وبعد أيام قدم عليهم رسل محمد على رأسهم خالد بن الوليد ، وفيهم أبو سفيان ، والمغيرة بن شعبة ، فعمدوا رأساً إلى اللات ليهدموها . فخرجت ثقيف عن بكرة أبيها : رجالها ونساؤها والصبيان لم يبق فيها أحد منهم ، وكان عامهم يظنون أنها لا تهادم ، وأنها سوف تمتنع على الهدم .

فلما تقدم المغيرة بن شعبة وفى يده المعول لهدمها قال لأصحابه : والله لأضحك من ثقيف . وهوى بالمعول فضرب ضربة ثم سقط على الأرض وقام يركض برجله . فصاح أهل الطائف صيحة واحدة وفرحوا فرحاً شديداً وقالوا : أبعد الله المغيرة قتلته الربة ! وقالوا لأصحابه : من شاء منكم فليقترب منها .

فقال لهم المغيرة: والله يا معشر ثقيف إنما هي حجارة وطين ، فاقبلوا عافية الله واعبدوه . ثم ضرب الباب فكسره ، وعلا سورها وعلا معه الرجال من أصحابه ، وهووا عليها بمعاولهم بهدمونها حجراً حجراً حتى سووها بالأرض . وكان أبو سفيان يقول كلما ضربها المغيرة بالفأس : واها لك ! آها لك ! حدث هذا وثقيف مهوتة كأن على رؤوسهم الطير .

وأتى وفله بنى حنيفة ، وكان معهم مسيلمة بن حبيب الملقب بالكذاب ، إلا أنهم خلفوه فى رحالهم عند ما دخلوا على محمد فى المسجد . فلما أسلموا فكروا مكانه فقالوا : يا رسول الله إنا قد خلقنا صاحباً لنا فى رحالنا وفى ركائبنا يحفظها لنا ، فقال : « أما إنه ليس بشركم مكاناً » وأمر له بمثل ما أمر لأصحابه . فلما انصرفوا وعادوا إلى اليمامة فسر مسيلمة قوله محمد « أما إنه ليس بشركم مكاناً » على أنه دليل على أنه أشرك معه فى النبوة . وأخذ من ثمة يسجع لقومه السجعات مضاهاة للقرآن ، وكان فها يقول : وشاد أنعم الله على الحبلى ، أخرج منها نسمة تسعى ، من بين صفاق (١) وحشا(١) . ولقد صدقته بنو حنيفة وشاع أمره بينهم وشاعت تقليداته للقرآن حتى لقد كان المار بذيارهم يسمع ببعض مساجد بنى حنيفة قراءة ما أنزلها حتى لقد كان المار بذيارهم يسمع ببعض مساجد بنى حنيفة قراءة ما أنزلها خيراً ، والثاردات ثرداً ، واللاقمات لقماً . ولا عجب فأمر مسيلمة وارتداد خيرة معروف ، وقد قتله فى حروب الردة زيد بن الحطاب .

<sup>(</sup>١) الصماق : جلدة البطن . (٢) الحشا : ما في جوف البطن .

ومن الوفود وفد نصارى نجران . وكان محمد قد كتب إلى أسقف نجران كتاباً « باسم إله إبراهيم وإسحق ويعقوب ، من محمد النبي رسول الله إلى أسقف نجران ، فإنى أحمد إليكم إله إبراهيم وإسحق ويعقوب ، أما بعد فإنى أدعوكم إلى عبادة الله من عبادة العباد ، وأدعوكم إلى ولاية الله من ولاية العباد ، فإن أبيتم فالجزية ، فإن أبيتم آذنتكم بحرب والسلام » . فلما قرأ الأسقف هذا الحطاب ذعر وفزع فزعاً شديداً ، واستشار مستشاريه ، وقر الرأى على إرسال وفد محمد . فأناه وفد نجران من ستين راكباً ، ودخلوا عليه المسجد وهم يلبسون ثياب الحرير مختمين بالذهب ، وقده واله بسطاً فيها تماثيل ومسوحاً (۱) فلم يقبل البسط وقبل المسوح . ولما جاء وقت صلامم صلوا في المسجد مستقبلين بيت المقدس . فلما أنموا صلاتهم دعاهم الذي طلاسلام فأبوا وقالوا كنا مسلمين قبلكم . فقال : « يمنعكم من الإسلام وللداً » . قالوا فن مشل عيسي لا أب له ؟ وما تقول فيه ؟ فقال : « ما عندى فيه شيء يومي هذا ، فأقيموا حتى أخبركم بما يقول الله في عيسي » .

فأنزل الله فى ذلك سورة آل عمران ، فلما أصبح الغد قرأ عليهم « إن مثل عيسى عند الله كثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون . الحق من ربك فلا تكن من الممترين . فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين » (٢٦) . فأبوا أن يقروا بذلك ورفضوا الإسلام ورضوا بالجزية ، وكانت ألف حلة فى صفر ، وألف حاة فى رجب ، مع كل حلة أوقية من ذهب . ثم طلبوا منه أن يرسل معهم أميناً فأرسل معهم أبا عبيدة عامر بن الحراح ، فلذلك سمى أمين هذه الأمة .

<sup>(</sup>١) المسح : الثوب من شعر .

<sup>(</sup>۲) آل عمران ۹ه – ۲۱ . ر

وقدم وفد بنى عامر وفيهم عامر بن الطفيل ، وأربد بن قيس ، وحيان ابن سلمى ، وكان هؤلاء الثلاثة رؤساء قومهم ودهاتهم . وكان بنو عامر قد أجموا على الإسلام وقالوا لعامر : يا عامر إن الناس قد أسلموا فاسلم ، غير أن العزة أخذته وغره بالله الغرور فقال : والله لقد كنت آليت ألا أنتهى حتى تتبع الهرب عقبى ، فأنا أتبع عقب هذا الفتى من قريش . فلما بجلسوا إلى محمد قال عامر : يا محمد ما تجعل لى إن أسلمت ؟ فقال « لك ما للمسلمين وعليك ما عليهم » قال عامر : أتجعل لى الأمر إن أسلمت من بعدك . قال : وعليك ما عليهم » قال عامر : أتجعل لى الأمر إن أسلمت من بعدك . قال : أنا الآن فى الميس ذلك لك ولا لقومك ولكن لك أعنة الحيل » . فقال : أنا الآن فى أعنة خيل نجد ، اجعل لى الوبر (١) ولك المدر (٢) . فلم يقبل محمد ، فانصرف عنه عامر عاضباً وهو يقول : أما والله لأملأنها عليك خيلا ورجالا . فقال عمد : اللهم اكفنى عامر بن الطفيل .

فلما خرجوا ثارت حمية عامر فقال لأربد: يا أربد نعود إلى محمد فأشغله بالحديث وأنت فاضربه بالسيف ، فإن الناس إذا قتلت محمداً لم يزيدوا على أن يرضوا بالدية ويكرهوا الحرب ، فسنعطهم الدية . ثم إنهما قفلا راجعين إليه ، فقال له عامر : يا محمد قم معى أكلمك . فقام معه إلى الجدار ووقف يكلمه ويقول له : يا محمد صادقى ، فيقول له : « لا والله حتى تؤمن بالله وحده لا شريك له » . ثم إن أربد حاول عندئذ أن يستل السيف ، غير أن شجاعته خانته ، فقطن محمد إلى ما يريد أربد فانصرف عهما.

فلما تنحیا ، قال عامز لأربد : أین ما كنت أمرتك به ؟ والله ما كان على ظهر الأرض رجل أخوف على نفسى منك ، وأيم الله لا أخافك بعد اليوم أبداً .

فقال أربد: لا أبا لك ! لاتعجل على ، والله ما هممت بالذى أمرتنى به إلا دخلت بيني وبن الرجل حتى ما أرى غيرك ، أفأضربك بالسيف ؟

<sup>(</sup>١) الهدو. . (٢) المدن والقرى .

ثم إن وفد بنى عامر خرجوا عائدين إلى بلادهم . وبينها هم فى بعض الطريق أصيب عامر بالطاعون فى عنقه فنزل فى بيت امرأة من بنى سلول ، غير أنه كره أن بموت فى بيت سلولية للومهم ، فخرج من بيتها ، فوثب على فرسه وأخذ رمحه وأقبل يجول وهو يرغب أن يموت موتة الفرسان ، لا حتف أنفه وهو يقول : غدة كغدة البعير وموت فى بيت سلولية 1 ولم يزل كذلك حتى سقط عن فرسه ميتاً .

أما أربد فإنه لما عاد إلى بني عامر سألوه: ما وراءك يا أربد ؟ فقال: لا شيء والله لقد دعانا إلى عبادة شيء لوددت أنه عندى الآن فأرميه بالنبل حتى أقتله الآن. ثم إنه خرج بعد ذلك بيوم أو يومين ومعه جمل له بريد بيعه ، فانقضت عليهما صاعقة فأحرقهما . أما بنو عامر فقد أسلموا . ولقد أنزل الله تعالى في عامر وأربد قوله « سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالهار . له معقبات من بن يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما يقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءاً فلا مرد له وما لم من دونه من وال الهاكلة وله ورسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال الهراك).

وقدم ضهام بن ثعلبة وافداً عن قومه بنى سعد بن بكر ، وأناخ بعيره على باب المسجد ثم عقله ، ودخل المسجد ومحمد جالس فى أصحابه . وكان ضيام رجلا جلنداً أشعر ذا غدرتين ، من أهل البادية جهورى الصوت لا يقول ، فأقبل يقول : أيكم ابن عبد المطلب ؟ فقال محمد : وأنا ابن عبد المطلب » .

فقال : يابن عبد المطلب إنى سائلك ومغلظ عليك في المسألة فلا تغضَّمن في نفسك . قال : « لا أغضب في نفسي فسل ما بدا لك » .

<sup>(</sup>١) الرعد ١٠ – ١١. (٢) الرعد ١٣.

فقال : أنشد ُك إلهائ وإله من كان قبلائ وإله من هو كائن بعدك ، آلله بعثلث إلينا رسولا ؟ قال : « اللهم نعم » .

قال : فأنشدك الله إلهائ وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك ، آلله أمرك أن تصلى هذه الصلوات الحمس ؟ قال : « نعم » .

ثم جعل يذكر فرائض الإسلام فريضة فريضة ، الزكاة ، والصيام ، والحج ، وشرائع الإسلام كلها ، ينشده عند كل فريضة منها كما ينشده في التي قبلها . حتى إذا فرغ قال : فاني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن عمداً رسول الله ، وسأودى هذه الفرائض وأجتنب ما نهيتني عنه ، ثم لا أزيد ولا أنقص . وعاد إلى قومه فأخبرهم بما أمرهم به وما نهاهم عنه ، فأسلموا وبنوا المساجد وأذنوا بالصلاة .

وقدم وفد طى وفيهم زيد الحيل ، وهو زيد بن مهلهل بن زيد ، وسمى زيد الحيل لخمس أفراس كن له ، وكان من أحسن العرب وسيماً طويلا . فأسلموا بين يدى محمد وحسن إسلامهم ، وقد قال محمد في زيد الحيل : «ما ذكر رجل من العرب بفضل ثم جاءني إلا رأيته دون مايقال فيه ، إلا زيد الحيل ، فإنه لم يبلغ كل الذي فيه » . وسماه زيد الحير .

ومن الوفود وفد كندة ، قدم فى ثمانين راكباً ، فلخلوا على النبى مسجده وعليهم جُبَبَ الحبرة قدكففوها بالحرير ، فقال لهم : «ألم تسلموا؟ » قالوا : بلى . قال : فما بال الحرير فى أعناقكم ؟ فشقوه مها فألقوه . ثم قال له الأشعث بن قيس : يا رسول الله نحن بنو آكل المرار ، وأنت ابن آكل المرار . فتبسم وقال : « ناسبوا بهذا النسب العباس بن عبد المطلب ، وربيعة ابن الحارث » . وذلك أن العباس وربيعة كانا تاجرين إذا سألهما أحد من العرب ممن أنها ، قالا : نحن بنو آكل المرار ، بريدان الانتساب إلى كندة ليعزا فى تلك البلاد ، لأن كندة كانوا ملوكاً ، فاعتقدت كندة أن قريشاً مهم لقول العباس وربيعة «نحن بنو آكل المرار » . ثم إن محمداً قال لهم :

بالا ، نحن بنو النضر بن كنانة لا نهم أمنا بالفجور ، ولا ننتنى من أبينا » . وقدم عليه كتاب ملوك حمير ورسلهم بإسلامهم فى أثر عودته من تبوك ، وهم الحارث بن عبد كلال ، والنعمان قبل ذى رعين ، ومعافى ، وهمدان ، وبعث إليه زرعة ذو يزن بن مرة الرهاوى بإسلامهم ومفارقهم الشرك رأهله .

فكتب إليهم كتاباً: « بسم الله الرحم الرحيم ، من محمد رسول الله إلى الحارث بن عبد كلال ، وانعيم بن عبد كلال ، والنعمان قبل ذى رعن ، ومعافر ، و همدان ، أما بعد ذاكم فإنى أحمد إليكم الله الذى لا إله إلا هو ، فإنه قد وقع بنا رسولكم منقلبنا من أرض الروم ، فلقينا بالمدينة فبلغ ما أرسلتم به وخبرنا ما قبلكم وأنبأنا بإسلامكم وقتلكم المشركين ، وأن الله قد هداكم بهداه ، إن أصلحتم وأطعتم الله ورسوله وأقمتم الصلاة وآتيم الزكاة وأعطيتم من المغانم خس الله وسهم النبي صلى الله عليه وسلم وصفيه وما كتب على المؤمنين في الصدقة ، من العقار عشر ما سقت العين وسقت الساء وعلى ما ستى الدلى نصف العشر ، وأن في الإبل في الأربعين ابنة لبون ، وفي كل ما ستى الإبل شاة ، وفي كل ثلاثين من الإبل شاة ، وفي كل ثربعين من البقر بقرة ، وفي كل ثلاثين عبدع جدع (ن) أو جدعة ، وفي كل أربعين من الغيم سائمة (٢) وحدها شاة ، أنها فريضة الله التي فرض على المؤمنين في الصدقة ، فن زاد خبراً فهو خصر له .

ومن أدى ذلك وأشهد على إسلامه وظاهر المؤمنين على المشركين فإنه من المؤمنين له ما لهم وعليه ما عليهم وله ذمة الله وذمة رسوله ، وإنه من أسلم من يهودى أو نصرانى فإنه من المؤمنين له ما لهم وعليه ما عليهم . ومن كان على يهوديته أو نصرانيته فإنه لا يُرد عنها ، وعليه الجزية

<sup>(</sup> ١<sub>ي</sub>) الجلاع من الحيوان الصنير . ( ٢ )السائمة : الماشية الى نرسل لترعى .

على كل حالم ذكر وأنثى حر أو عبد دينار وافر من قيمة المعافر أو عوضه ثياباً ، فمن أدى ذلك إلى رسول الله فإن له ذمة الله وذمة رسوله ، ومن منعه فإنه عدو لله ولرسوله .

أما بعد ، فإن رسول الله محمداً النبي أرسل إلى زرعة ذى يزن : أن إذ أتاك رسيلي فأوصيكم بهم خيراً ، معاذ بن جبل ، وعبد الله بن زيد ، ومالك بن عبادة ، وعبقبة بن نمر ومالك بن مبراة وأصحابهم ، وأن اجمعوا ما عندكم من الصدقة والحزية من مخالفيكم وأبلغوها رسلي ، وإن أميرهم معاذ بن جبل فلا ينقلبن إلا راضياً .

أما بعد فإن محمداً يشهد أنه لا إله إلا الله وأنه عبده ورسوله ، ثم إن مالك بن مرّة الرهاوى قد حدثنى أنك أسلمت من أول حمر وقتلت المشركين، فأبشر بخير ، وآمرك بحمير خيراً ، ولا تخونوا ولا تخاذلوا فإن رسول الله هو مولى غنيكم وفقيركم ، وإن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لأهل بيته ، وإنما هى زكاة يُزكنى بها على فقراء المسلمين وابن السبيل . وإن مالكاً قد بلغ الحير وحفظ الغيب فآمركم به خيراً ، وإنى قد أرسلت إليكم من صالح أهلى وأولى دينهم وأولى علمهم ، فآمركم بهم خيراً فإنهم منظور إليهم ، والسلام عليكم ورحمة الله » .

## الفيصل لسادِ مق العشرُون أبو بكر أميراً على الحج

حدث في تلك الفترة الحاسمة من تاريخ الإسلام . وهي الفترة التي استقر فيها الدين الجديد بعد فتح مكة وإسلام قريش وثقيف ومعظم قبائل الحجاز ، وانتهت المواقع الحربية الكبيرة ، وبدأت وفود القبائل ترد على المدينة خاضعة لحكم الإسلام ، تطور هام جداً في تحديد علاقة الإسلام النهائية بالمشركين في جزيرة العرب . وكان المشركون حتى هذه السنة ، أي السنة التاسعة الهجرية ، لا يزالون أحرراً كاملي الحرية في الحج إلى بيت الله الحرام ، وإقامة شعائرهم الوثذية في حماية العهد العام الذي قطعه محمد للجميع بألا ينصد عن البيت العتيق أحد جاءه ، وألا يخاف أحد في الأشهر الحرام ، فضلا عن العهود التي كانت بينه وبين بعض قبائل المشركين الى الحرام ، فضلا عن العهود التي كانت بينه وبين بعض قبائل المشركين الى الجرام ، فضلا عن العهود التي كانت بينه وبين بعض قبائل المشركين الى المساة . وكان حج أبي بكر بالناس في هذه السنة حداً فاصلا بين الطريق الذي انبغي للعرب أن يسلكوه .

بعث محمد أبا بكر الصديق فى أخريات ذى القعدة للحج بالناس . فخرج من المدينة على رأس ثلاثمائة من حجاج المسلمين ، ومعه من الهدى عشرون بدنة أهداها النبى وخمس أهداها هو . غير أنه حدث بعد أن خرج أبو بكر بقليل أن نزل على النبى صدر سورة براءة ، وفيه تحديد كامل وشامل وتام لعلاقة المسلمين بالمشركين فى جزيرة العرب . فقيل له : لو بعثت مها إلى أبى بكر ؟ فقال : « لايؤدى عنى إلا رجل من أهل بيتى » .

ودعا على بن أبي طالب فقال : « اخرج بهذه القصة من صدر براءة ، وأذِّن في الناس يوم النحر إذا اجتمعوا بمني : ألا إنه لا يدخل الجنة كذر ،

ولا يحج بعد العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عُريان ، ومن كان له عند رسول الله عهد فهو له إلى مدته » .

فخرج على بن أبي طالب على ناقة محمد العضّباء ، حتى أدرك أبا بكر ، فلما رآه أبو بكر قال : أمير أم مأمور ؟ فقال : بل مأمور .

فلما كان يوم النحر واجتمع الناس بمنى ، تقدم على فقرأ على الناس صدر سورة براءة : « يراءة من آلله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين . فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجزي الله وأنَّ الله مُغزِى الكافرين . وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله برىء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجزى الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئاً ولم يظاهروا عليكم أحداً فأتمنُّوا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين . فإذا انسلخ الأشهار الحرُّم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وأقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فمخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم . وإن أحدُّ من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون . كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين . كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم الاً ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون . اشتروا بآيات الله ثمناً قليلاً فصَّدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون . لا يرقبون في مؤمن إلاَّ ولا ذمة وأولثاث هم المعتدون . فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون . وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوماً نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدءوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين "(١).

<sup>(</sup>١) التوبة ١ – ١٣.

### الفصيال لسابع والعشرون

### حجـة الوداع

ما إن آذنت شمس السنة العاشرة الهجرية بالمغيب حتى كانت جزيرة العرب عن بكرة أبيها تدين بالإسلام . وكان طبيعياً وضرورياً أن يحج رسول الله بالمسلمين ليأخذوا عنه مناسك الحبج . ولقد سميت هذه الحبجة يحبجة الرداع ، لأن النبي ودع الناس فيها ولم يحبج بعدها ، وسميت حبجة الإسلام أيضاً لأنه لم يحبج من المدينة غيرها ، وسميت حيجة البلاغ كذلك لأنه بلغ الناس شرع الله في الحبج قولا وفعلا ، ولم يكن قد بتي في ذلك الرقت من دعائم الإسلام وقواعده شيء إلا وقد بينه وعلمه للناس . فلما بين لهم شريعة الحبج ومناسكه ليأخذوها عنه نزل عليه وهو واقف بعرفة قوله تعالى : «اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً »(1) .

لما ترامت الأنباء بأن النبى خارج للحج أقبلت عشرات الألوف من المسلمين من كل حدب وصوب على المدينة يريدون الحروج معه لقضاء هذه الفريضة التى فرضها عليهم الله . فتجمع فى المدينة نحو من مائة ألف أو أكثر ، وضربوا خيامهم حولها انتظاراً للخروج في صحبة نبيهم ، وفى الحامس والعشرين من ذى الحجة من السنة العاشرة أذن النبى بالحروج ، فركب ناقته القصواء ، ومعه نساؤه كل مهن في هود جها ، وسارعلى رأس هذا الحدم الذى لم تشهد جزيرة العرب مثله من قبل ، واستخلف على المدينة أبا دجانة .

فلما بلغوا ذا الخلسِّفة أقاموا ليلتهم ، ولما أصبحوا صلى بهم الصبح ،

<sup>(1) 11111: 4.</sup> 

ثم دعا بناقته فأشعرها فى صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم وقلدها نعلين ، وتولى إشعار بقية الهدى وتقليده غيره . ثم أحرم وأحرم المسلمون ، ثم ركب راحاته حيى إذا استوت به البيداء أهل بالحج (مفردا أو مقرونا بعمرة فى قول البعض) فقال: «لبيك اللهم لبيك ، لبيك لاشريك لك للبيك للبيك المام وكان الحمد والنعمة لك ، والملك لك ، لا شريك لك » . ولبي الناس ، وكان يدعو ربه ويكرر الدعاء فى أثناء مسيره فيقول : « اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة » . ولما بلغوا سرف (مكان فى الطريق بين المدينة ومكة ) فيه ولا سمعة » . ولما بلغوا سرف (مكان فى الطريق بين المدينة ومكة ) كان معه هدى فلا » .

وفى اليوم الرابع من ذى الحجة وصل الركب الكبير إلى مكة فحل (١) كل من لم يكن معه هدى ، وحل نساؤه بعمرة . ودخل النبي مكة ضحى ذلك اليوم من الثنية العليا وهى ثنية كداء ، وهو على ناقته القصواء ومن تحته رحل رث عليه قطيفة لا تساوى أربعة دراهم . فلما بلغ باب بني شيبة ورأى بيت الله الحرام رفع يديه وقال : «اللهم زد هذا البيت تشريفاً وتعظيماً وتكريماً ومهابة ، وزد من شرّفه وعظمه ممن حجه واعتمره تشريفاً وتكريماً ومهابة وتعظيماً وبراً » . فلما أتى الكعبة طاف بها سبعاً ، رَمَل ثلاثة ومشى أربعة ، وصلى ركعتين عند مقام إبراهيم ثم قرأ : «واتخلوا من مقام إبراهيم مصلى »(٢) . ثم استلم الحجر الأسود ، أى قبله ، ثم قرأ : «إن الصفا والمروة من شعائر الله »(٢) . ثم قال : «نبدأ بما بدأ الله به » فصعد على الصفا وهو راكب راحلته ، فنظر إلى البيت وكبر ثم قال : « لا إله إلا الله وحده لا شرياء قدير ، لا إله إلا الله وحده وحده . أنجز وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده » . ثم سعى بن المصفا والمروة سبعاً ، وكان إذا رقى المروة قال كما قال على الصفا . فلما المطفا والمروة سبعاً ، وكان إذا رقى المروة قال كما قال على الصفا . فلما الملك وله الحده ، وهزم الأحزاب وحده » . ثم سعى بن

<sup>(1)</sup> أى خرج من إحرامه وجاز له ماكان ممنوعاً .

<sup>(</sup>٢) البقرة ١٠٨٠ (٣) البقرة ١٠٨٠

كان السابع عند المروة قال: أيها الناس إنى لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لم أسق الهدى وبلعلها عمرة ، فمن لم يكن معه هدى فليحل وليجعلها عمرة . فأحل كل من لم يكن معه هدى وقصروا ، وحل نساء النبى وحلت ابنته فاطمة ، ولم يبق على إحرامه إلا كل من كان معه هدى .

ولما كان يوم التروية ، الثامن من ذى الحجة ، ذهب النبي والمسلمون الى مى وأهلوا بالحج ، وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ، ثم مكث قليلا بعد الفجر حتى طلعت الشمس ، وأمر بقبة له من شعر فضربت له بنتمرة . وسار وقريش لا تشك في أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت تصنع قريش في الجاهلية ، غير أنه تجاوزها حتى جاء عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنتمرة . ولما مالت الشمس أمر بالقصواء فرصلت ، فوجد القبة قد ضربت له بنتمرة . ولما مالت الشمس أمر بالقصواء فرصلت ، وركبها حتى أتى بطن الوادى ، فوقف هناك يخطب في الناس خطبة الوداع ، وكان يلقيها بصوت جهورى قوى ، ويرددها من بعده ربيعة بن الوداع ، وكان يلقيها بصوت جهورى قوى ، ويرددها من بعده ربيعة بن أمية بن خلف . قال :

« الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا . من يهد الله فلا مضل له . ومن يضلل فلا هادى له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وخده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله » .

« أما بعد أيها الناس . اسمعوا منى أبين لكم فإنى لا أدرى لعلى لا ألقاكم بعد عامى هذا فى موقفى هذا » .

«أيها الناس: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا فى شهركم هذا فى بلدكم هذا . ألا هل بلغت ؛ اللهم فاشهد . فمن كان عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها . إن ربا الجاهلية موضوع ، وإن آول رباً أبدأ به ربا عمى العباس بن عبد المطلب ، وإن دماء الجاهلية موضوعة ، وأول دم أبدأ به دم عامر بن ربيعة بن الحارث ، وإن مآثر الجاهلية موضوعة غير السدانة والسقاية والعمد قود (قصاص) وشبه العمد ما قتل بالعصا والحجر ، وفيه مائة بعير ، فمن زاد فهو من أهل الجاهلية » .

« أيها الناس : إن الشيطان يئس أن 'يعبد فى أرضكم هذه ، ولكنه قد رضى أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم » .

« أيها الناس إن النسى ع(١) زيادة فى الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاماً ويحرمونه عاماً ليواطئوا عدة ما حرم الله . وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السهاوات والأرض . وإن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً فى كتاب الله يوم خلق الله السهاوات والأرض منها أربعة حرم ثلاث متواليات وواحد فرد : ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب الذى بين جمادى وشعيان » .

«أيها الناس: إن لنسائكم عليكم حقاً ، ولكن عليهن حق ألا يوطئن قرشكم غيركم ، ولا يدخلن أحداً تكرهونه بيوتكم إلا بإذنكم ، ولا يأتين بفاحشة . فإن فعلن فإن الله أذن لكم أن تعضلوهن (٢)و تهجروهن في المضاجع ، وتضربوهن ضرباً غير مبرح ، فإن انتهين وأطعنكم فعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ، وإنما النساء عندكم عوان ولا يملكن لأنفسهن شيئاً أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله . فاتقوا الله في النساء واستوصوا مهن خبراً .

و أيها الناس : إنما المؤمنون إخوة ولا يحل لامرئ مال أخيه إلا عن طيب نفس منه ، ألا هل بلغت ؟ اللهم اشهد . فلا ترجعن بعدى كفارأ

<sup>(</sup>١) تأجيل شهر من الأشهر الحرام إلى السنة التالية ، وذلك أنهم كانوا إذا استطالوا الأشهر الحرام وتعجلوا الحرب أجلوا المحرم وحرموا صفرا من عامهم المقبل .

<sup>(</sup>٧) أ تحبسوهن وتضيقون عليهن .

يضرب بعضكم رقاب بعض فإنى قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لم تضلوا بعدى ، كتاب الله ، وأنتم تسألون عنى فما أنتم قائلون؟ » قالوا: نشهد أنلئه قد بلغت وأديت ونصنحت ، فقال وهو يرفع إصبعه السبابة إلى السهاء ثم يشير بها إلى الناس: «اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد» ثلاث مرات.

وكان ربيعة بن أمية بن خلف يردد بعده مقطعاً مقطعاً ، وهو يسألهم بين هذا وذاك سوالا ليحتفظ بيقظهم ، فيأمر ربيعة أن اسألهم هل تدرون أى يوم هذا ؟ هذا . فيقول ربيعة : إن رسول الله يقول : هل تدرون أى يوم هذا ؟ فيقولون : يوم الحج الأكبر . فيقول النبي ويردد بعده ربيعة : «إن الله قد حرم عليكم دماء كم . . . . » ثم يقول لربيعة : «قل هل تدرون أى بلد هذا ؟ » فينادى فيقول الناس : البلد الحرام . فيقول مقطعاً آخر من خطبته ويردده بعده ربيعة . وهكذا حتى انتهى من خطبته .

وفى ذلك اليوم وبعد أن ألتى خطبة الوداع نزل عليه قوله تعالى : «اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام ديناً »(١) . فلما سمعها أبو بكر تحادرت على خديه الدموع ، فقد أحس عند ذاك قلبه أن أجل النبى قد حان وأنه سيلتى ربه عن قريب .

غادر النبي بعد ذلك عرفات وقضى ليلته بالمزدلفة ، ثم قام فصلى الفنجر حتى إذا تبين له الصبح ركب ناقته القصواء حتى أتى المشعر الحرام ، فاستقبل القبلة ودعا الله عز وجل وكبره وهلله ووحده عملا بقوله تعالى : وفإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام »(٢). ولم يزل واقفاً هناك حتى أضاء الصبح ثم رحل عنه قبل أن تطلع الشمس . ثم توجه إلى منى وهو لا يزال يلبي حتى رمى جمرة العقبة ، وهو يكبر مع كل حصاة ، ثم قطع التلبية مع آخر حصاة . وكان يقول للناس : «لتأخلوا مناسككم فإنى لا أدرى لعلى لا أحج بعد حجتى هذه » . ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثاً وستين ناقة بيده ، وذلك مناسب لعمره ، ثم أعطى علياً فنحر بقية ثلاثاً وستين ناقة بيده ، وذلك مناسب لعمره ، ثم أعطى علياً فنحر بقية

<sup>(</sup>۱) المائدة ٣

<sup>(</sup>٢) البقرة ١٩٨.

الهدّى وجملته مائة وأشركه فيه ، ثم حلق وأثم حجه . وأمر بأن يؤخذ من كل ذبيحة قطعة فتوضع سوياً فى قدر فتطبخ ، ليأكلوا منها ويشربوا مرقها . وقسم لحومها وجلودها على الناس .

ثم لبس ثيابه بعد أن رمى الجمرات ونحر هديه وحلق وطيبته عائشة ، وذلك قبل أن يطوف بالبيت . ثم ركب وأتى البيت الحرام فطاف به سبعاً وهو راكب ، وصلى الظهر . ولم يطف بين الصفا والمروة هذه اارة ، واكتنى بطوافه الأول . ورجع إلى منى فكت بها ليالى أيام التشريق برمى الجمرة إذا زالت الشمس ، كل جمرة بسبع حصيات ، ويكبر مع كل حصاة . فلما كان ثالث أيام التشريق ، ركب والمسلمون معه ، وغادر منى إلى المحصب وهو واد بين مكة ومنى فصلى العصر به . ثم ركب إلى البيت فطاف به طواف الوداع . ثم خرج من أسفل مكة من الثنية السفلى أى من كدًى ، وقفل راجعاً إلى المدينة .

# الفصل الشيمن والعشون أهل البيت

## زوجات النبي وخطيباته وسراريه وأولاده

يختلف كتاب السيرة فى تحديد عدد زوجات النبى ، فقال بعضهم أنهن خمس عشرة امرأة ، وقال آخرون ثمانى عشرة امرأة . أما ما لا خلاف فيه فهو أنه دخل بإحدى عشرة امرأة ، توفيت اثنتان فى حال حياته ، ومات عن تسع ، ولم يتزوج غير بكر واحدة .

تزوج خديجة بنت خويلد وهو فى الخامسة والعشرين وهى فى مثل هذه السن أو أكبر قليلا ، وإن اختلفت أقوال كتاب السيرة كثيراً فى تحديد عمر كل منهما عند الزواج .

وكانت قد تزوجت قبله برجلين ، الأول منهما عتيق بن عائذ بن مخزوم ولها منه ابنة ، والثانى أبو هالة التميمي فوالمت له هند بن أبي هالة الصحابي . وهي أم أولاده ما عدا إبراهيم ، ولم يتزوج عليها غيرها حتى ماتت في السنة العاشرة من مبعثه ، وهو ابن خمسين سنة .

وبعد وفاة حديجة بقليل تزوج عائشة بنت أبى بكر التيمية وهي بنت سبع سنين ، ولم يتزوج سبع سنين ، ولم يدخل بها إلا بعد الهجرة وهي بنت تسع سنين . ولم يتزوج بكراً غيرها . ويقال بأنها أسقطت منه والما سماه عبد الله ، ذلك أنها كانت تكني بعبد الله ابن أختها أسماء من الزبير بن العوام .

وتزوج قبل الهجرة أيضاً سودة بنت زمعة العامرية ، وكانت قبله زوجة

السكران بن عمرو أخى سهيل بن عمرو ، مات عنها زوجها مسلماً بعد رجوعه وإياها من أرض الحبشة .

وتزوج بعد الهجرة حفصة بنت عمر بن الحطاب العدوية ، وكانت قبله زوجة خنيس بن حذافة بن عدى ، مات عنها مؤمناً .

وتزوج أم سلمة هند بنت ألى أمية المحزومية ، وكانت قبله زوجة الابن عمها ألى سلمة عبد الله بن عبد الأسد .

وتزوج أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان بن حرب الأموية ، وكانت قبله زوجة لعبيد الله بن جحش بن رئاب ، مات بأرض الحبشة نصرانياً ، فبعث اليها عمرو بن أمية الضمرى فخطبها عليه وزوجها منه عثمان بن عفان وكان لا يزال مهاجراً بالحبشة ، وأصدقها عنه النجاشي أربعمائة دينار .

وتزوج زينب بنت جحش الأسدية ، وأمها أميمة بنت عبد المطلب عمته ، وكانت قبله زوجة مولاه زيد بن حارثة فطلقها . وهي التي تولى الله عقد زواجها . وكانت أول نسائه لحوقاً به ، وأول من عمل لها النعش ، صنعته أسماء بنت عميس على طريقة أهل الحبشة .

ثم تزوج زينب بنت خزيمة ، وهى من بنى عبد مناف ، ويقال لها أم المساكين ، وكانت قبله زوجة عبد الله بن جحش بن رئاب قتيل يوم أحدُد ، ولم تلبث عنده إلا قليلا حتى توفيت .

وتزوج ميمونة بنت الحارث الهلالية ، تزوجت قبله رجلين أحدهما ابن عبد ياليل الثقني . ويقال إنها هي التي وهبت نفسها ، والأصح أنه خطها ، وكان السفير بيهما أبو رافع .

وسبى جويرية بنت الحارث المصطلقية يوم المريسيع ، فأعتقها وتزوجها . ويقال بل قدم أبوها ، وكان ملك خزاعة ، فأسلم ثم تزوجها منه . وكانت قبله زوجة ابن عمها صفوان بن أبى الشغر .

وسبى صفية بنت حيى بن أخطب من يهود بني النضير وهي يومئذ

هروس لكنانة بن أبى الحقيق ، فأعتقها وجعل عتقها صداقها وتزوجها .

اجتمع عنده من زوجاته تسع نساء فى وقت واخد . هن من ذكرن آفاً فيها عدا خديجة ، وزينب بنت خزيمة . وهن اللائى توفى عنهن ، وهن حرام على الناس من بعده بالإجماع المحقق ، وعدتهن بانقضاء أعمارهن عملا بالآية « وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً إن ذلكم كان عند الله عظيماً »(1) .

أما القول بأنه اجتمع عنده إحدى عشرة امرأة ، فيراد به أولاء التسع ، وسريتاه مارية القبطية ، وريحانة المهودية .

أما اللائى تزوجهن ولم يدخل بهن فليس عليهن إجماع من كتاب السيرة . نذكر منهن عمرة بنت يزيد الغفارية ، وكان نها برص عند ثديبها . فلما جردها من ثيابها ورأى هذا البرص ، أمرها أن تلبس ثيابها ثم ردها إلى أهلها ، وأوجب لها الصداق وحرمت على غيره .

ثم الشنباء وقد قاومته عند ما أدخلت عليه فتركها ينتظر بها اليُسر ، فلما مات ابنه إبراهيم على بغتة قالت : لو كان نبياً لم يمت ابنه ، فطلقها وأوجب لها الصداق وحرمت على غيره . أما العالية بنت ظبيان فطلقها قبلى أن يحرم الله نساء النبي . ثم أميمة أو أمينة وهي امرأة من بني الجنون ، وفضته لما دخل عليها وقال لها : «هبى لى نفسك » فقالت : وهل تهب الملكة نفسها لسوقة ؟ فأهوى بيده عليها لتسكن ثائرتها فقالت : أعوذ بالله منك . فقال : «عند ت بعظيم ، الحتى بأهلك » . وتزوج قتيلة بنت قيس أخت الأشعث بن قيس ، وزعم بعض كتاب السيرة أنه تزوجها قبل وفاته بشنهرين . وزعم بعض آخر أنه تزوجها في مرضه ، ولم تكن قدمت عليه بشنهرين . وزعم غيرهم أنه أوصى أن تخيير قتيلة فإن شاءت يضرب عليها الحجاب وتُحرَم على المؤمنين . وإن شاءت ناتهزوج من تشاء ، فاختارت

<sup>(</sup>١) الأحزاب ٥٣.

الزواج فتزوجها عكرمة بن أبى جهل . وذكر كتاب السيرة غير أولاء عدة نسرة أخر .

ثم إنه خطب عدة نسرة ولم يعقد عليه . خطب أم هانئ فاختة بنت أبي طالب ، فاعتذرت إليه بأن لها صبية صغاراً فعذرها . ويروى أن ليلى بنت الخطيم أقبلت إليه وهو مول ظهره إلى الشمس فضربت منكبه ، فقال : «من هذا » قالت : أنا بنت مطعم الطير ، ومبارى الربح ، أنا ليلى بنت الخطيم ، جئتك لأعرض عليك نفسى ، تزوجنى ؟ قال : «قد فعلت » . فرجعت إلى قومها فقالت : قد تزوجت النبى ، فقالوا : بئس ما صنعت ، أنت امرأة غيرى ورسول الله صاحب نساء تغارين عليه ، فيدعو عليك ، فاطلبي منه فسخ الخطبة ، فلما طابت منه ذلك فعل . وخطب ضباعة بنت عامر من ابنها فسكت عن إجابته إذ كانت قد طعنت في السن ، فسكت عنها . وخطب صفية بنت بشامة العنبرى ، وكان أصابها في سبى ، فخيرها فقال : « إن شئت أنا وإن شئت زوجك » فقالت : بل زوجي ، فأطلقها ازوجها ، فلمنها بنو تميم . وخطب حبيبة بنت العباس بن عبد المطلب فوجد أباها أخاه من الرضاعة ، أرضعتهما ثويبة مولاة أبي لهب .

أما من تسرى بهن فاثنتان على التحقيق ، هما مارية القبطية المصرية ، وريحانة اليهودية ، قيل من بنى قريظة وقبل من بنى النضير . أما مارية فأهداها له المقوقس أسقف الأسكندرية وناثب إمبراطور الروم على مصر . وأهدى له معها أختها سيرين التى وهبها لحسان بن ثابت ، وغلاماً يدعى مأبور كان خصيباً ، وكان يدخل على مارية وشيرين بلا إذن كما جرت العادة فى مصر . وكانت مارية جميلة بيضاء أعجب بها النبى وأحبها وحظيت عنده ولا سيا بعد أن ولدت إبراهيم . أسكنها فى مال له بالعالية من أموال بنى النضير ، وكان يأتيها هناك ، فولدت منه غلاماً سماه إبراهيم . من أموال بنى النضير ، وكان يأتيها هناك ، فولدت منه غلاماً سماه إبراهيم . ولقد سر سروراً كبيراً عند ذاك وقال : «أعتقها ولدها » . وكان ميلاد

إبراهيم والحظوة التى نالتها مارية عنده سبباً فى تألب نسائه عليه وتآمرهن عليه ، مما أدى إلى تنغيص حياته فى أخريات أيامه . جاءته مارية يوماً وهى تحمل إبراهيم على عاتقها فقال : «يا عائشة كيف ترين الشبه؟ » قالت : أنا وغيرى ما أرى شبها . فقال : «ولا اللحم » قالت : لعمرى من تغذى بألبان الضأن ليحسنن لحمه . وكان قد اشترى لمارية شاة لبوناً لتغذى منها الصبى . ثم إنهن أكثرن الكلام فى حق مارية واتهمنها مع مأبور ذلك القبطى اللهى جاء معها من مصر ، وكان يزورها ويختلف إليها ويدخل عليها بلا إذن .

فلما كثر القيل والقال واستاء محمد من هذا الوضع ، نادى علياً وقال له : «خد هذا السيف فانطلق فإن وجدته عندها فاقتله » . فامتثل على للأمر ، ولكنه استأذنه : أكون فى أمرك لا يثنينى شيىء حتى أنفذ ما أمرتنى به ، أم الشاهد يرى ما لا يرى الغائب ؟ فقال : « بلى الشاهد يرى ما لا يرى الغائب » .

فانطلق على متوشحاً السيف فوجد مأبوراً عند مارية فاستل السيف ، فلما رآه مأبور خشيه وأدرك ما يريده ، فرمى بنفسه على الأرض وشال رجليه ، فإذا به خصى أمسح ليس له ما للرجال لا قليل ولا كثير . فتركه على ورجع إلى محمد فأخبره فقال : «الحمد لله الذي صرف عنا أهل البيت » .

ثم إن مارية كانت سبباً فى إشعال فتنة فى بيت محمد ، بسبب ما حدث بيها وبين حفصة ذات يوم . ولقد زادت هذه الفتنة اشتعالا غيرة عائشة من زينب بنت جحش ، وغيرة بقية زوجاته من عائشة ، وغيرتهن جميعاً من مارية . وذلك أن حفصة ذهبت يوماً إلى أبها تزوره ، فلما عادت وجدت محمداً فى حجرتها ومعه مارية . فانتظرت حتى يخرجا ، وطال انتظارها والغيرة تمزق قلها ، فلما خرجت مارية دخلت حفصة مغضبة

على محمد فقالت: لقد رأيت من كان عندك ، والله لقد سببةى ، ما كنت لتصنعها لولا هوانى عليك . وأدرك محمد ما قد يحدث إشاعة ما حدث بين زوجاته من فتنة ، فأقبل على حفصة يلاطفها ويترضاها حتى لقد حلف لها أن مارية عليه حرام إن هى لم تذكر لأحد مما رأت شيئاً . فوعدته بالكمان ، غير أنها لم تستطع أن توفى بهذا الوعد ، فباحت بالسر لعائشة ، وهذه أشارت إليه بأنها علمت من حفصة قصة ما حدث . فغضب وطلق حفصة ثم راجعها إكراماً لأبها . وفى ذلك نزل قوله تعالى : «وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثاً فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العلم الحبر» (1) .

ولم تنته الفتنة عند هذا الحد ، بل لقد تجاوزت حدود ما كان يحدث بن محمد وأزواجه من قبل كثيراً . وتطور الأمر حتى لقد صارحته بأنه لا يعدل بيهن ، وتطاولت زينب بنت جحش على عائشة أمامه ، وكررن الشكوى من قلة النفقة وخشونة العيش . فلما أكثرن من لحاجتهن ورأى أنهن مثا برات على هذه اللجاجة ، قرر أن بهجرهن شهراً وأن بهددهن بالطلاق ان لم يثن إلى نفوسهن ويعدن إلى رشادهن . وانقطع فى مشربة بجوار المسجد كان يرقى إليها على جذع من جلوع النخل . غير أنه عفا عنهن أخيراً وعادت حياته معهن إلى سابق عهدها . ونزل فى ذلك قوله تعالى : «يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالىن أمتعكن وأسرحكن سراحاً جميلا . وإن كنن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجراً عظيماً هنه.

أما أولاده فكلهم من خديجة فيا عدا إبراهيم من مارية القبطيسة . ولدت له خديجة القاسم وهو أكبر ولده مات قبل النبوة ، ثم عبد الله ويقال له الطيب والطاهر ، مات بعد النبوة . وقد ماتا طفلين رضيعين .

<sup>(</sup>١) التحريم ٣.

<sup>(</sup>٢) الأحزاب ٢٨ – ٢٩ ..

قلما مات عبد الله قال العاص بن وائل : قد انقطع ندله فهو أبر . فأنزل الله على نبيه قوله : «إنا أعطيناك الكوثر . فصل لربك وانحر . إن شائك هو الأبتر من كل خبر . وولدت شائك هو الأبتر من البنات زينب ، ورقية ، وأم كلثوم ، وفاطمة . زينب أكبر بناته وفاطمة أصغرهن وأحبهن إلى قلبه ، تزوجت زينب قبل الهجرة أبا الحاص ابن الربيع فولدت له علياً وأمامة ، وهي التي يذكر أنه كان يحملها في الصلاة ، فإذا سحد وضعها وإذا قام حملها . وأغلب الظن أن ذلك كان بعد موت زينب سنة ثمان من الهجرة . وقد تزوجها على بن أبي طالب بعد وفاة فاطمة .

أما رقية فكان قد تزوجها ابن عمها عتبة بن أبي لهب ، وتزوج أختها أم كلثوم أخوه عتيبة بن أبي لهب . غير أنهما طلقاهما قبل أن يدخلا بهما بعضة في النبي حينا ثار النزاع بينه وبين عمه أبي لهب ، ونزل قوله تعالى : و تبت يدا أبي لهب و تب . ما أغني عنه ماله وما كسب . سيصلى نارآ ذات لهب . وامرأته حمالة الحطب . في جيدها حبل من مسد» (٢٠) . ثم تزوج عمان بن عفان رقية ، وهاجرت معه إلى أرض الحبشة ، ويقال إنهما أول من هاجر إلها . ثم رجعا إلى مكة ، وهاجرا إلى المدينة . وولدت له رقية ابنه عبد الله ، ثم رجعا إلى مكة ، وهاجرا إلى المدينة . وولدت له رقية ابنه عبد الله ، ثم ربعا إلى محمد و توفيت رقية يوم التي الجمعان في بدر سنة اثنين من المحجرة ، وهي التي جاء البشير بالنصر زيد بن حارثة فوجدهم قد ساووا على قبرها التراب . وكان عمان قد تخلف عن بدر بأمر محمد ليةوم بتمريضها ، فضرب له بسهمه وأجره . ثم زوجه بأخها أم كلثوم أيضاً ، ولهذا كان يقال له ذو النورين . وماتت أم كلثوم عند عمان في شعبان في شعبان في شعبان في تله .

 <sup>(</sup>۱) الكوثر (۲ - ۲ , (۲) المنه (۲ - ۲ .

وتزوج فاطمة ابن عمها على بن ألى طالب فى صفر سنة اثنتن ، فولدت له الحسن ، والحسين ، ويقال ومحسن ، وأم كلثوم ، وزينب . وقد تزوج عمر بن الحطاب فى أثناء ولايته بأم كلثوم بنت على وأكرمها إكراماً زائداً . فلما قتل عمر تزوجها ابن عمها عون بن جعفر ، فلما مات تزوجها أخوهما عبد الله بن جعفر فماتت عنده .

أما إبراهيم فمن مارية القبطية . ولدته فى ذى الحبجة سنة ثمان . ومات وهو ابن ثمانية عشر شهراً . فلما مات أرسل محمد على بن أبى طالب إلى أمه مارية وهى فى مشربة لها ، فوضعه على فى قفة ووضعه بن يديه على الفرس ، ثم جاء به إلى أبيه ، فغسله وكفنه وخرج به وخرج الناس معه ، فدفنه فى الزُّقاق الذى يلى دار محمد بن زيد ، وسوى على قبره التراب، ثم رشه بالماء ، ثم بكى وقال : «تدمع العبن ويحزن القلب ، ولا نقول ما يغضب الرب ، وإنا عليك يا إبراهيم لمحزونون » .

ومما يوثر عنه أنه لما كسفت الشمس ذلك اليوم ، فقال الناس كسفت لموت إبراهيم ، قام فخطب فيهم فقال فى خطبته : «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ».

## الفصل*ات اسع لاعیشرون* مرض النبی ووفاته

عاد النبي من حيجة الوداع إلى المدينة راضي النفس مرضياً . فها هم عشرات الألوف من المسلمين صادق الإسلام يصاحبونه إلى حج البيت الحرام ، وها هي قبائل العرب في كل أنحاء الجزيرة قد طأطأت الرؤوس ودانت بدين الحق ، واستتب الأمر للدين الحديد ، ولم يعد ليخشى من شيء على دينه ، وهذه الألوف المؤلفة التي جمعً قلومها الإسلام تلتف من حوله وتدين بتعاليمه وتجاهد في سبيل نصرته بمالها ودمها .

كان الإسلام عنداله قد استقر استقراراً نهائياً في جزيرة العرب ، وإن تخلل هذا الاستقرار ارتداد قبيلة هنا أو عصيان قبيلة هناك ، ذلك أن توق الإسلام كانت قد طغت وغلبت ولم يعد لأحد قبيل معارضها أو صد تيارها الحارف. عنداله كان طبيعياً أن يتطلع محمد إلى ما وراء حدود جزيرة العرب . وكان طبيعياً أن يتطلع إلى الشام بالذات . ونحن نعلم مما سبق أنه عند ما خرج في غزوة تبوك إنما كان يريد الشام ، واكنه عاد بدون قتال ومن غير أن يتجاوز حدود جزيرة العرب إلى أرض الشام ، مكتفياً بمصالحة بعض الأمراء على الجزية ، وأجل هذا الغزو إلى فرصة أخرى . فأى شيء بعض الأمراء على الجزية ، وأجل هذا الغزو إلى فرصة أخرى . فأى شيء عاكان عليه في أواخر السنة التاسعة الهجرية ؟ لقد أسلمت جزيرة العرب الآن عن بكرة أبها ، وأصبحت جميع قبائلها وفيها من جنود الله عشرات الآلاف ، بل مئات الآلاف ناصراً ومؤزراً ومعيناً . لم يعد من شيء في واقع الأمر ليحول دون تنفيذه لأوامر ربه عملا بآية القتال : « قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون

دين الحق من الذين أو توا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون (١) جهز محمد جيشاً كبيراً فيه كبار المهاجرين الأولين ، وأمر عليه أسامة ابن زيد بن حارثة ، وأمره أن يوطئ الحيل تخوم البلقاء والداروم من أرض فلسطين . فتجهز أسامة والمسلمون وتجمعوا وخيموا بالحرف على فرسخ من المدينة استعداداً لإيذان الرسول لهم بالمسير . وانصاع المسلمون كبيرهم وصغيرهم لأو امر نبيهم وقائدهم الأعلى ، إلا أن بعض أصوات ارتفعت عندئذ بالطعن في إمارة أسامة لصغر سنه . فخرج النبي إليهم وخطب فيهم فقال : « إن تطعنوا في إمارته فقد كنم تطعنون في إمارة أبيه من قبل ، وأم الله إن كان لحليقاً الإمارة وإن كان لمن أحب الناس إلى ، وإن هذا لمن أحب الناس إلى بعده . » .

وفى تلك الأثناء وقبل أن يأمر الجيش بالمسر بدأ مرضه الذى قبض فيه . ويختلف كتاب السرة فى تحديد المكان واليوم الذى بدأ فيه المرض ، ولكن اختلافهم لا يتعدى أياماً . والمؤكد أنه مرض فى أواخر صفر من المسنة الحادية عشرة الهجرية ، وتوفى فى أوائل ربيع الأول ، ولم يطل به المرض أكثر من عشرة أو ثلاثة عشر يوماً ، ولا خلاف على أنه توفى يوم الاثنين . وكان حينئذ قد أتم عشر سنين فى المدينة ، وبلغ من العمر ثلاثاً وستين سنة .

أرق في ليلة من أواخر شهر صفر ، فخرج من جوف الليل إلى بقيع الغير قد حيث مدافن المسلمين ، واصطحب معه أبا موجبة ، فقال له : « يا أبا موجبة إنى أمرت أن أستغفر لأهل هذا البقيع فانطاق معى » . فلما وقف بين أظهرهم قال : « السلام عليكم يا أهل المقار ، لهن لكم ما أصبحه فيه مما أصبح الناس فيه ، أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها ، الآخرة أشد من الأولى » .

<sup>(</sup>١) الترية ٢٩ .

وفى الغداة انطلق فصلى على شهداء أحد ، ثم أقبل على دار عائشة وهو يشعر بصداع شديد ، ووجدها هي الأخرى تعانى صداعاً وتقول : وارأساه! ».

ثم أقبل عليها يداعبها فقال: « وما عليك لو ميت قبلي فوليت أمرك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك ؟ فقالت ترد عليه دعابته: والله إنى لأحسب لو كان ذلك لقد خلوت ببعض نسائك في بيتي من آخر النهار. فضمحك.

وظل أياماً بعد ذلك يوم المسلمين في الصلاة ، ويقاوم المرض بقدر ما يستطيع . وكان يطوف على نسائه كعادته ، حتى إذا كان يوماً في بيت ميمونة اشتد به الوجع فاجتمع إليه أهله . ولما تشاوروا في علاجه وكان قد أغمى عليه ، قال عمه العباس : إنا لترى برسول الله ذات الجنب فهلموا فلنلده (۱) . فقاموا فلدوه ، فلما أفاق قال : « من فعل هذا ؟ » . قالوا : عمك العباس تخوف أن يكون بك ذات الجنب . فقال : « ما كان الله ليسلطها على ، لا يبقى في البيت أحد إلا لددتموه إلا عمى العباس » . فلد أهل البيت كلهم حتى ميمونة وكانت صائمة ، وهو ينظر إلهم .

ثم إنه استأذن أزواجه أن يمرض فى بيت عائشة ، فأذن له ، فتحامل على نفسه وخرج مستنداً إلى العباس وعلى وهو يجر رجليه جراً لا يقوى على المسير . فلما دخل بيت عائشة واشتد به وجعه قال ; « صبوا على سبع قرب من آبار شبى لعلى أعهد إلى الناس » . فأجلسه نساؤه فى طست لحفصة وصبين عليه مياه القيرب السبع حتى أشار إليهن بيده أن كنى . ثم عصب رأسه بخرقة وخرج إلى الناس فصلى بهم ، ثم حمد الله وأثنى عليه واستغفر للناس ودعا لهم ثم قال : « يا معشر المهاجرين إنكم أصبحم تزيدون والأنصار على هيئها لا تزيد ، وإنهم عيبتى التى أويت إليها ، فأكرموا كرجمهم على هيئها لا تزيد ، وإنهم عيبتى التى أويت إليها ، فأكرموا كرجمهم

<sup>(</sup>١) الله : هو صب الدواه بالمسعط في أحد شق اللهم .

وتجاوزوا عن مسيمهم . أيها الناس ، إن عبداً من عباد الله قد خبره الله بين الدنيا وبن ما عند الله فاختار ما عند الله » . وها فطن أبو بكر لما يعنى فبكى وقال : بل نحن نفديك بأنفسنا وأبنائنا وأموالنا . فقال : «على رسلك يا أبا بكر » ، ثم استطرد يقول : «انظروا إلى هـنه الأبواب الشارعة في المسجد فسدوها إلا ما كان من بيت أبي بكر ، فإني لا أعلم أحداً عندي أفضل في الصحبة منه » .

ثم إن الوجع والحمى اشتدتا به بعد ذلك حتى لقد شهر بالعجز عن الصلاة بالناس ، فلما أذّن بلال للصلاة ، أمر أن يصلى أحد بالناس ، وكان عنده نفر من المسلمين فيهم عبد الله بن زمعة ، فخرج فإذا عر فى الناس وأبو بكر غائب ، فقال لعمر : قم يا عمر فصل بالناس . فلما كبر عمر وسمع النبي صوته الجهوري ، قال : « فأين أبو بكر ؟ يأبي الله ذلك والمسلمون ، يأبي الله ذلك والمسلمون » . فبعث الناس إلى أبي بكر فجاء وصلى بالناس . وفي هذا إشارة يستبان منها أنه كان يفضل أبا بكر لحلافته وإن لم يشأ أن يوصى بذلك صراحة حتى يظل الأمر شورى بن المسلمين في مستقبل عهودهم .

حدث هذا على الأرجح فى يوم الأربعاء أو الحميس السابق على وفاته . والظاهر أنه وجد خفة بعد أن صلى أبو بكر بالناس صلاة أو صلاتين ، فخرج متحاملا على العباس ورجل آخر فدخل المسجد ، فلما رآه أبو بكر أراد أن يتأخر فأوماً إليه أن لا يتأخر ، وأمرهما فأجلساه إلى جنبه ، فصلى أبو بكر وهو قائم مقتدياً به ، والناس يصلون بصلاة أبى بكر . وهذه آخر صلاة صلاها مع الناس .

وحدث فى أثناء ذلك اليوم الذى اشتد عليه فيه المرض أن قال لأصحابه وفيهم عمر: «اثتونى أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده أبداً ». فقالوا: ما شأنه أُهَمَجُمَر ؟ أى هل اختلف كلامه وتغير واختلط بسبب المرض. وقال عمر:

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع ، وعندكم القرآن ، حسبنا كتاب الله . وتنازع القوم فهذا يقول قول عر ، وذاك يقول بل يكتب لنا ما أراد ، حتى إذا كثر لغطهم قال لهم : «قوموا عنى» ، وعاوده الإعماء . ثم إنه انقطع عن الناس قبل وفاته ثلاثة أيام كوامل ، لا يقوى على الحروج ، وهي الجمعة والسبت والأحد . وكانت مُعّاه شديدة ، وكان وجعه أشد ، فضلا عن إعماء كان يعاوده بين الحين والحين . وكان إذا أفاق أقبل على من حضر عنده ينصحهم فيقول : « الله الله فيا ملكت أيمانكم ، ألبسوا ظهورهم وأشبعوا بطونهم ، وألينوا لهم القول » أو يقول لابنته فاطمة ولعمته صفية : « يا فاطمة بنت محمد ، ويا صفية عمة رسول الله ، اعملا عند الله ، فإني لا أغنى عنكما من الله شيئاً » . ومما كان يردد في أثناء تلك الصحوات قوله : «أحسنوا الظن بالله » . ومن آخر ما تكلم به في أيامه هذه قوله : « قاتل الله الهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ، لايبقين ديئان بأرض العرب » .

ولما أفاق مرة فى اليوم السابق على وفاته لم ينس أمر ستة دنانير كانت كل ما بيده عند ما دهمه المرض ، وكان قد أعطاها لعائشة انتصدق بها ، فسألها : «ما فعلت الستة ؟ » . قاات : ما تزال عندى . فأمرها بإحضارها فوضعها فى كفه وقال : «ما ظن محمد بربه أن لولتي الله وعنده هذه ؟ » . ثم قسم خمسة منها على خمسة بيوت من فقراء الأنصار وأمرها أن تنفق الدينار الباقى وقال : «الآن استرحت » .

وفى صبيحة يوم الاثنين أفاق إفاقة حسنة من غمرة ذلك الوجع الذى أصابه ، فتحامل على نفسه حتى باب الحجرة وكشف سترها ونظر إلى المسلمين وهم يصلون صلاة الصبح ساعتئذ خلف أبى بكر ، فهم المسلمون أن يتركوا صلاتهم لفرحهم به ، وهم ابو بكر أن يتأخر ليخلى له مكانه ، فأشار إلهم أن يمكثوا كما هم وأرخى الستار ، فكان آخر العهد به . لم يكن أحد يدرى أنها صيوة الموت ، بل ظنوا أنه برئ من علته فاغتبط أهله

وفرح المسلمون. وأقبل أبو بكر بعد الصلاة منشرحاً فقال لعائشة : ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قد أقلع عنه الوجع ، وهذا يوم بنت خارجة ، يعنى إحدى زوجتيه ، وكانت تسكن بالسنّنج شرقى المدينة . ثم ركب على فرس له وذهب إلى منزله .

وما هي إلا لحظات حتى انتابت النبي سكرات الموت ، فكان يغشي عليه ساعة ويفيق ساعة ، وعائشة آخذة به في حضها ورأسه الشريف على صدرها حيناً ، وحيناً على فخذها . فكان إذا أفاق أشخص بصره إلى سقف الحجرة وقال : «اللهم الرفيق الأعلى » . ومن آخر ما نطق به يومذاك قوله : «الصلاة وما ملكت أيمانكم » حتى جعل يُغرَّغرُ بها وما يفصح بها لسانه . وكان إلى جواره قدح فيه ماء فيدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ويقول : «اللهم أعنى على سكرات الموت » ، وبيها هو يعانى هذه السكرات وهو مسئد رأسه إلى صدر عائشة دخل عبد الرحمن بن أبي بكر وفي يده سواك ، فلما رأته ينظر إلى السواك ، وهي تعرف أنه يحبه قالت : آخذه الك ؟ فأشار مرأسه أي نعم . فلينته له فأمره إمرارة على فيه ، ثم أخذ يدخل يده في قدح الماء فيمسح بها وجهه وهو يقول : « لا إله إلا الله إن للموت لسكرات » . الماء فيمسح بها وجهه وهو يقول : « لا إله إلا الله إن للموت لسكرات » . ثم نصب إصبعه اليسرى وجعل يقول : « في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى في المرفيق الأعلى » .

قُبض النبي والشمس بعد لا تزال تعتلى كبد السهاء ، في حوالى الظهر أو بعد ذلك بقليل . أما عائشة فإنها من حداثة سما حينداك وضعت رأسه على وسادة وقامت تضرب صدرها وتلطم وجهها مع النساء . وجعلت فاطمة تبكى وتقول : يا أبتاه أجاب رباً دعاه ، يا أبتاه جنة الفردوس مأواه ، يا أبتاه إلى جبريل ينعاه ، يا أبتاه من ربه ما أدناه .

وتناقل الناس خبر موت النبي ، فاجتمعوا فى المسجد ، بعضهم هنا يقول مات ، وبعضهم هناك يقول لم يمت ، وآخرون لا يحبرون قيلا ولا قالاً ، قد أخرسهم المصاب . أما عمر بن الحطاب فانتابته حالة ذعر شديد وذهول ، فأخذ يتوعد من قال مات بالقتل والضرب ، ويقول : لا أسمعن أحداً يقول إن محمداً قد مات ، ولكنه أرسل إليه كما أرسل إلى موسى بن عمران ، فلبث عن قومه أربعين ليلة ، وإنى والله لأرجو أن تقطع أيدى رجال وأرجلهم يزعمون أنه مات .

وفى تلك الأثناء وصل أبو بكر ، فلمخل على النبى فكشف عنه الثوب ونظر إليه وقال : إنا لله وإنا إليه راجعون ، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم . ثم انحنى عليه من قبل رأسه فقبل جبهته ثم قال : وانبياه ! ثم رفع رأسه وانحنى مرة ثانية وقبل جبهته ثم قال : واصفياه ! ثم رفع رأسه وانحنى مرة ثالثة وقبل جبهته ثم قال : واخليلاه ! مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ

وخرج إلى المسجد فوجد عمر بن الخطاب لا يزال فى ذهوله ، يقول للناس :
إن رسول الله لا يموت حتى يُنهُ فَى المنافقين . فأسرع أبو بكر يتخطى رقاب
الناس حتى أتى المنبر علم فأمر عمر أن اجلس فجلس ، ثم نادى الناس فجاسوا
وأنصتوا ، فقال بعد أن تشهد : أما بعد ، فن كان منهكم يعبد محمداً فإن
محمداً قد مات ، ومن كان يعبد الله فإن الله حى لا يموت ، قال الله تعالى
وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتيل انقلبتم
على أعقابكم «(١) .

فلما تلى أبو بكر هذه الآية أفاق الناس من ذهول الصدمة التي تلقوها عند خبر وفاته ، وكأنهم كانوا لا يعلمون أن الله أنزل هذه الآية ، وراحوا هنا وهناك يتاونها ويترحمون . أما عمر فقال : هذه الآية في القرآن ؟ والله ما علمت أن هذه الآية أنزلت قبل اليوم . وقد قال تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم : « إنك ميت وأنهم ميتون» (٢) . وقال تعالى : «كلشييء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون » (٣) . وقال : «كل من عليها فان . ويبتى وجه ربك

<sup>(</sup>١) آل عران ١٤٤. (٢) الزمر ٣٠٠

<sup>(</sup>٣) القصص ٨٨.

ذو الحلال والإكرام »(١). وقال «كل نفس ذائقة الموت وإنما توفوت أجوركم يوم القيامة »(٢).

وتحقق الناس من موت النبي ، فعاد أسامة بن زيد بجيشه المعسكر في أطراف المدينة ، وركز رايته عند باب عائشة حيث برقد محمد مسجى في فراش الموت . وما لبث الناس ساعة بعد أن هدأت الجلبة والبللة التي حدثت في أعقاب الوفاة ، حتى بدأ صراع على السلطة .

تجمع الأنصار حول سعد بن عبادة فى سقيفة بنى ساعدة بريدون أن يولوا سعداً. فلما علم عمر بأمرهم اجتمع إلى أبى بكر ، واجتمع إلىهما المهاجرون ، وتخلف على بن أبى طالب ، والزبير بن العوام ، وطلحة بن عبيد الله ، ومن تخلف معهم فى بيت فاطمة . وانطلق عمر وأبو بكر على رأس المهاجرين إلى سقيفة بنى ساعدة خشية أن يتفاقم الأمر إذا قر رأى الأنصار على أمر لم يجمع عليه المسلمون ، ورسول الله لا يزال فى بيته لم يفرغ من جهازه ودفنه .

وبينا وفد المهاجرين منطلق صوب سقيفة بنى ساعدة لقيهم رجلان صالحان فقالا : أين تريدون يا معشر المهاجرين ؟ قالوا : تريد إخواننا من الأنصار . فقالا : لا عليكم إلا تقربوهم واقضوا أمركم يامعشر المهاجرين من فقال عمر : والله لنأتيهم .

فلما جاءوهم فى السقيفة وجدوهم مجتمعين حول سعد بن عبادة ، وهو مريض قد التف فى ثوبه . فلما جلسوا قام خطيب الأنصار فأثنى على الله وقال : أما بعد فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام ، وأنتم يا معشر المهاجرين رهط نبينا ، وقد بدرت بادرة منكم يريدون أن يحتزلونا من أصلنا ويمنعونا من الأمر .

<sup>(</sup>١) الرحن ٢٦ – ٢٧.

<sup>(</sup>٢) آل عررن ١٨٥٠

فلما سكت هم عمر بأن يتكلم فخشى أبو بكر حدته فبادره قائلا : على رسلك يا عمر . فامتثل عمر لما يعلم من حكمة أبى بكر ووقاره ، وفضًل السكوت ، فقال أبو بكر : أبها الناس ، نحن المهاجرون أول الناس إسلاماً ، وأكرمهم أحساباً ، وأوسطهم داراً ، وأحسنهم وجوها ، وأكثرهم ولادة في العرب ، وأمسهم رحماً برسول الله . أسلمنا قباكم ، وقد منا في القرآن عليكم ، فقال تبارك وتعالى : «والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان» (١) . فنحن المهاجرون وأنتم الأنصار ، إخواننا في اللين ، وشركاونا في النيء ، وأنصار تا على العدو . أما ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل ، وأنتم أجدر بالثناء من أهل الأرض جميعاً . فأما العرب غلن تعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش ، فنا الأمراء ومنكم الوزراء » . عند ثان قام الحجرب بن المندر منفعلا فقال : أناجُذ بلها المُحكمات وعُذ بقها المرجب ، منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش .

فقال عمر لمالك : ما يعنى : أنا جُذيلها المحكَّك وعُديقها المرَجَّب ؟ قال : كأنه يقول أنا داهيتها .

وكثر اللغط وارتفعت الأصوات حتى خشى العقلاء مغبة الاختلاف ، فنادى عمر بأعلى صوته: ابسط يدك يا أبا بكر. فبسط أبو بكر يده فبايعه عمر وهو يقول: ألم يأمر النبي بأن تصلى أنت بالمسلمين ؟ فأنت خليفته ، ونحن نبايعك فنبايع خبر من أحب رسول الله منا جميعاً ». فما أن رأى ذلك الناس ، وقد وعوا ما قال عمر وأدركوا مغزاه حتى أقبلوا على أبى بكر يبايعونه.

فلما كان الغد صبيحة يوم الثلاثاء اجتمع الناس فى المسجد وتمت بيعة العامة من المهاجرين والأنصار جميعاً . وكان ذلك قبل تجهيز الرسول .

حث عمر أبا وكر على أن يصعد المنبر ، ولم يزل به حتى صعد ، ثم

<sup>(</sup>۱) التوية ۱۰۰ .

تكلم عمر فحمد الله وأثنى عليه وقال: أيها الناس إلى قد كنت قلت لكم يالأمس مقالة ما كانت ، وما وجدتها فى كتاب الله ، ولا كانت عهداً عهده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولكنى كنت أرى أن رسول الله سيد أمرنا ويبتى ليكون آخرنا ، وإن الله قد أبتى فيكم كتابه الذى هو به هدى رسوله ، فإن اعتصمتم به هداكم الله لما كان هداه الله له ، وإن الله قد جمع أمركم على خبركم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وثانى المثنين إذ هما فى الغار ، فقوموا فبايعوه .

فقام الناس فبايعوا أبا بكر بيعة العامة بعد بيعة السقيفة .

ومهض أبو بكر فوق المنبر فحمد الله وأثنى عليه وألتى فى الناس خطاباً يعتبر دستوراً ينبغى أن يأخذ به الحكام فى كل زمان ومكان ، قال :

لا أما بعد ، أيها الناس فإنى قد وكيّت عليكم ولست بخيركم ، فإن أحسنت فأعينونى ، وإن أسأت فقوّمونى ، الصّدق أمانة ، والكذب خيانة ، والضعيف فيكم قوى عندى حتى أزيح عليّته إن شاء الله ، والقوى فيكم ضعيف حتى آخذ منه الحق إن شاء الله ، لا يدع قوم الجهاد فى سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل ، ولا تشيع الفاحشة فى قوم قط إلا عمّهم الله بالبلاء . أطيعونى ما أطعت الله ورسوله ، فإن عصيت الله ورسوله فلا طاءة لى عليكم ، قوموا إلى صلاتكم برحمكم الله » .

فلما تمهدت الحلافة وتوطدت واستقر أمر المسلمين واطمأنوا على إجماع كلمتهم ولم شملهم ، وحسناً ما صنعوا ، شرعوا من ثمة في تجهيز النبي . وكانوا قد شغلوا بالبيعة بقية يوم الاثنين وبعض يوم الثلاثاء . تشاوروا في أين يدفن ؟ واستقر رأيهم على دفنه في المدينة . ثم تشاوروا في أي يدفن بالمدينة ؟ واتفقوا على دفنه حيث قبض بناء على مقالة في أي مكان يدفن بالمدينة ؟ واتفقوا على دفنه حيث قبض بناء على مقالة

أنى بكر أنه سمعه يقول: ما قبض نبى إلا دُفن حيث ينقبض. أما كيفية دفنه فقد استقر الرأى على أن تكون إما على طريقة أهل مكة وإما على طريقة أهل المدينة أيهما استخارها الله. فأرسل العباس رسولين أحدهما لأبى عبيدة بن الحراح وكان يضرح كحقر أهل مكة ، والثاني لأبي طلحة زيد ابن سهل وكان يلحد لأهل المدينسة ، فوجد الثاني صاحبه فجاء ولحد له كأهل المدينة.

واجتمع الناس لغسله ، فقام به أهله ، عمه العباس بن عبد المطلب ، وعلى بن أبى طالب ، والفضل ، وقشم ابنا العباس ، وأسامة بن زيد بن حارثة ، وصالح مولاه . فلما هموا بغسله نادى أوس بن خولى الأنصارى الخزرجي وكان بدرياً ، أن يا على ننشدك الله وحظنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم . فأدخله على فحضر الغسل ولم يك من غسله شيئاً . أسنده على الله صدره وعليه قميصه لم يجردوه منه ولم ير أحد منه ما يرى من الميت ، وكان العباس والفضل وقدم يقلبونه ، وعلى يغسله ، وأسامة بن زيد وصالح مولاه يصبان الماء . وكانوا يغسلونه بالماء والسدر . ثم جففوه ، ثم صنع به ما يصنع بالميت ، ثم أدرجوه في ثلاثة أثواب يمانية بيض من القطن ليس فيها قميص ولا عمامة .

فلما فرغوا من تكفينه وضعوه على شفير قبره ، ثم صلى عليه أهل بيته ، ثم دخل أبو بكر وعمر والمسلمون فصلوا عليه لا يؤمهم أحد فى صلاتهم هذه . ثم دخل الرجال أفواجاً حتى فرغوا ، ثم دخل النساء أفواجاً فصلين عليه ، ثم أدخل الصبيان فصلوا ، ثم أدخل العبيد فصلوا ، وكانوا يدخلون من باب ويحرجون من الباب الآخر . ثم دفن فى حوالى منتصف بليل من ليلة الأربعاء . وولى دفنه وقبره أربعة ، على ، والعباس ، والفضل ابن العباس ، وصالح مولاه . لنحيد له كما قدمنا وبنى فوقه باللين ثم أهالوا التراب .

وارتد محمد إلى أمنا الأرض ، التي منها أتينا وإليها نعود . أما إذا كان كل إنسان في هذه الدنيا إنما يخلّف من بعده أثراً ، قد يزول بعد لحظات أو أيام أو سنين أو آلاف السنين ، كل حسب ما أوتى من قوة عقلية وقدرة نفسية ، وما ترك للأجيال من بعده ، فإن الأثر الذي خلفه محمد رسول الله ، ذلك النبي الأمى ، بطل العرب ، ونور الدنيا ، سوف يبقى خالداً على الدهر ، وعلامة على الطريق في حضارة الإنسان . فإلى الفصل التالى .

## الفضل الشيكاتون

## أثر الإسلام في الحضارة

ظهر محمد فى أوثل القرن السابع الميلادى ، فى عصر كان عالم الحضارة قد انحدر فيه إلى أقصى دركات الانحدار ، وأسس ديناً ودولة ، فكان الدين لله والدولة للجميع . وانتصر المسلمون فى حروبهم الأولى على أكبر إمبر اطوريتين فى العالم المعروف فى ذلك الوقت ، وأقاموا دولة كبرى كان أم خصائصها أنها دولة علمية حمت جميع رعاياها بغض النظر عن معتقداتهم الدينية أو سلالاتهم ، واستطاعت بفضل المفاهيم التي أرساها مؤسسها الكريم أن تضع أصول حضارة مميزة الطابع يحتى لنا أن نسمها بالحضارة الإسلامية العلمية ، وهى حضارة حققت فى واقع الأمر إنجازات علمية ضخمة جداً يدين لها عالم الحضارة فى كل مكان .

ولما كانت دولة الإسلام هذه قد تأسست فى واقع الأمر على أشلاء الإمبراطوريتين الفارسية والرومانية من حيث رقعة الأرض التى اكتسبها ، وعلى بقايا الحضارة العلمية القديمة التى عرفها حوض البحر الأبيض المتوسط ، والتى قوضها الدولة الرومانية أولا ، ثم آباء الكنيسة المسيحية ثانياً ، كان لزاماً علينا إذا أردنا أن نتكلم عن الدور الذى أداه الإسلام للحضارة الإنسانية ، أن نلم ولو على عجل بالحالة التى أحدثها الإمراطورية الرومانية أولا ، ثم المسيحية ثانياً ، فى عالم الحضارة القديم ، وكيف انهارت هذه الحضارة القديمة ، وكاد كل أثر لها أن يزول ويضيع تماماً لولا ظهور الإسلام وتأسيس الدولة الإسلامية التى انطبعت بطابع علمى أصيل ، وأخذت على عاتقها انتشال العلوم القديمة من وهدة الضياع التى ألقتها فيها المسيحية ، عاتقها انتشال العلوم القديمة من وهدة الضياع التى ألقتها فيها المسيحية ،

وكيف وضعت علوم جديدة كانت الأساس الذى بنيت عليه الحضارة الحديثة في أوربا.

وأعتقد أنه ينبغي لنا قبل أن نتكلم في أثر الرومان والمسيحية في الحضارة أن ذكر باختصار كيف انتقلت الحضارة القديمة من الشرق ومصر خاصة إلى اليونان ، وكيف طبعوها باسمهم ، حتى نستطيع – اعبَاداً على أوثق المراجع الحديثة ــ أن نصحح بعض الأوضاع العجيبة التي سادت قروناً طويلة في هذا الشأن. ذلك لأن معرفتنا الصحيحة لهذه الحقائق ضرورة قومية لا ينبغي الاستهانة بها . وفضلا عن هذا فقد حاول كتاب الغرب بكل طاقتهم أن يعمموا القول بأن الحضارة اليونانية حضارة نابعة من الوسط اليوناني وحده ، وأنها لم تتأثر بمؤثرات خارجية ، وعملوا من ثمة إلى ربطها بحضارة غربي أوربا متناسبن حضارة الإسلام باعتبارها دوراً من أدوار الحضارة مميزالطابع ، وعندئذ يكونون في ظهم وتحقيقاً لإسرافهم في وطنيتهم العمياء وغرورهم ، قد تمكنوا من الادعاء بأن أوربا لا تدين لحضارة أخرى خارجية غير حضارتها هي التي نشأت على الأرض الأوربية . وهذا منهج وإن ساد في عصر الاستعلاء الأوربي في القرن التاسع عشر ، فقد بدأ ينهار تحت وطأة البحوث الجديدة ، وعلى الأخص تلك التي ساعدت علمها المستكشفات التي عثر علمها المنقبون في خلال ذلك القرن في حفائر مصر القديمة وبلاد ما بين النهرين . ولاعجب أن نرى أكبر كاتب غربي معاصر في تاريخ العلم بهزأ من هذا المهج فيقول: « إنه من سداجة الأطفال أن نفتر ض أن العلم بدأ في بلاد الإغريق ، لأن المعجزة اليونانية سبقتها آلاف الجهود العلمية في مصر وبلاد ما بين الهرين وغيرهما من البلدان. أما العلم اليوناني فكان إحياء أكثر منه اختراءاً . وكفانا (أي الغربيين) سوءاً أننا أخفينا الأصول الشرقية التي لم يكن التقدم الهليني مستطاعاً بدونها ١٥٠٠.

G. Sarton: Introduction to the History of Science vol. I. P. 17. (1)

والحق أن العلم اليوناني لم ينتعش إلا بعد هجرة اليونان إلى وادى النيل كما يقول الأستاذ ملهود . ليس هـــذا فقط ، بل إن معظم المآثر العلمية اليونانية لم تتحقق في بلاد اليونان ، وإنما حققها علماء من أصل يوناني تعلموا في الجامعات المصرية وعاشوا في الأسكندرية ، وكتبوا مؤلفاتهم فيها ، مثل إقليدس ، وبطلميوس ، وديوفانتس وغيرهم . وقصة هذا كله أن مصر عند ما سمحت لليونان بدخول معاهدها العلمية ، كانت في آخر عهودها بالاستقلال . فلما قضى على استقلالها في أعقاب السياح لليونان بالهجرة إليها ودراسة علومها ، لم يكن هناك في واقع الأمر مصريون قادرون على الدفاع عن علومهم . وأما اليونان أنفسهم فدخلوا دنيا العلم المصرى وكأنها لم يعد على صاحب فنسبوه إلى أنفسهم .

غير أن الحقيقة التي لا زالت تشر فكر الباحث في أصول الحضارة اليونانية ، إنما تنحصر في عجزه عن التمييز تمييزاً نهائياً بين ما هو يونانها أصلى ، وما هو مصرى ، أو بابلى ، أو شرق عموماً . والسبب في ذلا الما قال الأمتاذ تشارلز سنجر : وإنه لم يصلنا إلا نادراً اسم مستكشف أو مخترع من علماء الحضارات القديمة فيها عدا الحضارة اليونانية فقط ، لأن طابع الإنتاج الثقافي للعصر السابق كان جاءياً لا فردياً . وعلى هذا كان الحظ حليف علماء المدن اليونانية عند ما وضعوا أيديهم على هذا الإرث الشرق الذي لا صاحب له ، وأنهم كثيراً ما يشرون شكاً مريباً حول إخفاء الدين الذي في عنقهم للحضارات القديمة . ومن سوء الحظ أن ضاعت الأخبار والمؤلفات التي يمكن الاعهاد عليها في تحديد أصول العلم اليوناني ، مثل تاريخ الرياضيات ليوديموس تلميذ أرسطو . ثم إن اليونان عند ما ورثوا مثل تاريخ الرياضيات ليوديموس تلميذ أرسطو . ثم إن اليونان عند ما ورثوا المعض إلى خلقهم المركز حول ذواتهم . وهذا أمر لاحظه اليونان أنفسهم . القد كانوا يفكرون باعتبارهم أفراداً لا جماعة . ولذلك فإن العلوم التي

ورثوها من الحضارات القديمة انقلبت فى أيديهم من علوم جماعية لا صاحب لها بذاته ، إلى علوم أصبحت تعرف بأسمائهم ، وهذا طابع احتفظت به حضارتهم منذ ذلك الحن «(۱) .

مثال ذلك ما أحيط به أبقراط في عالم الطب حتى أواخر القرن التاسع عشر . لقد سمى هذا الطبيب الشهير بأبي الطب ، وظل هذا اللقب يتناقل عبر العصور حتى عصر قريب جداً ، عند ما اكتشف المنقبون عن الآثار المصرية القديمة في أواخر القرن التاسع عشر بردية مصرية ، فيها بحث طبى كامل ، هو عبارة عن دراسة تشريحية لجسد الإنسان من قمة الرأس إلى أخص القدمين . وعندئذ بدأت منزلة أبقراط تتراجع كثيراً ، بل كثيراً ، من رأس القائمة في عالم البحث الطبي العلمي ، إلى مجرد منتصف جداً ، من رأس القائمة في عالم البحث الطبي العلمي ، إلى مجرد منتصف القائمة بيننا وبين امحتب الطبيب المصرى الذي كتب هذه الرسالة الطبية في مصر القديمة . ونحن على أية حال لا تعوزنا أمثاة أخرى ، ولكن نكتني بهذا القدر في هذه العُمالة ه

بدأ الرومان في خلال القرن الأول قبل الميلاد يستولون على عالم الحضارة القديم في حوض البحر الأبيض المتوسط ، حتى تم لهم إخضاع هذا العالم إخضاعاً نهائياً لسلطانهم . أما إذا نظرنا في العلم اليوناني القديم الذي تركزت فيه جميع الجهود العلمية السابقة التي خلفتها حضارة مصر القديمة ، وبدا وحضارة بلاد ما بين النهرين ، لعلمنا أنه كان قد فقد عندئذ نضارته ، وبدا في أو اخر القرن الثاني الميلادي وكأنه يحتضر .

واقع الأمر أن الرومان بغطرسهم الوطنية ، ونظام استعبادهم البغيض ، وقسوتهم ، وظلمهم ، واضطهادهم وكبحهم للشعوب التي حكموها والتي كانت موثل الحضارة القديمة ، قد حطموا فيها روح الحلق والابتكار ، والشعور بالاستعلاء ، وقضوا بهذا على شعوب البحر المتوسط وعلى رغبها

Ch. Singer: Greek Science and Modern Science P. 9 (۱)

في التطلع إلى ما هو أحسن . والحق أن تلك الرغبة الجاعة التي تتملك الشعوب في بعض الفترات التاريخية وتدفعها إلى الهوض والاستعلاء والعظمة ، لا تظهر إلا في عصور الرخاء والحرية والنجاح والمثل الأعلى . أما هذه الشعوب أي شعوب شرقي البحر المتوسط التي كانت تحمل الحضارة القديمة وتحافظ عليها وتنميها وتطورها ، فأصبحت تحت عسف الحكم الروماني الغشيم محذولة بائسة منكودة لا حول لها ولا قوة . ومن ثمة خبت فيها تلك العزيمة الجبارة والرغبة الجاعة التي سيطرت عليها في الماضي ودفعها للاستعلاء ، بل كادت تنطبيء شعلها التي تلاعبت بها تلك الرياح العاصفة التي هبت عليها من روما . وجذا حطمت روما حضارة العصور القديمة ولو عن غير قصد منها – ولم تعوض عالم الحضارة عنها شيئاً . وإنها لحقيقة تاريخية ذات بال ، هي أن الرومان لم يكونوا في الحقيقة مؤهلين للعلم . لحقيقة تاريخية ذات بال ، هي أن الرومان لم يكونوا في الحقيقة مؤهلين للعلم . فروما لم تكن في أي من عصور ازدهارها مركزاً من مراكز الثقافة العلمية ، مثل أثينا ، أو الأسكندرية ، أو بغداد ، أو القاهرة ، أو قرطبة ، أو بريس ، أو أكسفورد .

ضعف العلم اليونانى بالتدريج ، واختتم بطلميوس وجالينوس فى القرن الثانى الميلادى قوته الابتكارية ، ولم يظهر بعدهما عالم يونانى واحد نستطيع أن نصفه بأنه كان ذا أثر فى تاريخ العلم . وظل العلم اليونانى ينحدر فى خلال القرنين الثالث والرابع الميلاديين فى ظل الحكم الرومانى . ولم تستطع روما بكل جلالها وبعظيم إمبر طوريتها أن تعوض عالم الحضارة عنه شيئاً كما قلنا . يقول الأستاذ دامبير قولة صدق : « ابتعدت الفلسفة والعلوم فى ذلك العصر شيئاً فشيئاً بالأذكار الغامضة . فشيئاً عن أن تكون طبيعية وتجريبية ، وارتبطت شيئاً فشيئاً بالأذكار الغامضة . ذلك أن الأفلاطونية الجديدة قد تبنت وامتصت كل خرافة شعبية وكل ما يتعلق بالتنجيم والشعوذة والسحر ، وكل ميل نحو الباطنية والتصوف ، ما يتعلق بالتنجيم والشعوذة والسحر ، وكل ميل نحو الباطنية والتصوف ، عما أصبح يبشر بعصر انحلال قريب » . أما الضربة القاضية فجاءت على أيدى وجال اللاهوت المسيحى .

ونحن إذا نظرنا في انتشار المسيحية ، وفي الآثار التي أحدثها في عالم الحضارة ، إذن لعلمنا أولا أن هذا كله لم يحدث مباشرة بعد ظهور المسيع عليه السلام . ذلك أن المسيحية لم تنتشر فوراً ، وإنما انتشرت ببطء شديد وبالتدريج ، وفي خلال ثلاثة قرون ، لم يكن للمسيحين فها قوة مادية تذكر . فقد اعتبرتهم سلطات الإمراطورية الرومانية طوال هذه القرون طائفة منبوذة خارجة على القانون ، ولاحقتهم بألوان من الاضطهاد والتعذيب والتنكيل حتى أواثل القرن الرابع الميلادى . فحتى سنة ٣٠٣ م . كان لا يزال الإمبراطور ديوكلشيان يصدر الأوامر بتدمير كنائس المسيحيين وحرق كتهم . غير أنه حدث تغير شامل في موقف السلطات الرومانية من المسيحيين في عهد الإمبراطور قسطنطين الأكبر . فقد أصدر الإمبراطور في السنة التالية لجلوسه على العرش ( ٣١٣ م ) مرسوماً يأمر فيه بالتسامح مع المسيحين: و نقرر أنه من الأوفق لحكم العقل ألا محرم أحد من الارتباط بشعائر المسيحيين أو أى شعائر دينية أحرى يقوده إلها عقله . وبناء على ذلك فإن ممارسة الشعائر الدينية جميعاً بحرية وعانية أصبح ممنوحاً للجميع بما فيهم المسبحيون ، ذلك أنه من الأفضل لاستقامة الأمور ولاستنباب الهدوء الذي ننشده لحكمنا ، أن يُسمّح لكل فرد وبناء على اختياره أن يعبد ربه »

غير أن الأمور لم تستتب للمسيحية بمجرد ظهور هذا المرسوم ، ذلك أن الإمبر اطور قسطنطين نفسه لم يعتنق المسيحية إلا فى أواخر حكمه ، أى بعد ذلك بأكثر من عشرين سنة ، وظلت الدولة الرومانية دولة وثنية . ثم جلس على عرش الإمبر اطورية إمبر اطور وثنى هو جوليان الذى ظل يحارب المسيحية حتى أواخر عهده فى سنة ٣٦٣ م ، ويحاول جاهداً إعادة الوثنية وإحياء الفلسفة القديمة . ثم تمكنت المسيحية بعد ذلك إبتداء من عهد الإمبر اطور ثيو دوسيوس (المتوفى فى سنة ٣٩٥ م) وأصبحت ديناً رسمياً للدولة الرومانية .

وكان هذا الإمراطور نفسه الذى مكن للمسيحية ، أول من اعتصرته السلطات الإكلبروسية وأخضعته لحكمها ، ومن ثمة فتح الباب على مصراعيه لسيطرة رجال الدين المسيحى سيطرة تامة على مجريات الأمور في الإمبراطورية فأخضعوا السلطات الحاكمة وشعوب الإمبراطورية للعقائد اللاهوتية التي استمدوها من الكتاب المقدس . وبدأ من ثمة مع ميلاه القرن الحامس الميلادي عصر عجيب لم يشهد التاريخ البشرى له مثيلا ، انطبع بطابع نسيج وحده من النظريات التحكمية ، والعقائد الغريبة اللاعقلية التي أخذ آباء الكنيسة المسيحية ورجال اللاهوت – بعد أن تمكن لهم سلطان ديني ودنيوي باخضاع الأباطرة لهم – يفرضونها فرضاً على الحماهير ، بقوة الإقناع تارة وبقوة السلاح أخرى ، وبالتعذيب والإحراق والشنق ومختلف وسائل الاضطهاد في معظم الأحيان .

تناول آباء الكنيسة وعلماء اللاهوت المسيحي نصوص الكتاب المقدس ، وآمنوا أول شيء بأن هذه النصوص لا يمكن أن يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها ، وأنها بكل ما تحمل من تفسيرات حرفية إنما تعبر تعبيراً صادقاً وحقيقياً عما تشير إليه وما تخبرنا به صراحة ، وأن الكتاب المقدس قد حوى بين دفتيه كل ما يمكن للإنسان أن يعرفه أو يبتغيه سواء في هذه الدنيا أو في الآخرة . ومن ثمة وضعوا نظرياتهم اللاهوتية وبنوا عقائدهم الدينية على هذا الأساس . وانهوا إلى أن هذه النظريات والعقائد المستمدة من النصوص الصريحة للكتاب المقدس ، هي وحدها التي ينبغي للناس أن يؤمنوا بها ، وأن الذين يعارضونها أو يشكون في صحها إنما يستحقون اللعنة والعذاب والهلاك ، و برروا لأنفسهم اتخاذ أقصى ضروب القهر والتنكيل والعناضهم ، مستمدين هذا التبرير من نظرية توهموها هي أنهم طالما كانوا الممثلين لله في الأرض ورعاة كنيسته ، فلماذا لا يقلمونه إذ يعذب المارقين من دينه تعذيباً أبدياً في مدته رهيباً في قسوته ، ويفعلون بعباده كما يفعل من دينه تعذيباً أبدياً في مدته رهيباً في قسوته ، ويفعلون بعباده كما يفعل

ثم إن هؤلاء اللاهوتين اعتقدوا أنه من واجبهم المقدس ، وانطلاقاً من إيمانهم بكتاب الله وأوامره ، وباعتبارهم ممثلين لله في الأرض ، أن يعملوا بكافة الوسائل على فرض هذه المعتقدات التي استمدوها من الكتاب المقدس ، وآمنوا بأنها كلمة الله النهائية في كل شئون الإنسان والكون . فما هي إذن طبيعة النظريات والأصول التي وضعها علماء اللاهوت المسيحي والتي بني علمها هؤلاء التقاة الورعون هذا النسيج كله ؟ ثم ما هي طبيعة النظريات والأصول الإسلامية التي بشرت بمبادئ وعقائد جد مختلفة ، كان النظريات والأصول الإسلامية التي بشرت بمبادئ وعقائد جد مختلفة ، كان لها الأثر الأكبر في وضع حد لعصور الظلام في القرون الوسطى ، وفي إرساء قواعد الحضارة الحديثة العلمية ؟

الأصل الأول (1) الذي حدثنا عنه علماء المسيحية هو المعجزات وخوارق العادات ، بمعنى أن الدليل الذي قدمه المسيح على صدقه هو ما كان يصنع من الخوارق والمعجزات ، وهي كثيرة جداً تفيض بها صفحات الأناجيل . ومن ثمة جُعلت هذه الخوارق والمعجزات دليلا على صحة الدين للآتين من بعده . ولما كانت خوارق العادات أموراً مخالفة لقوانين الطبيعة وسنن الكون وشرائعه ، فإنها كانت من ثمة مضادة لكل علم من العلوم الى اكتشف العلماء قوانينها الطبيعية كالفلك مثلا ، وهي علوم لا بد فيها ما مخالف هذه الحوارق . ومن هنا وقف هذا الأصل عائقاً كبيراً جداً في وجه العلوم وصدها عن الانطلاق في مجراها الطبيعي . و برر لرجال اللاهوت المسيحي مواقفهم المعروفة ضد العلم ، والى لم يتنازلوا عنها تنازلا نهائياً إلا في أواخر مواقفهم المعروفة ضد العلم ، والى لم يتنازلوا عنها تنازلا نهائياً إلا في أواخر

أما الإسلام فليس فيه ما بجعل من المعجزات دليلا على صحة الدين ، ولا يعول في الدعوة إلى الحق على غير الدليل ، وليس فيه من معجزة على صدق مؤسسه سوى القرآن . ولقد تمسك نبى الإسلام تمسكاً شديداً بأنه

<sup>(</sup>١) راجع الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية للشيخ محمد عبده .

ليس له معجزات غير القرآن. ومصداق ذلك ما أفصح عنه في كثير من المواقف. احتاج جيش المسلمين في يوم حار إلى ماء للشرب وكان النبي على رأس هذا الجيش ، فلما أمطرت السهاء وارتوى الناس ، زعم بعضهم أنها معجزة . ولكن محمداً نهاهم عن مثل هذه النهو يمات ، ورفض هذا القول وقال بمنتهى البساطة : «إنها سحابة مارة ». ولما كُسفت الشمس يوم وفاة ولده إبراهيم ، قال الناس إنها إنما كُسفت حزناً عليه ، وظنوا أن كسوفها معجزة ، ولكن النبي هنا أيضاً نهاهم عن مثل هذا التفكير وخطب فهم فقال : «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله ، لا تنكمفان لموت أحد ولا لحياته ».

والأصل الثانى من أصول المسيحية هو السلطة الدينية لروساء الدين على المؤمنين فى عقائدهم وما تكنه ضائرهم . جاء فى الإصحاح السادس عشر من إنجيل متى : « أعطيك مفاتيح ماكوت السهاوات فكل ما تربطه على الأرض يكون مربوطاً فى السهاوات وكل ما تحله على الأرض يكون محلولا فى السهاوات » . وجاء فى الإصحاح الثامن عشر من نفس الإنجيل : « الحق أقول لكم : كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطاً فى السهاء ، وكل ما تحلونه على الأرض يكون مربوطاً فى السهاء ، وكل ما تحلونه على الأرض يكون علولا فى السهاء . »

من هذا تأسست فى المسيحية طبقة رجال الدين التى تتدرج فى نظام هرى من أصغر القسس إلى الحبر الأعظم المعصوم من الخطأ ممثل المسيح فى العالم وهو البابا . وهذه الطبقة من رجال الدين فى المسيحية ركن ركين من أركانها ، ذلك أنها موكول إلها أمر المسيحيين فى دنياهم وأخراهم ، ترشدهم وترعاهم وتفرض عليهم ما تراه ضرورياً لحفظ الدين وحفظ أرواحهم ذاتها من الحلاك . معنى هذا أن الشخص فى المسيحية إنما يصير مسيحياً من خلال التعميد وبقول القسيس له إنه أصبح مسيحياً . كذلك يستطيع القسيس أن يحكم على شخص بأنه لم يعد مسيحياً فيصير كذلك .

وإذن فالشخص فى المسيحية ليس حراً كامل الحرية الشخصية فى اعتقاده عما يرشده إليه عقله ، بل إن كونه مسيحياً أو غير ذلك مربوط بما يتفوه به رئيسه الله يى . ولقد جرت المسيحية على هذا الأصل طوال تاريخها ، ولم ينازع فيه بعض النصارى إلا أخيراً . والحق أن الشعوب المسيحية تحملت نتيجة لهذا الاعتقاد آلاماً تفوق الوصف(١) أحدثها كثير من البابوات والأساقفة والقداوسة وقضاة محاكم التفتيش طوال قرون عديدة لم تنته إلا فى أواخر القرن التاسع عشر ، وذلك بما وضعوا من نظريات دينية وعلمية وهمية فرضوها فرضاً على المؤمنين ، وتصلموا لمن قاومها من العلماء بالحديد والنار .

ثم إنه سار إلى جانب هذه السلطة الدينية المسيحية غير المحلودة على ضائر الناس ومكنونات نفوسهم ، سلطة مدنية أخرى استمدت شرعيها من نصوص الكتاب المقدس الى جاءت على لسان القديس بولس . يقول القديس فى رسالته إلى أهل رومية : « باركوا على الذين يضطهدونكم ، باركوا ولا تلعنوا » . ويقول فى نفس الرسالة : « لتخضع كل نفس للسلاطين الفائقة ، لأنه ليس سلطان إلا من الله والسلاطين الكائنة هى مرتبة من الله ، الفائقة ، لأنه ليس سلطان يقاوم ترتيب الله ، والمقاومون سيأخلون لأنفسهم حينونة » . ولا يحتى بطبيعة الحال ما كان لمثل هذه التعالم من آثار وخيمة .

يقابل هذه التعاليم في الإسلام تعاليم واضحة جداً تحث الناس على عدم الخضوع للسلاطين إذا رأوا أنهم لم ينهجوا السبيل القويم في حكم الناس بما جاء في القرآن والسنة . ولا عجب إذن أن نسمع أبا بكر أول خليفة للمسلمين يقول للناس في أول خطبة له بعد أن ولوه شئونهم : «أطيعوني ما أطعت الله فيكم ، فإن عصيته فلا طاعة لى عليكم » . ويأتي من بعده عمر بن الحطاب فيوكد هذه الروح فيقول : «من رأى منكم في اعوجاجاً

A. D. White: A History of the warfare of Science with (1) Theology in Christendom.

فليقومه ». فيقوم له رجل من عامة الناس فيقول له : لو رأينا فيك اعوجاجاً لقومناه بسيوفنان،

ولقد وقف الإسلام على طرفى نقيض مع المسيحية هنا أيضاً. فليس في الإسلام سلطة دينية ، ولا رجال دين ، ولا أحد على الإطلاق بين الإنسان وخالقه . فليس لأحد سلطان على عقائد الناس ولا سيطرة على إيمائهم ، ذلك أن أحداً لا يمكن أن يعرف دخائل الناس إلا الله . ولقد نهى رسول الإسلام عن أحد الناس بالشهات ، ويؤثر عنه قوله إنه لم يؤمر بأن يفتش عما في قلوب الناس . وجاء في الحديث قوله : «إن الله بعثنى بالحنيفية المسمحة ولم يبعثنى بالرهبانية المبتدعة » . والإيمان في الإسلام يعتق المؤمن من كل رقيب عليه فيا بينه وبين الله سوى الله وحده ، وليس لأحد في الإسلام مهما علت منزلته ، على آخر ، مهما انحطت منزلته ، إلا حق النصيحة والإرشاد . وفي ذلك يقول القرآن الكريم : « ولتكن منكم أمة بلاعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون» (١٠) . ويقول : « وثواصوا بالصبر » (٢٠) . ويقول : « فلولا نفر من لعلهم يملزون (١٠) .

المسلمون إذن يتناصحون ويقيمون أمة تدعو إلى الحبر ، وأما المتفقهون في اللهن فليس لهم على الأمة الإسلامية إلا الدعوة والتذكير والإندار والتحدير بالمعروف ، وليس لأحد من الناس أيا كان أن يكشف عن عورة أحد أو يتجسس عليه في عقيدته . ولا ينبغي للمسلم أن يتلقي عقيدته أو يأخذ أصوطا عن أحد إلا عن كتاب الله الذي هو القرآن ، ثم سنة رسوله .

أَمَّا خَلَيْفَةَ السَّلْمِينَ فَرَجِلَ مَهُم يَنْتَخَبُونُهُ بِالشَّوْرِي ، ليس معصوماً ،

<sup>. (</sup>١٠) آ لوعران ١٠٠ (٢) العصر ٣ .

<sup>(</sup>٣) التربة ١٠٢٦.

ولا هو مهبط الوحى ، ولا من حقه الاستثنار بتفسير الكتاب والسنة , يطيعه المسلمون ما دام على تحجيَّة الصواب ونهج الكتاب والسنة ، فإذا انحرف انبغى لهم أن يكونوا له بالمرصاد يقومون عوجته ويردونه إلى الصواب ، فلا طاعة لمخلوق فى معصية الحالق . فإذا لم يرعو فلهم أن يسحبوا عنه بيعتهم ويستبدلوه بغيره .

والأصل الثالث للمسيحية هو ترك الدنيا وانتظار ماكوت السهاء ، أى التجرد من الدنيا والانقطاع للآخرة . جاء في الإصحاح السادس من إنجيل متى قوله : ولا تقدرون أن تخدموا الله والمال . . لذلك أقول لكم لانفكروا في حياتكم ، وفيا تأكلون ، وفيا تشربون ، ولا تفكروا في أبدانكم ، وفيا تلبسون ، أليست الحياة أفضل من الطعام ، والجسد أفضل من اللباس ؟ . . ولكن اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه تزاد لكم . . . فلا تهتموا للغد لأن الغد يهتم بما لنفسه ، يكني اليوم شره » . وجاء في الإصحاح التاسع عشر من نفس الإنجيل : والحق أقول اكم إنه لأيسر للجمل أن يدخل في ثقب إبرة من أن يدخل الرجل الغي مملكة السهاء » . وجاء في الإصحاح العاشر : ولا تقتنوا ذهباً ولا فضة ولا نحاساً في مناطقكم . . ولا مزوداً للطريق ولا ثوين ولا أحذية ولا عصا إلخ » . وفي الإصحاح التاسع عشر من أنجيل متى أيضاً حث صريح على الرهبانية وترك الزواج إطلاقاً ، يقول : « ويوجد خصيان خصوا أنفسهم لأجل ملكوت السهاوات من استطاع أن يقبل فليقبل » .

أما النتائج المباشرة لمثل هذه التعاليم التي تلقاها آباء الكنيسة الأوائل باعتبارها أوامر لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها ، فكانت عجيبة جداً . فقد شاع في طول عالم النصرانية وعرضه روح تهدف إلى ترك الدنيا وما فيها والانقطاع إلى الآخرة ، حتى لقد شاع القول بأنه طالما سيهاك هذا العالم ويزول ، فلماذا إذن التفكير فيه وفي أموره ؟ . ثم إنه ساد جو عجيب

مِن الزهد ، ويدلنا التاريخ على كثيرين من القديسين الذين تركوا أجسادهم نهياً للحشرات والهوام تديناً . ولا عجب فقد امتنع بعضهم عن الاستحمام أو غسل الأيدى والأطراف طوال حياته . وشاع المثل القائل بأن القذارة من الإيمان ، وظلت البيوت في أوربا تبنى بدون حمامات حتى القرن العشرين، ولد أن أحداً في العالم المسيحي الأوربي نادى بأن النظافة من الإيمان قبل بجون وزلى في أواخر القرن الثامن عشر .

ومن الحية أخرى وبناء على النص السابق ذكره الذى يتحدث عن الحصيان الذين خصوا أنفسهم ، تكونت فى أعقاب انتشار المسيحية جماعات دينية يعرفها التاريخ من رجال خصوا أنفسهم اختياراً عملا مهذا النص .

ثم إننا لا ينبغى أن ننسى أنه لما كان الهم الأكبر للمسيحيين فى هذا الهصر الهجيب قد وُجّة للعبادة وللعمل على انتظار ملكوت الساء دون أي شيء آخر ، كان لزاماً على عالم كهذا أن ينظر نظرة شلك إلى العلم والعلماء ، وإننا لنقع على نصوص صريحة تقف حجر عبرة ضد العلم والعلماء ، أدت فى النهاية إلى وقوف عالم النصرانية كله موقفاً عدائياً من العلم . جاء فى رسالة بولس الأولى إلى أهل كورنئوس فى الإصحاح الثالث : «لا يخدعن أحد نفسه ، إن كان أحد يظن أنه حكيم بينكم فى هذا الدهر فليصر جاهلا لكى يصير حكيماً . لأن حكمة هذا العالم هى جهالة عند الله لأنه مكترب الآخذ الحكماء بمكرهم . وأيضاً الرب يعلم أفكار الحكماء أنها باطلة . إذن لا يفتخرن أحد بالناس » . وجاء فى هذه الرسالة أيضاً : « اختار الله جهلاء العالم ليخزى الأقوياء » . وجاء فى الرسالة إلى كولوسى : « انظروا ألا يكون أحد بسببكم بالفلسفة وبغرور باطل حسب تقليد الناس حسب أركان العالم وليس حسب المسيح » وفى الرسالة الأولى إلى تيموناوس : « يا تيموناوس احفظ الوديعة معرضاً عن الكلام الباطل الدنس ومخالفات العلم الكاذب الإسم » .

وبناء على هذا كله شاع فى عالم المسيحية المثل القائل بأن « الجهالة أم التقوى ورأس العبادة » . و برر آباء الكنيسة وزعماء اللاهوت المسيخى الحرب ضد العلم والعلماء مما سيأتى بيانه فيا بعد . ولا ينبغى إذن والحال كذلك أن نستغرب قول التمديس أوغسطين : « أى شأن لى فى أن أعرف إذا كانت السهاوات كرة تتضمن الأرض ، معلقة فى وسط الكون ، أم أنها تشرف مرتكزة عليها من كلا الجانبين » . أو قول القديس أمروز : « إن البحث فى الطبيعة ومركز الأرض أمور لا تساعدنا فى آمالنا فى الحياة الأخرى » أو موقف البابا جريجورى الأكبر الذى كان من أكبر المتحمسين المفسرين الممثل الكنسى القائل بأن « الجهالة أم التقوى ورأس العبادة » والذى كان يباهى بأنه لا يعبأ بقواعد الكتابة ، والذى نجح فى استئصال شأفة كل أثر للعلوم من إيطاليا .

وبينا كان هذا هو موقف المسيحية من هذه الدنيا ، كان الإسلام على نقيض ذلك تماماً . فقد حض الإسلام المؤمنين على أن يتمتعوا بهذه الدنيا وبطيبات ما رزقهم الله . ويوثر عن النبي قوله : «سنبي الصلاة والنوم والإفطار والصوم فمن رغب عن سنبي فليس مني » . وقوله : « اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً » . هذا فضلا عن أحاديث نبوية كثيرة تحض على العلم وتشيد بالعلماء كقوله عليه السلام : أحاديث نبوية كثيرة تحض على العلم وتشيد بالعلماء كقوله عليه السلام : والناس عالم ومتعلم وسائرهم همج » . و « اطلب العلم من المهد إلى اللحد » . و « طلب العلم فهو و « طلب العلم فريضة على كل مسلم » . و « من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حيى برجع » . و « اطلب العلم ولو في الصين » . و « إن الملائكة في سبيل الله حيى برجع » . و « اطلب العلم ولو في الصين » . و « إن الملائكة في سبيل الله عن دماء الشهداء في سبيل الله » .

وكان طبيعياً أن يشيع في عالم الإسلام نتيجة لهذه المفاهيم التي تحض على الإقبال على الدنيا بأقصى ما يستطيع الإنسان، وعلى النمتع بما فيها من طيبات ، المثلان : «النظافة من الإيمان» و «الكتابة أشرف المراتب بعد الحلافة » وأن يحاول الناس من ثمة بلوغ أقصى درجات الرقى ، وأن يحصلوا أقصى ما يستطيعون من علم . وكان نتيجة ذلك انقلاب جدرى فى عالم الحضارة أدى إلى أسعد النتائج .

والأصل الرابع الذي تمسك به علماء اللاهوت المسيحي والذي يعنينا في هذه الدراسة هو أن الكتاب المقدس قد حوى كل ما يحتاج إليه البشر في المعاش والمعاد ، وأن الله لم ينزل على أنبيائه ورسله وحياً يقتصر على هداية البشر إلى الدين فحسب ، وإنما أنزل علمم كل ما أراد أن يعلمه البشر من شئون الكون ، وأن الكتاب المقدس يحوى من المعارف الدينية والدنيوية كل ما قدر الله للبشر أن يعرفوه ، إذن فجميع ما جاء في الكتاب المقدس من شئون السهاء وما فها ، والأرض وما بجوفها وما علمها ، وما ذُّ كر فيه من تاريخ الأم والشعوب ، ينبغي أن يكون في الدرجة الأولى ما يُعوِّل عليه المؤمنون ، والمصدر الذي يستمدون منه كل علومهم التي يحتاجون إلها ، لأن الكتاب المقدس صدق ولأن الله لم ينزل على رسله وأنبيائه هذه التعاليم هباءً . ومن هنا عمد آباء الكنيسة وعلماء اللاهوت بعد أن قضوا قضاء مبرماً على كل أثر للعلم اليونانى القديم سواء في الحغرافيا أو الطب أو الفلك أو غمر والفلك والجيولوجيا والتاريخ والحيوان إلخ ، واستمدوا أسسها مما جاء في الكتاب المقدس وفرضوا هذه العلوم على عالم النصرانية في القرون الوسطى ، وصارعوا العلم والعلماء الذين رجعوا إلى العلوم الدنيوية أو نظروا نظرة حرة في الكون صراعاً شديداً استمر حتى أو اخراو أخرالقر بالتاسع شر وتجلى بصورة أو بأخرى(١) .

<sup>(1)</sup> يقع القارئ على شرح واف ومفصل لحميع النظريات والعلوم التي وضعها آباء الكنيسة. وعلماء اللاهوت في القرون الوسطى و لمراحل الصراع بين اللاهوت المسيحي والعلم في هذه العصور وحتى أواجر القرن التاسم عشر في كتاب الاستاذ الكبير أندرو ديكسون وايت : A History التاسم عشر في كتاب الاستاذ الكبير أندرو ديكسون وايت : of the warfare of Science with Theology in Christendom

أما الإسلام فليس فى نصوصه ولا فى روحه شيء يمنع المسلمين من حرية النظر فى الكون وكيف خلق وكيف تسير شئونه . وقد حث الإسلام المسلمين على النيالية وعلى التفاضل بالعلم فى قوله تعالى : « هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون » . ثم إن علماء الإسلام اتفقوا على أنه إذا تعارض الدليل العقلى العقلى القطعى مع ظاهر الشرع غير القطعى ، وجب تفضيل الدليل العقلى والأخذ به . ومن هنا اتسع الحجال أمام العلماء ووجدوا بجالا فسيحاً لتأويل النقل مع المحافظة على قوانين اللغة حتى يتفق معناه مع ما أثبته العقل . ومذا لم يبق من عقبة فى سبيل العقل لينطلق إلى أقصى حدوده باحثاً عن الحقيقة . والحق أن شيئاً من مثل هذه الهو عات التي أشاعها رجال الكنيسة فى القرون والحق أن شيئاً من مثل هذه الهو عات التي أشاعها رجال الكنيسة فى القرون حضارة الإسلام أول ما اعتمدت على العقل ، وعلى العلم ، وعلى ما ثلبته النجربة ، فكانت بحق حضارة علمية فى المقام الأول .

نضرب هنا مثلا نبين به كيف نظر كل من المسيحيين والمسلمين إلى حقائق الأشياء ، وكيف تصرف كل فريق إزاء النصوص المقدسة . وضع الراهب المصرى قزماس فى القرن السادس الميلادى نظرية فى جغرافية الكون استمدها من الكتاب المقدس ، وقيل فى ذلك الوقت إنها نظام كامل مفصل عن الكون . ولقد قبلت نظرية قزماس كما لو كانت وحياً منزلا ، واعتبرها اللاهوتيون فى الشرق والغرب حصناً حصينا من حقائق الكتاب المقدس . ومما جاء فى هذه النظرية أن الملائكة لا يدفعون الأجرام الساوية ويجذبونها لتنبر الأرض فحسب ، وإنما يفتحون ويقفلون طاقات الساء أيضاً ليندفع منها الماء على الأرض ليروبها ، واعتمد قزماس فى هذا القول على نص سفر التكوين القائل : « انفجرت كل ينابيع الغمر العظيم وانفتحت طاقات الساء» (1) . المشيحى وهذا مثال من نوع التفكير الذى سيطر على عقول علماء اللاهوت المسيحى

<sup>(</sup>١) سفر التكوين : ٧ : ١٧ .

و جعلهم يستمدون العلم من ظاهر نصوص الكتاب المقدس ونتيجة لتفسيرها تفسيراً حرفياً لا غير . والحق أنهم تمسكوا بالتفسير الحرفي لنصوص الكتاب المقدس في مختلف مجالات العلوم التي استخرجوها من هذا الكتاب ، وأكدوا صحتها ، وظلوا يتمسكون بها قرواً طويلة ويصدون بها كل علم حقيقي بالحديد والنار ومحاكم التفتيش ، وما أدراك الحاكم التفتيش.

ضربت هذا المثل بالذات لأن في القرآن آية مشامة لهذا النص الذي استشهد به قزماس هي قوله تعالى: «ففتحنا أبواب السهاء يماء مهمر » ، لنرى كيف وقف المسلمون مها ، وكيف استطاعوا أن يقرروا الحقيقة العلمية اعباداً على المبادئ السابق ذكرها ، من غير أن يحدث صراع بن علماء الدين المسلمين حول تفسير الآية والحقائق التي قال بها العلماء . فبينها قال قوم إن الله خلق في السهاء جبالا من برد وبحاراً ، قال آخرون إند قد براد هنا الحقيقة وقد براد المحاز . فإذا كان براد الحقيقة يكون إذن في السهاء كظاهر الآية أبواب تغلق وتفتح ، وأما إذا أريد الاستعارة فيكون ذلك عثابة قول القائل في المطر الوابل: « جرت ميازيب السهاء و فتحت أفواه القرب » . وهؤلاء لا يستبعدون أن يكون هذا هو المراد٣) . ومن هنا استطاع جغرافيو العرب أن ينطلقوا بحرية فى تقرير الحقيقة العلمية كما ثبتت لهم . فقالوا إن الأنهار تبتدئ من الجبال وتنتهى إلى البحار في جريانها ، وَ إِلَى البِطَائِحِ وَالْبِحِيرَاتِ ، وتسقى في ممرها المدن ، والقرى ، والسوادات ، ـــ وما يفضل من ماتها ينصب إلى البحار ، ويختلط بماء البحر ، ثم يصبر بخارآ ويصمعد في الهواء ، وتتراكم منه الغيوم ، وتسوقه الرياح إلى روُّوس الجال والبرارى ، ويمطر هناك ويستى البلاد ، وتجرى الأودية والأنهار ، وترجع إلى البحار من الرأس ، وذلك دأمها في الشتاء والصيف ٣٠.

١) للقمر ١١. . (٢) انظر تفدير الفخر الرازى.

<sup>(</sup>٣) رسائل إخوان الصفا : رسالة الجنرافيا .

انطبع تاريخ المسيحية من ثمة طوال قرون بطابع الإصرار العنيد على تفسير نصوص الكتاب المقدس تفسيراً حرفياً لا غير . وكانت حجبهم فى ذلك أن الله لم يكلم موسى بالحجاز ولا بالاستعارة . وأدى هذا الموقف غير المرن إلى أوخم النتائج بالنسبة لتقدم العلوم . وأما تاريخ الإسلام فانطبع بطابع النظر العقلى فى حقائق الأشياء ، وبالعمل على التوفيق بين ما يتوصل إليه العلماء من حقائق وبين ظاهر النص الديى ، كما رأينا فى المثال السابى ، وهو مثال واضح جداً . ويكشف لنا هذا المثال بجلاء عن حقيقة هامة جداً ، هى أن فارقاً جوهوياً فى الرجال ذاتهم الذين قادوا المسيحية ، والرجال الذين قادوا الإسلام ، كان من أهم العوامل التى أدت إلى وقوف هولاء أو أو لئك هذه المواقف المختلفة .

يتبن جلياً مما سبق أن المبادئ والمفاهيم التي سيطرت على دنيا المسيحية وحكمتها ، كانت مخالفة للمبادئ والمفاهيم التي سيطرت على دنيا الإسلام وحكمتها ، بل لا نكون مغالين البتة إذا قررنا أن مفاهيم الإسلام كانت على طرفى نقيض مع مفاهيم المسيحية . ومما لا مرية فيه ولا نزاع من حوله ، أن كلا من هذه المفاهيم والتطبيقات أحدث أثراً واضحاً جداً في مجرى التاريخ الحضارى الإنسانية كلها . نشأت الحضارة وتطورت في حوض البحر الأبيض المتوسط ، وتوالت دوراتها في مصر القديمة ، وبلاد ما بين المهرين ، واليونان ، إلى أن توقفت بعد انتشار المسيحية ، ثم استأنفت المسير بقدوم العرب وانتشار حضارة الإسلام حتى استقرت في الأندلس وصقلية تحت الحكم العربي الإسلامي ، ثم انتقلت إلى غربي أوربا .

أما ما يهمنا فتلك الفترة التي توقفت فيها الحضارة نتيجة لانتشار المسيحية ، مُ الفترة التي تلتها يظهور الدور العربي الإسلامي من الحضارة ، وكيف كان هذا الدور في واقع الأمر الأساس الذي بنت عليه أوربا حضارتها الحديثة . كانت النتيجة الطبيعية لسيطرة رجال المدين المسيحي على مقدرات

الإمبراطورية الرومانية ، وحصولهم على هذا السلطان الديني والدنيوى ، مع عدم قدرتهم على النظر نظرة عقلية فى نصوص الكتاب المقدس التى فسروها تفسيراً حرفياً لا غير ، أن يحدث صراع عنيف بن الدين الذي يمثله هولاء الرجال الاتقياء الورعون الجامدون ، والعلم الذي يمثله الفلاسفة والعلماء الذين ينظرون فى الكون والطبيعة نظرة حرة ، ويبحثون بحثاً علمياً لا يمكن أن يتوافق مهجه مع التفسيرات الحرفية لنصوص الكتاب المقدس .

عند ما استقر للمسيحية سلطان القوة المادية وخضع أباطرة الرومان أخيراً لسلطان الكنيسة ، لم يستطع آباء الكنيسة الأوائل وعلماء اللاهوت فيها أن يدركوا معنى العلم أو الفلسفة ، ولم يسيطر على أذهابهم إلا فكرات استمدوها من النصوص الدينية ، هى أن هذا العالم سوف لا يلبث أن بهلك ويزول ، وأن أعمال الفلاسفة والعلماء باطلة ، وأن الجهالة أم التقوى ورأس العبادة . ومن ثمة أمعنوا فى القضاء على كل مظاهر العلم القديم والفلسفة ، وغالوا فى اضطهاد العلماء والفلاسفة . وبدأ عصر عجيب انهارت فيه كل أسس الحضارة القديمة التي بذل فى وضعها قدماء المصريين والبابليين واليونان آلافاً من السنين .

وبدأت الكنيسة عملية تخريب هذا العلم القديم الذي سموه آنذاك بالعلم الوثي ، وثارت في طول العالم المسيحي وعرضه موجة عارمة محمومة من الاضطهاد والبطش ضعد العلماء وكلامهم الباطل الدنس كما قال القديس بولس ، وضد العلم الكاذب الاسم كما وصفه أيضاً . أحرق الأسقف ثيوفيل بطريق الاسكندرية في سنة ٣٩٠ م . جزءاً من مكتبة الاسكندرية ، وفي سنة ١٤٥ م . انقض جماعة من الرهبان على العالمة الجليلة هيباشيا ابنة الفاكي شيون وآخر أستاذة للطب والرياضيات بجامعة الاسكندرية ، وجردوها من ثيامها وقادوها مكشوفة العورة إلى كنيسة في الاسكندرية ومزقوا جسدها إرباً . وكان هذا العمل كما يذكر المؤرخون بتحريض من كيرلس بطريق الاسكندرية الذي كان يغار من شعبيتها ، والذي أراد أن يضع حداً للعلم الاسكندرية الذي كان يغار من شعبيتها ، والذي أراد أن يضع حداً للعلم

الوثنى فى مدينته . وفى سنة ٤٨٩ م هاجر جماعة من العلماء إثر موجة من الاضطهاد إلى فارس فسمح لهم الإمبراطور الفارسي باللجوء إليها وأكرم وفادتهم ، وظلت موجات الاضطهاد ضد العلم والعلماء تتكور حتى شهدت أرض أوربا فى القرن السادس آخر فلاسفتها بوثيوس ( ٤٨٠ – ٤٢٥ م ) وهو يعدم بتهمة المروق من الدين والهرطقة . وكان كل اضطهاد من هذا القبيل يبعد عن دنيا المسيحية عدداً من أحسن الرجال الذين كانوا يقتلون أو يفرون إلى الشرق ، ليحل محلهم على رأس المجتمع أجهل الرجال وأسوأ المشلل ، وأما النهاية فجاءت على يدى الإمبراطور جوستنيان وأسوأ المشلل من هذا ألعان م . بإغلاق أكاديمية أفلاطون بأثينا ، وكانت حينتذ الذي أمر فى سنة ٢٩٥ م . بإغلاق أكاديمية أفلاطون بأثينا ، وكانت حينتذ

ولقد قصد بهذا العمل بطبيعة الحال القضاء على آخر أثر للعلوم والفلسفة القديمة ، أو العلوم والفلسفة الوثنية كما سماها رجال الكنيسة آنذاك . وظلت أوربا منذ ذلك الوقت وحى مقدم المسلمين إلى أسبانيا وصقلية بلا مدرسة واحدة فى أى جزء من أجزائها غير المدارس الدينية . وبذلك ٥ لم تتخرب روما وأثينا باعتبارهما السياسي والاجتماعي فقط ، وإنما بادت أيضاً السلالة اليونانية التي أخرجت الهنانين والعلماء والفلاسفة ، والسلالة الرومانية التي أخرجت المحامين والإداريين ولم يعد لها وجود »(٢) .

وعند هذا الحد من التخريب غرقت أوربا في عصور ظلامها الدامس ، واقتصرت جميع الكتابات في عصور الظلام هذه على النظريات التي استمدها علماء اللاهوت من الكتاب المقدس ، أو على الأمور والاحتياجات الدينية ، فكانت المدارس الأسقفية مثلا تلقن أبسط قواعد الرياضيات اللازمة للتجارة ، أو للمحاسبة ، أو لتحديد مواعيد الاحتفالات الدينية لا غير .

G. Sarton: Ancient Science and Modern Civilization P. 115 (1)

W. C. Dampier: A History of Science and its Relationship to (Y) Philosophysud Religion P. 6.

ماتت الحضارة القديمة وتلاعبت بها رياح الكنيسة، وحرمت دراسة العلوم الدنيوية فى طول العالم المسيحى وعرضه، وحل محلها العلوم التى استمدها علماء اللاهوت من نصوص الكتاب المقدس، فوضعت علوم جديدة ، جغرافية ، وطبية ، وفلكية ، وجيولوجيسة ، وحيوانية ، وتأريخية ، إلخ . وتنافس علماء اللاهوت المسيحى فى استخراج كنوز الكتاب المقدس العلمية كما صور لهم فكرهم الديني ولنضرب الآن مثلا فستعين به على فهم الطريقة التي تناول بها آباء الكنيسة العلم ، نستقيه من بين أمثلة كثيرة ضربها الاستاذ أندرو ديكسون وايت .

اختمرت في عقول الفلاسفة مع تقدم الحضارة وارتقائها ، وبخاصة فلاسفة اليونان فكرات حول كرية الأرض . ولقد اتجه بعض آباء الكنيسة من أصحاب العقول الأقوى والأرجح إلى الأخذ بهذا الرأى . غير أن الغالبية العظمي مهم فزعت في الحال من هذا الاتجاه ، ولاح لهم أن هذا الرأى مفعم بأشد المحاطر التي تهدد الكتاب المقدس. وما كان ذلك بغير شك إلا تفسيرهم الحرفى للكتاب المقدس لاغبر . وكان يوسابيوس القيصرى من أوائل الذين هاجموا هذا الرأى ، إذ سعى آخذاً بنصوص العهد الجديد التي تشير إلى قرب فناء العالم ، إلى القضاء على هذه الفكرة من طريق تحقير الدراسات العلمية . فنراه إذ تحدث عن الباحثين فى العلم يقول : ﴿ إِننَا لَا نَهُمْ بَمْثُلُ هَذَّهُ الْأُمُورِ التي يستحسنها العلماء لجهلنا بها ، وإنما احتقاراً لشأبها ، إذ هي أمور باثرة عديمة الحدوى ، وإنما نحن نتجه بأرواحنا إلى أمور أعم نفعاً » . وتكلم بازيل القيصرى عن هذه الفكرة فأعلن أنه « لا يعنينا كثيراً ولا قليلا أن تكون الأرض كرة أو أسطوانة أو قرصاً مسطحاً أو مقعراً كالمروحة » . وأشار لكتانشيوس إلى فكرات الذين يدرسون الفلك على أنها « قبيحة عديمة المعنى » وعارض نظرية كرية الأرض باعتبارها مناقضة للكتاب المقدس ومنافية للعقل . واستغل القديس يوحنا كريسستوم نفوذه فى معارضة هذا المعتقد العلمي . كذلك لم تكن معارضة أفرام كبرلس أكبر آباء الكنيسة

السورية القديمة الذي اشتهر بأنه « قيثارة الروح القدس » أقل حماسة .

غير أن المتعصبين للعلم الكتابي ، أي لعلم الكتاب المقدس ، وعلى الأخص كبار الآباء والأساقفة مثل ثيوفيل الأنطاكي في القرن الثاني ، وكليمنت السكندري في القرن الثالث ، وغيرهم في القرون التالية ، لم يكتفوا بمجرد معارضة الفكر العلمي الذي وصموه بأنه نظرية وثنية قديمة ، وإنما استمدوا من كتهم المقدسة نظرية مسيحية جديدة ، أضاف إلها هذا الأب فكرة ، وذاك فكرة أخرى ، حتى اكتملت قسهاتها . فقد تناولوا بقايا المأثورات القديمة المختلفة التي ذُكرت في الآية السابعة من الإصحاح الأول من سفر التكوين ، وأصروا على الأخذ لهذا البيان الجلي الواضح الذي ذكره السفر المقدس ، الذي يبن لنا أن الأرض غطيت عند خلق الكون بقبة صلبة هي «السهاء». وأضافوا إلى هذه الآية الآيات الأخرى المذكورة في سفري أشعياء والمزامير ، والتي تقضي بأن السهاوات منبسطة «كسرادق» أو « كخيمة للسكن » . وإذن يكون العالم بناء على هذا التصور بمثابة منزل ، الأرض طابقه السفلي ، والسَّهاء سقفه . ذلك السَّقَف الذي يعلق فيه الواحد القهار الشمس لتحكم النهار والقمر والنجوم لتحكم الليل. وهذا السقف أيضاً عنابة أرضية للطابق الذي فوقه ، ومن ثمة يكون صهربجاً كبراً ، وصفه أحد اللاهوتيين بأنه «يشبه حوض الحمام » وهو يحتوى « المياه التي توجد فوق القبة الزرّقاء «(١) وهي آلمياه التي يطلقها الله وملائكته على الأرض من خلال «طاقات السهاء»(٢) . ثم إنهم لما أرادوا تفسير حركة الشمس استشهدوا بفقرات مختلفة من سفر التكوين امتزجت بتأملات غيبية مختلفة ، وظنوا أنها دليل قاطع من الكتاب المقدس على أن الأرض لا يمكن أن تكون كرية الشكل .

غير أن فكرة كرية الأرض لم تمت تماماً ، وإنما ظلت أصداوُهما تتجاوب في جنبات الكنيسة وظل بعض آباء الكنيسة يجنحون إلى الاعتقاد

<sup>(</sup>١) فعمن الله الجمله وقصل بين المياه التي تحت الجمله والمياه التي قوق الجمله . سفر التكوين ١:٧. (٢) سفر التكوين ٧:١٢ ه

بها. ولكن هنا أيضاً أقام اللاهوتيون الدنيا وأقعدوها حول فكرة القول بالسكان الذين يقطنون الجانب المقابل لنا من كرة الأرض على افتراض أنها كرة. تساءل لكتانشيوس « أيوجد فعلا إنسان فقد الشعور بحيث يعتقد بإمكانية وجود بشر تكون مواطئ أقدامهم أعلى من رعوسهم ؟ وأن النباتات والأشجار تنمو إلى أسفل ؟ وأن المطر والثلج والبرد تتساقط على الأرض من أسفل إلى أعلى ؟ ثم استطرد يقول: « إنى لنى حيرة من أمر هؤلاء الذين إذا أخطأوا مرة استمروا في غهم مدافعين عن الباطل بباطل الحراد الدين إذا أخطأوا مرة استمروا في غهم مدافعين عن الباطل بباطل الحراد الدين إذا أخطأوا مرة استمروا في غهم مدافعين عن الباطل بباطل

أما المدافع الأكبر عن المعتقد الكنسي الصحيح الذي قرره آباء الكنيسة وآمنوا به فالقديس أوغسطين . لقد حارب القديس أوغطسين على الرغم من أنه جنح بعض الشيء إلى الاعتقاد بكرية الأرض ، فكرة وجود أناس يعيشون على الحانب المقابل لنا منها ، قال : « إن الكتاب المقدس لم يحدثنا عن أمثال هؤلاء من أبناء آدم » . ثم إنه أصر على أن الله العزيز القدر لا يمكن أن يكون قد قدر للبشر أن يعيشوا في تلك البقاع ، ما دام أنهم سوف لا يرون المسيح في أثناء عودته الثانية إلى الأرض وهو هابط من السهاء . غير أنه استقى أقوى حجة استشهد مها ــ تلك الحجة التي تردد صداها من لاهوتي إلى آخر خلال ألف من السنين بعده ــ من المزمور التاسع عشر ، ومما جاء في رسالة بولس إلى أهل رومية تأييداً لهذا المزمور ونصه : « في كل الأرض خرج منطقتهم وإلى أقصى المسكونة كلماتهم » . وأصر على رأيه بعناد معتمداً على أن القديس بولس وضع برهاناً من أقوى براهينه استناداً على هذا النص الحاص بالمبشرين بالإنجيل ، وأنه أعلن قائلًا بمزيد من الوضوح : بلى إلى كل الأرض خرج صوتهم وإلى أقاصى المسكونة أقوالهم » . ومنذ ذلك الحين أكد اللاهوتيون دائماً أنه ما دام هؤلاء المبشرون لم يذهبوا إلى مسكَّانَ الْجَانِبِ المقابِلُ لموضعنا من كرة الأرض ، فعنى هذا أن هؤلاء لا يوجدون على إطلاق القول ، ومن ثمة يكون أولئك الذين يؤيدون هذه

النظرية الجغرافية « قد كذَّبوا مباشرة الملك داود والقديس بولس وبالتالى الكتاب المقدس ذاته » . وبذلك فرض القديس أوغسطين على عالم النصرانية أكثر من ألف من السنين تعاليمه القائلة بأنه ما دام لم يحدث تبشير بالإنجيل في الجانب المقابل لموضعنا من الأرض ، إذن لا يمكن أن يكون هناك بشر يعيشون في تلك البقاع .

ويلوح أن الحقيقة العلمية اختفت تماماً تحت وطأة هذا الضغط اللاهوتي قرابة قرنين من الزمان ، غير أن كرية الأرض أصبحت في القرن الثامن من الأمور التي يقبلها ويعترف بها جلة المفكرين من رجال الكنيسة على وجه العموم . ومع إحياء نظرية كرية الأرض ، انتعشت النظرية القائلة بالبشر الذين يعيشون على الجهة المقابلة من كرة الأرض ، غير أنها ظلت محرَّمة . ذلك أنه عند ما جسر الأسقف فرجيل السالسبرجي بالةول بصحة النظرية القائلة بالبشر الذين يعيشون على الجانب الآخر من الأرض ، انزعج بونيفاس لهذه الهرطقة وأهاب بالبابا زخاري أن يساعده على مقاومة فرجيل ، فاستجاب البابا معلم المسيحية المعصوم من الحطأ لهذا النداء استجابة قوية ، واستشهد بفقرات من سفر أيوب ، وبحكم من حكم سليان ، يناقض بها نظرية سكان الحانب المقابل لموضعنا من الأرض . وأعلن أن هذه النظرية « فاسدة مُضلِّلة أثيمة مفسدة لنفس فرجيل ذاتها » . وأشار إلى عزمه على طرده من أسقفيته . وتدعم هذا الرأى اللاهوتي بمقتضي ما للبابا من عصمة أضفتها عليه وحمتها العناية القدسية . ومضى اللاهوتيون متعصمين للنظرية القائلة بأن الأرض مأهولة بالسكان من جانب واحد فقط ، حتى لقد أصبحت نظرية تمينة عزيزة عليهم أكثر من أي وقت مضي , واشتد ساعد النظرية ولاح في القرن الرابع عشر أن ضرورة مقاومة الفكر العلمي إنما تقتضي من رجال الكنيسة أن يعاملوا المارقين بالمخلعة والسندان. ولم تنته هذه الحرب التي استمرت اثني عشر قرناً من الزمان إلا في القرن السادس عشر عند ما دار ماجلان حول الأرض فعلا ، وأثبت صحة نظرية السكان

الذين يعيشون فى الحهة المقابلة من الأرض ، وشاهدهم رفاقه البحارة بأعينهم ، ثم شاهدهم فيما بعد المبشرون الأوربيون أنفسهم .

أكتنى هنا بهذا المثال الذي يبين لنا بوضوح الطريقة التي تناول بها آباء الكنيسة ، وعلماء اللاهوت المسيحي ، الحتائق العلمية التي كانت حضارة الدنيا القديمة قد بدأت تكشف عنها ، ثم أماتوها وأحلوا محلها نظريات دينية لا تمت للعلم بصلة ، استمدوها من نصوص الكتاب المقدس باعتبار أن كل كلمة فيه إنما وردت لتعبر تعبيراً صادقاً وصيحاً وحرفياً عن الأمور التي تشير إليها . ولقد بلخأ علماء اللاهوت المسيحي إلى مثل هذا التفكير الذي استخدموه هنا عند معالجتهم لمختلف العلوم الأخرى . ولا يخبي بطبيعة الحال ما في هذا المنهج من مضار شديدة على البحث العلمي الصحيح . ولا غرابة اذن في أن كل أثر للعلم الحق قد تبخر من الأرض المسيحية في ذلك العصر العجيب . والحق أن أوربا لم تبدأ في الانتعاش والتفكير الجدى في تناول العلوم الدنيوية إلا بعد أن استبت الحضارة الإسلامية في أسبانيا وصقلية ، وبدأت تؤثر تأثيرها الفعال في العناصر الأوربية الممتازة التي بدأت تتأثر وبدأت تؤثر تأثيرها الفعال في العناصر الأوربية الممتازة التي بدأت تتأثر

أما الاتجاه إلى التعليم فبدأ في الإسلام منذ أوائل الهجرة ، ذلك أن محمداً اشترط على من كان يعرف القراءة والكتابة من أسرى بدر أن يعلم عشرة من أبناء المسلمين القراءة والكتابة في نظير فدائه ، وكان فداء الأسير أربعة آلاف درهم . ولقد تبلور هذا الاتجاه الحميد في أحاديث كثيرة ذكرنا شيئاً منها فيما سبق . لذلك لم يكن غريباً أن يعمد المسلمون إلى تعليم أبنائهم القراءة والكتابة كلما سنحت فرصة إلى ذلك . ولقد أصبح الاتجاه إلى التعليم طابعاً عاماً اتجهت إليه حضارة الإسلام منذ بداياتها الأولى . والحق أن المسلمين ما لبثوا أن استقروا بعد الفتوحات الأولى حتى شرعوا يفتحون المدارس على نطاق واسع ، وربما اقتصر الغرض من ذلك في هذا

العصر المبكر على مجرد القراءة والكتابة بالقدر الكافى على الأقل للتمكن من الاطلاع على القرآن .

ثم تطور الحال الى ضرورة نشوء علوم جديدة ، فنشأت علوم اللغة والتفسير والحديث . فلما اتسعت دائرة العلوم وظهر الحديد مها على هذه الصورة ، كان طبيعياً فى بيئة تبجل العلم والعلماء أن يتسع مجال التدريس ويشمل هذه العلوم . ومن هنا بدأت بهضة أدبية كبيرة جداً فى العالم الإسلامى . ثم أخذت دائرها تتسع شيئاً بعد شيىء حتى شملت ــ فيا عدا علوم الدين واللغة ـ مختلف فروع العلوم الأخرى التى خلفها الحضارة القــديمة ،

كان الأمير خالد بن يزيد بن معاوية الأموى أول من اتجه إلى فتح وقضت على كل أثر لها . وكانت الكيمياء التى خلفها قدماء المصريين قد انقلبت فى أيدى اليونان والرومان إلى مجرد خرافة ووهم المحصر فى محاولة تحويل المعادن الرخيصة إلى معادن نفيسة — إن لم تكن قد أصبحت فعلا من وسائل الغش والاحتيال() . وأصبحت من علوم السحر والهو بمات المهمة وارتبطت ارتباطاً وثيقاً بالتنجيم . وهذه هى الصورة التى كانت الكيمياء قد وصلت الها فى الأسكندرية عند ما فتحها العرب . ولقد قام فى وهم خالد ابن يزيد أن تحويل المعادن الرخيصة كالرصاص إلى معادن نفيسة كالذهب والفضة أمر ممكن ، فاستدعى راهاً رومياً اسمه مارينوس كان يلم بشيء من هذا العلم ، وتعلم منه الصنعة وأمره أن ينقل ما تحت يده من كتها إلى العربية ، فعمد إلى رجل اسمه اصطفان فنقلها ، فكان هذا أول نقل فى الإسلام من لغة إلى لغة . ويقال إن خالد بن يزيد أمر أيضاً بنقل كتب فى الطب والفلك ، ولكن لم يصلنا مها شيى ع . وقيل أيضاً إنه أسس مدرسة فى

E. J. Holmyard: Makers of Chemistry P. 56 (1)

مصر . ويلوح بأن شيئاً من كتابات خالد بن يزيد فى الكيمياء قد بتى معروفاً ومتداولا عدة قرون من بعده – وإن لم يبق مها شيء الآن – ذلك أن الأستاذ سارتون(۱) ذكر أن رسالة فى الكيمياء كانت منسوبة إلى خالد بن يزيد قد ترجمت إلى اللاتينية تحت عنوان De Compositione alchimiae يزيد قد ترجمت إلى اللاتينية تحت عنوان وكانت إحسدى الكتب التى تدرس فى الغرب اللاتيني فى أواخر القرن الثالث عشر ...

هكذا بدأت أولى محاولات المسامين نحو الاتجاه إلى العلوم القديمة والعمل على ترجمها إلى الغربية . ونحن على أية حال لا نستطيع أن ندعى أن الجهود التى بذلها خالد بن يزيد قد أحدثت أثراً استمر فى التاريخ العلمى الإسلامى . واكنها كانت فى الحقيقة بمثابة تحسس الطريق نحو العلم ، وعاولة لفتح الباب الموصد ، وهذا عمل فى حد ذاته عظيم ، لأن خالد بن يزيد كان وحيد زمانه بين العرب ، وإذن يكون فضاه أكبر واسمه أبتى وأخلد .

أما البداية الحقيقية للحركة العلمية الإسلامية التي عنها استمرت هذه الحركة وازدهرت ، فكانت على يدى الحليفة العباسي المنصور ، الذي أمر في سنة ٧٧٣ م بترجمة رسالة في الفلك حملها إليه عالم هندى يدعى مانكا أو كانكا وفد عليه ضمن السفارة الهنسدية ، فترجمها الفرزاري ويعقوب ابن طارق ، وسميت في ترجمها العربية «كتاب السند هند». ولقد اهتم المنصور ذاته بتعلم العلوم الفاكية ، وأمر بإنشاء مدارس لتعليم الشريعة والطب . ثم انتعشت هذه الحركة في عهد حفيده الرشيد الذي أمر بأن يلحق بكل مسجد مدرسة لتعليم العلوم بأنواعها . وبلغ النشاط العلمي أوجه في عصر الحليفة المأمون بن الرشيد نابغة العرب . فأخذ بيت الحكمة أو مدرسة الترجمة التي أسسها الرشيد صورة أكاديمية في عصره ، ووضع المأمون على الترجمة التي أسسها الرشيد صورة أكاديمية في عصره ، ووضع المأمون على

O. Sarton: Introduction to the History of Science vol. III P. 165 (1)

رأسها يوحنا بن ماسويه ، وأمر بترجمة جميع ما تصل إليه أيدى القائمين بشئون بيت الحكمة من علوم الأسبقين . ونما يداك على مبلغ حرص المأمون على الحصول على العاوم التي خلفها اليونان أنه اشترط في صلحه مع الإمراطور ميشيل الثالث إمراطور بيزنطة أن يعطيه مكتبة من مكاتب الآستانة . ولقد قامت هذه المؤسسة في عهد المأمون الذهبي بأكبر مجهود في ترجمة علوم الأسبقين إلى العربية . فما هي إلا سنوات قلائل حتى كانت جميع المعارف العلمية السابقة تحت أيدى العرب في ترجمات جيدة . وكان المأمون يدفع رواتب خيالية لكبار المترجمين ، فيقال إن راتب حنين بن إسحى ، أو حبيش الأعسم ، أو ثابت بن قرة كان خمسائة دينار شهرياً . ويقال أيضاً إنه جوائز ثمينة . ولا عجب إذن أن تصبح الكتابة والاشتغال بالكتابة وبالعلم والأدب ويوزع على المتفوقين مهم والأدب في دولة الإسلام من أعظم المهن وأرقاها ، حتى لقد ذاع المثل والأدب في دولة الإسلام من أعظم المهن وأرقاها ، حتى لقد ذاع المثل القائل إن الكتابة أشرف المهن بعد الخلافة .

نقل العرب أهم كتب اليونان في الرياضيات ، والطب ، والفلك ، والجغرافيا الرياضية ، ونقلوا عن الهنود كتباً هامة في الطب ، والرياضيات ، والفلك . هذا فضلا عما نقلوا أيضاً عن اليونان والفرس والهنود من كتب الأدب والفلسفة والقصص ، ولكن تركز هنا على الكتب العلمية فحسب لأن الحضارة الإسلامية العلمية هي التي تعنينا في المقام الأول . ولم يكله ينتصف القرن التاسع الميلادي حي كان تحت يد العرب التراث العلمي القديم كله في الرياضيات ، والفلك ، والجغرافيا الرياضية ، والطب ، مع كتب الكيمياء التي وجدت بالأسكندرية وترجمت أيضاً إلى العربية في عصر سابق .

بدأ المسلمون من ثمة عصر حضارتهم العلمية ، فتناولوا هذه العلوم بمنهمى التسامح ونظروا فيها نظرة مختلفة تماماً عن نظرة آباء الكنيسة المسيحية لها ،

ذلك أن رائدهم كان العقل والتوفيق بين العلم وظاهر النصوص الدينية ، بما لا يكون من شأنه قضاء أحدهما على الآخر كما رأينا فيا سبق . ثم إن المسلمين في هذا العصر الزاهر لم يقتصروا على تعلم هذه العلوم فحسب ، وإنما عمدوا منذ بداية عصر اشتغالهم بها إلى تعديلها وتصحيحها بالقدر الذي سمح به التتدم في عصرهم ، فضلا عن ابتكارهم لعلوم جديدة لم يعرفها اليونان ، ولا الأقدمون من قبل ، فأخذت حضارتهم العلمية من ثمة طابعاً جديداً عمراً ، وكانت بحق الأساس الذي ارتكزت عليه الحضارة الحديثة في أوربا(ا).

تناول المسملون هذه العلوم بمنهى التسامح كما قلنا ، ولم ينظروا فيها نظرة شك أو ريبة ، بل إبهم عكفوا منذ بداية اشتغالهم بها على التحقق مما جاء فيها بأنفسهم . كلف الحليفة المأمون علماءه بقياس الأرض والتحقق من صحة القياسين السابقين الذين أجراهما فى العصر اليونانى إبراتوستينس أولا ، ثم بطلميوس السكندرى ثانياً . فقام علماء المأمون فى سنة ٨٢٧ م . بقياس درجة من خط منتصف النهار ، وأجروا التجربة فى أرض سنجار بالجزيرة العراقية بين درجتى عرض ٣٥ ، ٣٦ شهالا . فإذا عرفنا كما يقول بالجزيرة العراقية بين درجتى عرض ٣٥ ، ٣٦ شهالا . فإذا عرفنا كما يقول كان مقاس بيسيل الذى قدر الدرجة بمقدار ١١٠٩٣٨ متراً ، تبين لنا جلياً أن الخطأ فى مقاس العرب يقل عن الكيلومتر ، والحق أن القياس المأمونى لدرجة خط منتصف النهار كان أصح من القياسين اليونانيين السابقين وأكثرها ذيوعاً وانتشاراً فيا بعد . هذا فضلا عن تصحيح المسلمين لحريطة العالم التى ورثوها عن بطلميوس ، ووضعهم خرائط جديدة ، واستعمالهم لحطوط الطول والعرض ، وتصحيحهم لكثير من مواضع المدن وأوضاع البحار

<sup>(</sup>١) راجع كتابنا و أثر العرب في الحضارة الأوربية - نهاية عصور الظلام وتأسيس الحضارة الحديثة .

<sup>(</sup>١) أغناطيوس نوليانوفتش كراتشكوفسكى : تاريخ الأدب الجغرافي العربي ص٨٢ – ٨٤ . ترجمة صلاح الدين عثمان هاشم .

والبحيرات وأطوالها وعروضها ، ثم جنرافيتهم الوصفية التي لولاها لضاع كثير جداً من معالم القرون الوسطى .

وفى الرياضيات (٢) تقدم المسلمون خطوات هائلة عن رياضيات اليونان أو الهنود. ومن أهم مآثر العرب طريقة الإحصاء العشرى واستعمال الصفر لنفس الغاية التى نستعملها الآن ، ومزايا هذا النظام أنه يقتصر على تسعة أعداد فقط وصفر ، في حين كانت الأرقام اليونانية والغربية القديمة القائمة على حساب الجمل تشتمل على عدد من الأرقام يقدر بعدد الحروف. ولا يخنى بطبيعة الحال الأثر الحاسم لهذه الطريقة في تقدم العلوم الرياضية. ثم إن العرب طوروا مختلف فروع الرياضيات ، ووضعوا علوماً جديدة مثل الجرب وحساب المثلثات المسطحة والكروية. وأصبحت كتهم في هذا الميدان المعول الوحيد لعلماء أوربا في القرون الوسطى. ولا غرابة أن يقول الأستاذ كارا دى فو إن مكتشنات المسلمين في العلوم الرياضية إنما تكن في أساس الحضارة الحديثة.

وفى الفلك تقدم المسلمون تقدماً ملموساً وظهر عدد من كبار الفلكيين الذين أخذوا على عاتقهم تصحيح أخطاء اليونان منذ أوائل اشتغالهم بهذا المعلم ، وعلى رأسهم أبو الوفا ، وثابت بن قرة ، والبتانى ، والفرغانى ، الذين تعلمت أوربا منهم الفلك ، وظلت أسماؤهم تردد فى قاعات العلم الأوربية قروناً طوياة استمرت حتى القرن التاسع عشر .

وفى الكيمياء كانت الطريقة التى انتهجها المسلمون أعظم العمليات فى القرون الوسطى كما يقول الأستاذ ديورانت. وكانت أهم مآثرهم فى هذا الميدان أنهم أدخلوا التجربة الموضوعية فى دراسة الكيمياء والعلوم الطبيعية ، وهذه خطوة حاسمة نحو التقدم عما كان عند اليونان من فروض مهمة فى هذا الموضوع (٢). وانحصرت المبادئ الأساسية التى أرسى قواعدها

<sup>(</sup>١) انظر تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك الأستاذ قدري حافظ طوقان .

Ph. Hitti: History of the Arabs P. 380 ( Y )

علماء المسلمين في أنهم لا يقبلون شيئاً باعتباره حقيقة ، ما لم تؤيده المشاهدة أو تحققه التجربة العلمية (١) . والكيمياء في صورتها العلمية كما يقرر الاستاذ ديورانت(٢) إنجاز حققه المسلمون ، إذ أدخلوا الملاحظة الدقيقة والتجربة العلمية المتقنة ، واخترعوا الانبيق وأعطوه هذا الاسم (أنبيق المواهلة) ، وفرقوا بين الحوامض والقلويات ، واكتشفوا العلاقة بيهما ، ودرسوا ووصفوا مئات من العقاقير . وكان جابر بن حيان أبا الكيمياء العربية والكيمياء الحديثة على السواء (١) . وهو ذلك العالم الجليل الذي ألتي بظله على العالم في الشرق وفي الغرب (١) .

أما علم الصيدلة فاختراع عربى أصيل (٥) . والحق كما تقول الموسوعة البريطانية (٦) « أن كثيراً من أسماء الأدوية وكثيراً من تركيباتها المعروفة حتى يومنا هذا ، وفى الحقيقة المبنى العام للصيدلة الحديثة – فيا عدا التعديلات الكماوية الحديثة بطبيعة الحال – فقد بدأه العرب » .

ونبغ المسلمون فى الطب نبوعاً عظيماً وتفوقوا فيه على اليونان وكانت كتبهم الطبية أساساً للدراسة فى جامعات أوربا عدة قرون ، وعلى الأخص كتب الرازى وابن سينا . وأما طب العيون فيكاد يكون علماً عربياً صرفاً . ولقد نبغ فى هـذا الفرع من الطب عمار الموصلي وعلى بن عيسى ، ولقد ترجم كتاباهما إلى اللاتينية وظلا يستخدمان متنين تعليميين في طب العيون فى جامعات أوربا المختلفة حتى بدأت نهضة طب العيون فى فرنسا فى القرن الثامن عشر (٧) . وفى الجراحة ظل الفصل الأخير الذى كتبه أبو القاسم

E. J. Holmyard: Makers of Chemistry P. 60 (1)

W. Durant: The Story of Civilization vol. IV P. 244 ( 7 )

Ch. Singer: A short History of Scientific Ideas P. 132 (7)

M. Meyerhof: The Legacy of Islam P. 314 ( ; )

G. Le Ben : La Civilisation des Arabes P. 513 ( )

Encyclopaedia Britannica vol. 18 P. 46 Edition 1911 ( 7 )

M. Meyerhof: The Legacy of Islam P. 331 ( v )

الزهراوى عن الحراحة فى كتابه التصريف أول منن تعليمى فى الجراحة فى أوربا زهاء خسة قرون().

أما علم البصريات الذي وضعه ابن الهيئم فجديد تماماً وليس له بظير ين مؤلفات اليونان جمعاً (٢). وقد انتشر كتاب المناظر لابن الهيئم في القرون الوسطى انتشاراً كبراً في خمس ترجمات لاتينية ، وعدة ترجمات إلى اللغات المشتقة من اللاتينية ، وكان أساساً للدراسة في أوربا ، واستى منه ونتل عنه جميع كتاب أوربا في هذا الموضوع في القرون الوسطى . وظل هذا الكتاب في مستواه العلمي أسمى كثيراً \_ كما يقرر الأستاذ مصطفى نظيف من كثير من الكتب العلمية التي ألفها الغربيون في هذا الموضوع بعد القرون الوسطى ومنها بعض مؤلفات كبلر ذاته (٢) .

ثم إن المسلمين كانوا أول من استعمل الورق فى الأعمال الأدبية ، وأول من أسس صناعات للورق فى أنحاء العالم الإسلامى كله وفى صقلية وأسبانيا . وانتشرت الكتب فى كل مكان وبصورة لم يعهدها العالم من قبل ، وانتشر التعليم انتشاراً واسعاً بجداً . ولا شك فى أن استعمال الورق وانتشاره بهذه الصورة فى قارات ثلاث ، وظهور أنواع جيدة رخيصة ، إنما كان بداية لعصر جديد فى تاريخ الحضارة .

كذلك كان المسلمون أول من صنع أنواعاً من السكر تتحمل مشاق الرحلات التجارية والانتقالات البعيدة ، وأول من أنشأ فى حوض البحر الأبيض المتوسط صناعات لتكرير السكر ، ومزارع لزراعة قصب السكر ، ولا يخفى بطبيعة الحال الأثر الهائل الذي أحدثه السكر فى الصيدلة وفى تركيب الأدوية ، ذلك أن عالم الحضارة القديم بما فى ذلك عالم اليونان لم يعرف غير

Encyclopsedia Britannica: Abul - Kaslm. ( )

Ch. Singer: A Short History of Scientific Ideas 153 ( Y )

<sup>(</sup>٣) الدكتور مصطفى نظيف : الحسن بن الهيثم ، محوثه وكشوفه البصرية جزء ١ ص٣٠.

عسل النحل . والحق أن تعميم استعمال السكر ، كان من أهم الأسباب التي أدت إلى انتعاش الصيدلة في أيدى العرب .

وفضلا عن هذا كله عرف العالم فى إبان ازدهار الحضارة الإسلامية أنواعاً من المصنوعات والمنتجات المختلفة لم يكن لها نظير فى أى مكان آخر . وفى النهاية توج المسلمون عصر حضارتهم باختراعهم للبارود ، ذلك المارد الذى أحدث انقلاباً هائلا فى عالم الحضارة .

انتقلت هذه الحضارة إلى أوربا عن طريق المسلمين فى صقلية وأسبانيا على الأخص . وسوف نتكلم هنا باختصار عن المراحل التى مرت بهذه الحضارة حتى انتقلت إلى أوربا فى القرون الوسطى .

انتقلت حضارة الإسلام إلى أوربا على مراحل ثلاث. مرحلة كان التأثير فيها غير مباشر ، ومرحلة ثانية ترجمت فيها العلوم الإسلامية من العربية إلى اللاتينية ، ومرحلة ثالثة استغرقت فيها أوربا في دراسة هذه العلوم وتدريسها وتفهمها وتعميمها حتى أصبحت جزءاً لا يتجزأ من حضارتها ، وعرف هذا العصر بعصر الاستعراب الأوربي .

بادأت المرحلة الأولى في أعقاب الفتح الإسلامي لأسبانيا في أوائل القرن الشامن الميلادي . ولم يكن تأثير المسلمين في ذلك الوقت المبكر علمياً ، ذلك أن المسلمين أنفسهم كانوا حتى ذلك الوقت لم يدخلوا دنيا العلم ، وإنما كان التأثير أخلاقياً ، وعلى الأخص عن طريق مثل التسامح التي ضربها حكام المسلمين للشعوب المسيحية التي غزوها والتي كان طابعها التعصب الشديد . ثم مبادئ الفروسية العربية التي بهرت هذه الشعوب والتي نشأت عنها فيا بعد. مبادئ الفروسية الأوروبية . وهنا لا ينبغي أن ننسي أيضاً مأثرة من أعظم ما ثر المسلمين على أوربا في ذلك العصر ، وهي الموسيقي العربية ، والشعر العربي وهما المقومان اللذان نشأ عنهما شعراء التروبادور في القرن الحادي عشر ليكونوا آباء للأدب الأوربي الحديث .

وفى القرن العاشر كان المسلمون قد حققوا كثيراً جداً من مآثرهم العلمية ، وكانت جامعة قرطبة الإسلامية فى الأندلس فى ذلك الوقت هى الجامعة الوحيدة فى أوربا ، وكانت أسبانيا الإسلامية قد أصبحت أرض الأعاجيب حقاً من جميع نواحى النشاط الإنسانى ، وكان طلاب العلم والمعرفة والرحالة يقدمون إلى أسبانيا الإسلامية من جميع أنجاء غربى أوربا ، وكان كثيرون من هؤلاء الذين ألحت عليهم الرغبة فى التوجه إلى أرض العلم والفن والشعر والأدب والحضارة الراقية بأكمل معانها من الرهبان الذين جذبتهم مظاهر القوة التى اتصفت بها أسبانيا الإسلامية ، والذين رغبوا فى جذبتهم مظاهر القوة التى اتصفت بها أسبانيا الإسلامية ، والذين رغبوا فى عاش كثيرون من هؤلاء الرهبان بين المسلمين وانتصاراتهم المتوالية . ولقد عاش كثيرون من هؤلاء الرهبان بين المسلمين وتعلموا فى مدارسهم وعرفوا عن كثب أنهم قوم موحدون خيرون أتقياء فضلاء ، وليسوا هؤلاء الوحوش الذين كان يصورهم لهم رؤساؤهم .

ولا غرابة أن يدرك هولاء الرهبان عن حق أن المسيحية سوف لاتستطيع أن تضارع الإسلام ، أو تصل إلى مستوى يمكنها من منافسته وتحديه ، إلا إذا اتبع المسيحيون نفس الطريق الذي سار فيه المسلمون ووجدوا فيه قوتهم وعظمتهم . واقتنع هولاء الرهبان الذين تمردوا على تعاليم كنيستهم أن طلب العلم وحب المعرفة وضرورة الاسترادة من العلوم الدنيوية – تلك الأشياء التي كانت على طرفى نقيض مع المعتقد المسيحي السائد آنداك – إنما هي أهم مطلب ينبغي أن تسعى إليه الشعوب المسيحية جاهدة بكل قواها . وكان الراهب جربير الذي أجلسه الإمراطور أوتو الثالث في عرش البابوية بثورة عارمة تملأ روثوسهم على جميع مناحي التفكير في العالم المسيحي ولكن كان جربير متقدماً عصره بكثير ، ولذلك لم يسلم من دسائس ولكن كان جربير متقدماً عصره بكثير ، ولذلك لم يسلم من دسائس التعصييين والرجعيين ، فات مسموماً قبل أن يتمكن من تحقيق أي عمل إيجابي نحو تعميم الدراسات العلمية . ولكنه على أية حال كان بداية الطريق .

ومع مرور الزمن كثرت طبقة الرهبان الذين يطالبون بإدخال العلوم في مناهج التدريس ، والذين يعلنون العصيان على الجمود الذي انطبعت به دنياهم . وأما النتيجة الباهرة لحركة العصيان هذه التي تمت داخل جدران الكنيسة وبرجالها الأفذاذ ذاتهم ، فانهت بقبول آباء الكنيسة إدخال الفلسفة والعلوم الدنيوية إلى مناهج التعليم في المدارس الأستمفية . ولقد أدى هذا الموقف مباشرة إلى نشرء الجامعات الأوربية . ونحن لا يسعنا هنا إلا أن تقرر أن النهضة العلمانية التي شهدها العالم اللاتيني المسيحي في ذلك الوقت ، إنما كانت تتيجة لعمل جماعة من قساوسة الكنيسة ذاتها ، الذين تأثروا بالمسلمين والذين استطاعوا أن يحرروا أفكارهم من الجمود والتعصب والجهل الذى انطبعت به دنياهم . ثم إنه لا ينبغي لنا أن ننسي أيضاً أن الكنيسة مع قبولها مضطرة لإدخال العلوم والفلسفة في مناهج التعليم ، قد ظلت تصارع العلم والفلسفة حتى أواخر القرن التاسع عشر . ومعنى ذلك أن العلم الذى دافع عنه وتبناه وتعلمه وعلمه جماعة من الرهبان ، ولم يروا فيه شيئاً يناقض المسيحية ، كان في كثير من مفاهيمه لا يزال في عقول الفئة الغالبة في الكنيسة من الأشياء المحرمة والتي لا ينبغي للكنيسة أن تتساهل فيها . والأمثلة على ذلك كثيرة جداً تملأ صفحات التاريخ الأوربي .

وعندئذ كثر الطلب على كتب المسلمين فبدأت من ثمة فى القرن الثانى عشر حركة عظيمة جداً لترجمة العلوم الإسلامية إلى العربية ، وسارت معها أيضاً حركة ترجمة علوم اليونان التي كان العرب قد ترجموها فى بداية حركتهم العلمية . ولقد ترجمت هذه الكتب اليونانية من العربية أيضاً إلى اللاتينية ، ذلك أن أوربا لم تحصل على الأصول اليونانية لهذه الكتب إلا فى القرن الحامس عشر . وعاصر هذه الحركة نشوء الجامعات الأوربية الأولى فى إيطاليا وفرنسا وإنجلترا .

يخبرنا الأستاذ لكلير(١) في كتابه القيم تاريخ الطب العربي أنه أحصي

L. Le Clerc: Histoire de la Médecine Arabe vol. II P. 525-6 ( )

الكتب التي ترجمت من العربية إلى اللاتينية في القرنين الثاني عشر والثالث عشر ، فلم يجدها أقل من ثلاثماية كتاب ، مع العلم أنه لم يحص كتب الكيماويين . ويقول : وهذه كمية هائلة من الوثائق الجديدة انتشرت في أنحاء أوربا خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر ، فملأت بحق فراغاً كبيراً ، وحفزت على انتشار التعليم ، ولذلك لا ينبغي لنا أن ندهش من الحماسة العلمية التي صبغت القرن الثالث عشر بصبغتها ، فظهر فيه كثير من الرجال البارزين الذين بهافتوا على الاستفادة من العلم العربي . ويستطرد الأستاذ لكالمر فيقول : « إن علوم اليونان عموماً كانت ممثلة في ويستطرد الأستاذ لكالمر فيقول : « إن علوم اليونان عموماً كانت ممثلة في الحقائق نستطيع أن ندرك أية ثورة فكرية بعثها في الغرب حركة الترجمة الحقائق نستطيع أن ندرك أية ثورة فكرية بعثها في الغرب حركة الترجمة من العربية إلى اللاتينية ، وأية فائدة جناها علماء أوربا اللاتين منها ، فكانت هذه الترجمات أداة جوهرية للتقدم وانتشاراً نلعلم العربي المنتعش بجانب الغرب ».

ويقول الأستاذ سيديو (1): « وهكذا نرى أن التأثير الذى بثه العرب فى الغرب قد عبر عن نفسه وبدت مظاهره فى جميع فروع الحضارة الحديثة . ولقد رأينا أنه قد تكون من القرن التاسع حتى القرن الحامس عشر مجموعة من أكبر المعارف الأدبية والعلمية فى التاريخ ، وظهرت مصنوعات ومنتوجات متنوعة ، واختراعات ثمينة ، تشهد بالنشاط الذهنى المدهش فى هذا العصر . وجميع ذلك تأثرت به أوربا بحيث يؤكد التول بأن العرب كانوا أساتذها فى جميع فروع المعرفة » .

وهنا ينبغى أن نشير إلى حقيقة هامة جداً ، هى أن كتب اليونان لم تترجم فى ذلك العصر ، للاستفادة بالمادة العلميــة التى كانت تحتوى عليها ، فإن كتب العرب كانت قد تفوقت عليها بمراحل بعيدة جداً وجعلتها غير

L. Sédillot : Histoire Générale des Arabes vol. II P. 131 (1)

صالحة بالمرة ، وإنما لأن العرب مجدوا اليونان تمجيداً عظيماً ، وكانوا دائمى الإشادة بهم ، فمن هنا طلبت كتبهم وترجمت ، ولا تزال الحقيقة الماثلة تخبرنا بأن كتب العرب هى التى كانت الأساس الذى اتحذه أساتذة أوربا فى هذا العصر للتعليم ، والنبع الذى استقوا منه فى تأليف كتبهم ، وأن الكتب التى ألفها بعض الأساتذة الأوربيين فى القرون الوسطى ورجعوا فى تأليفها إلى المؤلفات اليونانية فقط سقطت سقوطاً فاحشاً ولم تتخذ أساساً للتعليم . ويستبين ذلك جلياً إذا نحن عقدنا مقارنة سريعة بين العلوم التى خلفها اليونان والعلوم التى خلفها اليونان والعلوم التى خلفها اليونان والعلوم التى خلفها العرب .

ترجم العرب أهم كتب اليونان في الرياضيات والفلك والطب والحغرافيا . وترجموا عن الهنود أهم كتبهم في الفلك والطب والرياضيات. وترجموا بعض المباحث الكيماوية المصرية . وهسنا هو مجمل الميراث العلمي الذي ورثه العرب عن الدنيا القديمة . فإذا نظرنا في المرآث الذي خلفه العرب لأوربا ، والذي ترجم في القرنين الثانيءشر والثالث عشر ، إذن لوجدنا أن العرب فضلاً عن تصحيحاتهم لما ورثوا عن اليونان والهنود"، قد أضافوا عدة علوم جديدة لم تكن معروفة لليونان أو الهنود ، كان لها أكبر الأثر في وضع حجر الأساسُ للحضارة الحديثة ، وهي الجبر ، وحساب المثلثات الكروى والمسطح ، والكيمياء في صورتها العلمية ، والبصريات ، والصيدلة ، وطب العيون ، الصناعات الهامة التي نشروها في ربوع إميراطوريتهم وأدخاوها إلى أوربا ، يجعل من دنيا العرب الحضارية دنيا جديدة بكامل معنى الكلمة ، وهذا أمر جعمل كثيرين من الكتاب الأوربيين يقررون بلا أدنى حرج أن حضارة الإسلام هذه كانت الأساس الحقيقي الذي ترتكز عليه الحضارة الحديثة . وحقيقة أخرى لا ينبغي أن نهملها هي أن الأساتذة الأوربيين الذين

ظهروا فى القرون الثانى عشر ، والثالث عشر ، والرابع عشر ، والحامس عشر ، كانوا مجرد تلاميذ وناقلين عن حضارة الإسلام ، ولم يضيفوا إليها شيئاً ، واقتصر دورهم على تفهم هذه الحضارة وتدريسها وتعميمها ، مقاومين عقلية زملائهم الرجعيين من آباء الكنيسة . والحق أن أحداً من الأوربيين لم يضف شيئاً يستحق الذكر فى تاريخ العلم قبل ليوناردو دا فنشى فى أواخر القرن الحامس عشر وأوائل القرن السادس عشر . وإن فى كلمات ليوناردو دا فنشى ذاته التى لام بها إخوانه الذين لا يتجهون إلى التجديد والاعتاد على النفس لأوضح مثال ، يقول : «إنهم (أى المستعربين) عتقرونى أنا المكتشف المخترع ، فى حين كم يستحقون هم أنفسهم من الذم والتقريع ، أولئك الذين لم يكتشفوا شيئاً قط ، وإنما عملوا إلى إذاعة وتكرار أعمال الآخرين (أى علماء المسلمين) إن هؤلاء الذين يدرسون فقط أعمال القدماء ، ولا يتوجهون بجهودهم إلى درس أعمال الطبيعة ذاتها ، ليسوا الأبناء الأصلاء للطبيعة ، التي هي أم المؤلفين النابغين جميعاً » .

خلاصة القول أن الإسلام ظهر في أوائل القرن السابع الميلادي في عصر عرف في التاريخ بعصر الظلام ، وكان من نتائج ظهوره كما رأينا أن تغيرت المفاهيم التي كانت سائدة في عصر الظلام هذا تغيراً تاماً وشاملا ، واستحدثت دولة الإسلام حضارة علمية مميزة الطابع أنقذت الحضارة من الضياع والاندثار ، ووضعت أصول علوم جديدة ، انتقلت إلى أوربا فيددت عنها تلك الظلمات التي خيمت عليها قروناً طوالا ، ووضعت بحق حجر الأساس في الحضارة الحديثة .

هذه إذن قصة الحضارة التي انهثقت عن هـــذا النبي الأمى ، بطل العرب ، ونور الدنيا ، ومعجزة الإنسانية ، محمد بن عبد الله .

# مراجع الكتاب

ابن كالسير : السيرة النبوية .

ابن هشـــام : ســرة النبي صلى الله عليه وسلم .

إخوان الصــنما : رسائل إخوان الصفا .

أغناطيوس كراتشكوفسكى: تاريخ الأدب الجغراني العربي ، ترجمة صلاح الدين

عثمان هاشم .

البخـــارى : صحيح البخارى .

حبيب زيات الدمشتي : المرأة في الجاهلية .

عبدالعزيز خبر الدين: السمرة العطرة.

الفخر الرازى : مفاتيح الغيب المشتهر بالتفسير الكبير .

قدرى حافظ طوقان : تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك

محمد أحمد الحوف : المرأة في الشمعر الحاهلي .

محمد أحمد الحوفى: الحياة العربية من الشعر الجاهلي .

عمد حسن هيكل : حياة محمسد .

عمد الخضرى : نور اليقين في سيرة سيد المرسلين .

محمد رشــــدى : مدنية العرب في الجاهلية والإسلام .

محمسد عبسده : الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية .

محمودشكرىالألوسي: بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب ،

مسلم : صبح مسلم . مصطفى نظيف : الحسن بن الهيثم ، بحوثه وكشوفه البصرية . نورى حمودى القيسى : الفروسية فى الشعر الحاهلى . النورى : نهاية الأرب فى فنون الأدب .

Arnold. Th. and A. Guillaume: The Legacy of Islam

Dampier W.C.: A History of Science and its relationship
to Philosophy

Durant W.: The Story of Civilization

Encyclopaedia Britannica

Hitti Ph.: History of the Arabs

Holmyard E. J.: Makers of Chemistry Le Bon G.: la Civilisation des Arabes

Le Clerc : Histoire de la Médecine Arabe

Sarton G.: Ancient Science and Modern Civilization

Sarton G.: Introduction to the History of Science

Sédillot. L. : Histoire Générale des Arabes

Singer Ch.: A short History of Scientific Ideas

Singer Ch.: Greek Science and Modern Science

White A.D.: A History of the Warfare of Science with theology in Christendom

## فهرس محتويات الكتاب(١)

مقلمة ..... ... ... ... ... ... ... مقلمة

الفصل الأول ــ الجاهلية أو فترة ما قبل الإسلام عـ س. ١١

معنى الحاهلية ١١ ــ افتخار الرسول بعروبته ١٢ ــ تشويه الكتاب القدماء والشعوبيين والمستعمرين لحقيقة الشعب العربى قبل الإسلام (تمسكهم بالقشور دون اللب) ١٣ – ميل منزان الفكر الجديث لتصحيح الوضع ١٣ ـــ المقومات الأخلاقية لعرب الحاهلية ١٤ ــ أسباب النصر ١٥ ــ العرب الذين ظهر فهم لم بهدم المجتمع الجاهلي هدماً تاماً ١٧ ــ رفض كثيرين من زعماء الحاهلية للعادات القبيحة التي نهى عنها الإسلام ١٧ - الترف ف جُوْرِرة العرب قديم جداً ١٩ ﴿ وضع المرأة في المجتمع ١٩ – المرَّأَةُ العربيسةُ الْجَاهِليةِ أَرْقُ مِن جَمِيعُ النَّسَاءُ المُعَاصِرَاتُ لَمَّا فَمَا عدا المصرية ٢٠ - المرأة العربية الجاهلية لم تكن ف حضيض اللهل ٢٠ ــ شجاعتها الأدبيــة واستقلالها في الرأى ٢١ ــ استقبالها للضيفان وإكرامهم ٢١ ــ إجارتها للمستجر بها واحترام الرجال لما ٢١ ــ اشتراكها في الأحلاف والمعاهدات ٢٢ ــ حياتها في الأدب ٢٢ ــ حرصها على الكفاءة في الزواج ٢٣ ــ حظوة المرأة عندا زوجها ٢٣ ـ اعتداد الأب برأى ابنته واستشارتها ٧٤ ــ تكنى العرب ببناتهم ٧٤ ــ وصف ابن المقفَّع للعرب ٢٤ ـ عظمة اللغة العربية ٢٥ ـ التنظيم السياسي ٢٥ ـ

<sup>(</sup>١) لرجو ملاحظة أثنا لم تشر في هذا الفهرس إلى جميع رؤوس الموضوعات التي جاءت ز هذا الكتاب ، إنما أشرنا إلى أهمها وأشهرها فحسب .

سنحة

المساواة بين الناس ٢٦ ــ تحاربهم ليس بدعة اتصفوا بها وحدهم بين الشعوب القديمة ٢٦ ــ النسب عندهم بمثابة القومية والوطنية ٢٧\_سوق عكاظ وأثرها في توحيد اللغة والأفكار ٢٧ \_ أثرها في السياسة ونشر الفكر ٢٨ ــ مكة تصبح قبلة العرب ۲۸ ــ البيت الحرام ۲۸ ــ العرب لم يكونوا مجرد وثنين لاغبر ٢٩ ــ اعترافهم بالله وإيمانهم به وبصفاته وبقـــدرته ٢٩ ــ القرآن ُيذكِّرهُم بهذا ٢٩ ـ سبب اتخاذهم للأصنام ٣٠ ـ عبادات العرب الأخرى ٣١ ــ اليهودية والنصرانية ٣٢ ــ العسرب لم يكونوا معزولين عن عالم الحضارة ٣٤ ـــ التجارة الدولية القـــديمة بين أيديهم ٣٤ ــ نشوء مكة ومنزلة قريش ٣٤ – قُصَيّ بن كلاب أشهر المكين ٣٥ – قصى يلي أمر الكعبة ويجلي خُزاعة عن البيت ٣٦ ــ قصى برأس قريش ویجمع شملهم ۳۲ ـ أبناء قصی وأخبارهم ۳۷ ـ شرف بني عبد مناف٣٧ ـ سيادة عبد المطاب وشرفه في قريش ٤٠ ـ عليه السلام ٤١ \_ إرضاعه من ثويبة جارية عمد أني لهب ٤١ \_ حليمة السمعدية وحصانها له ٤١ ــ عودته إلى أمه آمنــة بنت وهب ٤١ ـ كفالة جده عبد المطلب له وإيثاره إياه ٤٢ ـ كفالة عمد أبي طالب له ٤٧ ـ خروجه مع عمد أبي طالب إلىالشام ٤٢ \_ مشاركته لأعمامه في الحياة الهامة ٤٣ \_ اشتراكه في حرب الفجار الرابعة ٤٣ ـ حضوره حلف الفضُول ٤٤ ـ اشتهاره بالصدق والأمانة ٤٤ ــ بعده عن اللهو ٤٤ ــ خروجه بتجارة خدبجه ومقابلته للرهبان ٤٤ ــ زواجه منها ٤٥ ــ رعاية خدبجة له وحدمها عليه ٤٥ ــ قلة ما يعرف عنه في الفترة بن زواجه ومبعثه ٤٧ ــ اختلافه إلى الأسواق والمنتديات ٤٧ ــ التحنُّف أو التحنُّث في غار حراء ٤٧ ــ نزول الوحي ٤٨ ــ عودته صفحة

مضطرباً إلى خديجة ٤٨ ــ تصديقها له وتبشيرها إياه بالنبوة ٤٨ الفصل الثاني ــ التبشير بالرسالة في مكة ... ... ...

اعتقاد أهل مكة في الله وإشراكهم الأوثان في عبادته ٥٠ ـــــ رفض النبي شفاعة الأصنام ٥٠ ـ على بن أبي طالب أول من آمن من الرجال ٥١ ـ أبو طالب يحمى النبي ٥١ ـ خروج النبي مستخفياً للصلاة في شاب مكة ٥١ ـ أبو بكز لم يتردد في قبول الإسلام ٥٣ ــ النبي وأبو بكر يدعوان للدين الجديد سرآ ٥٣ ــ المسلمون الأولون ٥٣ ــ أولى محاولات التصدي للإسلام ٤٥ ــ سعد بن أبي وقاص أول من أراق دماً في سبيل الإسلام ٥٤ ــ جهر النبي بدءوته ٥٤ ــ رفض عشيرته الأقربين للدعوة ٤٥ ـــ متابعة الرسول للدعوة وسبه آلهة قريش ه، ـُ غضب قريش لسب الآلهة وبداية الصراع ٥٠ ــ سادة قريش يطلبون من أبي طالب أن يكف ابن أُخيه عنهم وعن . المهم ٥٥ - مديد قريش لأبى طالب ٥٦ - النبي رفض المهديد وأبو طالب يؤيده ٥٦ ــ عرض قريش على النبي أن يدعهم وآلهتهم وأن يدعوه وإلهه ٥٧ ــ رفض النبي لهذا الطلب وتحديه لم ٥٧-بنوهاشم يحمون النبي ٥٨ - تحاشي الطرفين أعمال العنف ٩٥ - النبي لم يهدم ديهم من أساسه ٥٩ - تذكير القرآن لقريش بأنهم يؤمنون بالله. ٦ ــ حرية الفكر وحرية الدَّعوة للدِّين ٦٠ ــ بداية قريش عصر اضطهاد للمسلمين ٦٠ ـ الاضطهاد لم رق إلى درجة إسالة الدماء ٦٠ ــ التعذيب الجسدى اقتصر على العبيد ٦١ ــ لم يمت من التعذيب غير امرأة واحدة ٦١ ــ أقصى ما تعرض له النبي والمسلمون ٦٦ ـــ إسلام حمزة بن عبد المطلب ٦٣ ــ الهجرة الأولى إلى الحبشة ٦٣ ــ أثر الهجرة في قلوب القرشيين ٦٣ ــعودة المهاجرين وقصة الغرانيق ٦٥ ــالهجرة

مندحة

الثانية إلى الحبشــة ٦٥ ـ إرسال قريش مندوبين للنجاشي ليرد المهاجرين ٦٦ ــ رفض النجاشي ٦٨ ــ إسلام عمر بن الحطاب ٦٩ ــ عتبة بن ربيعة يعرض على النبي هروضاً فبرفضها ٧٧ ـ صيفة المقاطعة ٧٦ ــ انحياز بني هاشم وبني المطاب لأبي طالب فی شعبه۷۷ ــ ثبات الرسول و بنی هاشم مسلمهم ومشرکهم ضد قريش ٧٨ ــ إجارة بعض المشركين لنفر من المسلمين ٧٩ــ نقض نفر من المشركين لصحيفة المقاطعــة ٨٢ ــ عودة بيي هاشم إلى الحياة العامة وتمزق الحصار الاقتصادي ٨٤ ـــ وفاة خديجة ٨٤ ــ قريش عنـــد أبى طالب وهو على فراش الموت ٨٤ ــ محاولتهم الأخرة معه ليكف ابن أخيه عهم وليأخذ لهم منه عهداً ٨٤ – رفض النبي لمقترحاتهم وإصراره على دعوته وعلى عدم الكفءن سب آلهم ٨٤ ــ موت أبي طالب ٨٥ ــ اشتداد المشركان على النبي بالأذى ٨٦ - خروج النبي إلى الطائف وحيداً ٨٨ ــ إيداء أهل الطائف له ٨٨ ــ دعوة النبي لسادات القبائل ومناقشاته معهم ٨٩ ــ الإسراء والمعراج ٩٥ ــ ارتداد بعض المسلمين على أثره ٩٦ \_ تصديق أني بكر للقصة ٩٦ ــ لقاء النبي بعض أهل يثرب ٩٧ ــ وقعة ُ بعاث مقدمة لتهادن الأوس والحزرج ٩٨ ــ بيعة العقبة الأولى ١٠٠ ــ بعية العقبة الثانية ١٠٣ ــ انتشار الإسلام في المدينة انتشــــاراً واسعاً ١٠٦ ــ أثر بيعة العقبة الثانية في موقف قريش ١٠٧ ـــ يوم الزَّحمة وتـآمر قريش على قتل النبي ١٠٨ إ

الفصل الثالث ــ الهجرة ... ... ... الفصل الثالث ــ الهجرة

المعنى التاريخي للهجرة ١١٠ – على فى فراش النبي ١١٠ – النبي فى دار أبى يكر ١١٠ – عائشــة وأسماء تُستَـوُدعان السرّ ١١١ – تجهـــيز أسماء زاداً للمهاجرَيْن العظيمـــين ١١١ – سفحة

دعاء النبي ربه عند ساعة الانطلاق ۱۱۲ - اختفاؤهما في غار بجبل ثور ۱۱۲ - مطاردة قريش لهمدا ۱۱۳ - خروجهما بعد ثلاث ليال من الغدار ۱۱۶ - سراقة بن مالك يدركهما في الطريق ۱۱۵ - ارتداد سراقة وتضليله قريش ۱۱۹ - وصول المهاجر العظيم ۱۱۹ - بناء مسجد قُباء أول مسجد في الإسلام ۱۱۷ - أول خطبة لذي في المدينة ۱۱۷ - نزوله بدار أبي أيوب ۱۱۹ -

الفصل الرابع – بداية الدولة الأسلامية ... ... ... ١٢١

صفات الرسول وخصاله وسحاياه ١٢١ – المشل الأعلى للناس ١٢٤ – إقامة شعائر الدين عمرية تامة لأول مرة ١٧٤ – بناء المسحجد ومساكن الرسول ١٢٥ – الهجرة إيذان ببداية صراع ساخن ١٢٦ – التنظيات الاجهاعية الأولى ومشكلات الاستقرار الأول ١٢٦ – المؤاخاة بين المسلمين ١٢٧ – تنظيم علاقة المسلمين باليهود ١٢٨ – عقد حلف بين المهاجرين والأنصار واليهود واستقرار الحياة في المدينة ١٢٨ – اتخاذ الأذان لدعوة الناس للصلاة ١٣٧ – بداية حرب الفتنة والتشكيك ١٣٣

الفصل الخامس – القتال ومشروعيته ... ... ... ١٣٨

حرية الفكر فى جزيرة العرب ١٣٨ – الإسلام لم يشذ عن القواعد التى حكمت حرية الفكر عند العرب ١٣٩ – الدعوة السلمية فى مكة ١٣٩ – إصرار قريش على منع المسلمين من الكعبة ١٤١ – ضد قريش ١٤١ – ضد قريش ١٤١ – ثم ضد المشركين ١٤٢ – ثم ضد أهل الكتاب ١٤٢ – القتال لم يشرع فى الإسلام للعدوان ١٤٣ – الروح العامة للإسلام ١٤٤ الروح العامة للإسلام ١٤٤

الفصل السادس بدء القتال ... بد بدر الفصل السادس بدء الفتال ... بدء المناوشات وسرايا الاستطلاع ١٤٥ بـ سرية حمزة بن عبد المطلب١٤٦ بـ سرية عبيئدة بن الحارث ١٤٦ بـ سرية سعد

---

ابن أبى وقاص ١٤٧ ـ غزوة ودًان وهي غزوة الأبواء ١٤٧ ـ غزوة الدر غزوة أبواط ١٤٧ ـ غزوة العُشيَرة ١٤٧ ـ غزوة بدر الأولى ١٤٨ ـ أول قتيل بن المحش ١٤٨ ـ أول قتيل بن المسلمين وقريش في الشهر الحرام ١٤٩ ـ القرآن يبرر قتل المشركين في الشهر الحرام ١٤٩ ـ تحويل القبلة من القدس إلى مكة ١٥٠ ـ فرض الصيام ١٥٠ ـ الأمر بزكاة الفطر ١٥١

الفصل السابع ـ غزوة بدر العظمى ... ... ... ١٥٢

عودة القافلة التي اعترضها الرسول في غزوة العُشيرة ١٥٧ ـــ خروج الرسول لاعتراضها ١٥٢ ـ علم أبي سفيان بذلك ١٥٣ ـ استنفاره أهـــل مكة لحمايتها ١٥٣ ــ حروج قريش في تسعمائة وخمسين مقاتلا ١٥٥ ــ خروج الرسول على رأس المسلمين ١٥٥ ــ استشارته أصحابه ١٥٦ ــ نجاة ألى سسفيان بتجارته ١٥٩ ــ تحصين المسلمين ببدر ١٦٠ ـ عتبة بن ربيعة ريد العودة فيفسد أبو جهل هذا الرأى ١٦١. ــ الاستعداد للمعركة ١٦٢ ــ بداية الهجوم ١٦٣ ـ الرسول يحرض المسلمين ويبشرهم بنزول الملائكة ١٦٤ ــ الآيات الكريمة في ذلك ١٦٥ ــ أثر هذا في نفوس الطرفين ١٦٥ – نهـي الرسول عن قتل أحد من بني هاشم وبعض المشركين ١٦٧ ــ مقتل أبي البَيْخُتْري بن هشام ١٦٨ ـــ أسر أمية بن خلف وابنه ومقتلهما ١٦٨ – مقتل أنى جهل بن هشام ١٦٩ ــ قسمة الغنائم ١٧٠ ــ دفن القتلي ١٧١ ــ تيشير المسلمين في المدينة بالنصر ١٧٧ – قتل أسبرين ١٧٥ – العودة إلى المدينة ١٧٦ \_ فداء الأسرى ١٧٧ \_ محاولة قتل النبي ١٨٢ \_ الهميني عن أخذ الأسرى بعد ذلك ١٨٤.

الفصل الثامن \_ تجمع العاصفة قبل أُحد ... ... ١٨٥ ... ١٨٥ ... ... ١٨٥ ... آثار غزوة بدر ١٨٥ \_ قتل المسيئن للرسول والإسلام ١٨٦ \_

سفحة

مقتل كعب بن الأشرف ۱۸۷ ـ إهدار دماء اليهود ۱۸۹ ـ تعذير النسبى لبنى قيتنُقاع ۱۹۰ ـ إحلاء بنى قيينُقاع ۱۹۲ ـ إعلاء بنى قيينُقاع ۱۹۲ ـ إغارة أبى سفيان على أطراف المدينة ۱۹۳ ـ غزوة السَّويق ۱۹۳ ـ غزوة بنى سلم ۱۹۶ ـ أول الغنائم الكبرة ۱۹۵ ـ زواج الرسول بحفصة ۱۹۵

الفصل التاسع ... غزوة أحدُد ... ... ... ١٩٦ ... ١٩٦٠

متجه الأحداث ١٩٦ - تحريف قريش القبائل ضد محمد ١٩٧ خروج قريش في ثلاثة آلاف مقاتل ١٩٧ – العباس يخبر الرسول بأمر قريش ١٩٨ – استشارة الرسول أصحابه ١٩٩ – خروج المسلمين ورجوع عبد الله بن أبي وجماعته ٢٠١ – دقة الموقف لقاة عدد المسلمين ٢٠٣ – النبي يعطى سيفه لأبي دُجانة الموقف لقاة عدد المسلمين ٢٠٠ – النبي يعطى سيفه لأبي دُجانة شديداً ١٠٠ – مصرع حمزة بن عبد المطلب ٢٠٠ – قصة قرنمان شديداً ١٠٠ – مصرع حمزة بن عبد المطلب ٢٠٠ – قصة قرنمان النبي ٢٠٠ – خالد بن الوليد ينتهز الفرصة ٢٠٨ – هزيمة المسلمين النبي ٢٠٨ – هزيمة المسلمين فيهم امرأة يدافعون عن النبي على دفاعاً مجيداً ٢٠٩ – دفن القتلى ٢٠١ – حزن النبي على على عدرة ٢٠١ – دفن القتلى ٢٠١ .

الفصل العاشر ــ غزوة حمراء الأسد ... ... ... ١١٥ ...

تهكيم المنافقين بالمسلمين بعد عودتهم من أحدًد ٢١٥ – أخبار عن عزم أبي سفيان على العودة ٢١٥ - قرار النبي بالحروج لملاقاته ٢١٦ - تعايل كل من الطرفين على إقناع الآخر بالارتداد ٢١٧ - ال ودة إلى المدينة بغير قتال ٢١٨ .

سفحة

القصل الحادى عشر - من أحد إلى الحندق ... ... بي ٢١٩

آثار الهزيمة ٢١٩ – مقتل عاصم بن ثابت وأصحابه ٢٧٠ – أبو سفيان يتآمر على قتل النبي ٢٢٢ – إرسال النبي عمرو بن أمية وسلمة بن أسلم لقتل أبي سفيان ٢٢٣ – إرسال القرآء إلى أهل نجد يقتلونهم جميعاً ٢٢٣ – تآمر بني النضير على النبي لقتله ٢٢٥ – النبي يأمرهم بالخروج من بلاده ٢٧٥ – خزوة خروج بني النضير ٢٢٧ – غزوة ذات الرقاع ٢٢٨ – غزوة دومة بلسر الآخرة ٢٢٩ – رجوع أبي سفيان ٢٢٩ – غزوة دومة الحنديل ٢٣٠ – استعادة المسلمين لهيبهم ٢٣٠ .

الفصل الثاني عشر \_غزوة الجندق وهي غزوة الأحزاب ... ٢٣١

تدهور العلاقات بن المسلمين والبهود ٢٣١ – تأليب زعماء المهود العرب على المسلمين ٢٣٢ – تجمع أحزاب العرب لغزو المدينة ٢٣٣ – حفر الحندق ٢٣٠ – الرسول محفر بنفسه فى الحندق ٢٣٥ – نبوءة تحتقت ٢٣٥ – نجاح فكرة الحندق ٢٣٦ – المسلمين ونقضهم العهد ٢٣٧ – حرج موقف المسلمين ٢٣٨ – هبوب العاصفة ٢٤٣ – ارتداد الأحزاب ٢٤٤ .

الفصل الثالث عشر \_ غزوة بنى قريظة ..... الحصار يدوم خمسة الأمر بالتوجه إلى بنى قريظة ٥٤٥ \_ الحصار يدوم خمسة وعشرين يوه أ ٢٤٦ \_ تشاور اليهود فيما بينهم ٢٤٦ \_ نزولهم على حبكم سعد بن معاذ ٢٤٨ \_ الحكم بقتل المقاتلة وسبى النساء والأطفال وقسمة الأموال ٢٤٨ \_ شجاعة بنى قريظة فى مواجهة الموت ٢٤٩ .

الفصل الرابع عشر – زواج النبى بزينب بنت جحش التى ولى الله عقد زواجها ... ... ... ۲۰۲ من ولى الله عقد زواجها در الله عند زواجها زينب وكراهتها لزيد وطلاقهما ۲۰۲ – نزول الآية الكريمة

سنحة

بمنع التبنى ٢٥٣ ــ دخول النبى بزينب بلا مقد ولا شهود من البشر ٢٥٤ ــ نزول آية الحجاب صبيحة عرس زينب ٢٥٤.

الفصل الخامس عشر - من غزوة بني قريظة إلى غزوة الحديبية ٢٥٦

الطابع الحربي الإسلام ٢٥٦ ــ هل الحرب طبيعة في الدين الإسلامي ٢٠٦ ــ سياسة الردع وإلقاء السيف لإحلال السلام ٢٥٧ ــ غزوة بني لحيان ٢٥٩ ــ غزوة الغابة ٢٦١ ــ مقتسل سلام بن أبي الحقيق ٢٦٢ ــ أسر أبي العاص بن الربيع زوج زينب بنت محمد ٢٦٣ ــ غزوة بني المصطلق ٢٦٤ ــ أسر جورية بنت الحارث وزواجها بالرسول ٢٦٧ ــ غلف عائشة وحديث الإفك الحارث وزواجها بالرسول ٢٦٧ ــ غلف عائشة وحديث الإفك ٢٦٨ ــ براءة عائشة تثبت بالقرآن ٢٧٣ ــ معاقبة المرجنين ٢٧٣ ــ سقوصة جماعة عدكم المرجنين ٢٧٤ ــ سقوصة جماعة عدكم المرجنين ٢٧٤ ..

الفصل السابع عشر – دعوة الملوك والأمراء للإسلام ... ۲۹۰ كتاب الرسول إلى النجاشي ۲۹۱ – كتابه إلى قيصرالروم ۲۹۱ – كتابه إلى أمير دمشق ۲۹۴ – كتابه إلى أمير دمشق ۲۹۴ – كتابه إلى كتابه إلى كتابه إلى المقوقس ۲۹۶ – كتابه إلى ملك البحرين ۲۹۰ – كتابه إلى ملك البحرين ۲۹۰ – كتابه إلى ملك المامة ۲۹۰ – كتابه إلى ملك المامة ۲۹۰ .

الفصل الثامن عشر عزوة خيبر ... ... ... به ٢٩٨ ... على الحصون واحداً بعد الآخر حصون خيبر ٣٠٠ ... الاستيلاء على الحصون واحداً بعد الآخر ٣٠١ ... مقتل ابني أبي الحميق ٣٠٠ ... مصالحة اليهود على أن يتركوا أراضهم وأموالهم ٣٠٥ ... خيانتهم وتحلل الرسول من عهده ٣٠٠ ...

منفحة

إقرارهم على العمـــل فى أراضهم مزارعة بالنصف ٣٠٦ ــ قسمة الغنائم ٣٠٦ ــ النبى يعتق صفية بنت حيى وينزوجها ٣٠٧ ــ قصة الشاة المسمومة ٣٠٨ ــ رجوع مهاجرى الحبشة ٣٠٨.

الفصل التاسع عشر – عمرة القضاء ... ... ... بي ٣٠٩

الحروج لعمرة القضاء ٣٠٩ ـ دخول المسلمين مكة وخروج قريش منها ٣١١ ـ بلال يؤذن فى الكعبة ٣١٢ ـ الرسول يخطب ميمونة بنت الحارث ويتزوجها ٣١٢ ـ إقامة الرسول والمسلمين بمكة ثلاثة أيام ٣١٢ .

الفصل العشرون \_ إسلام خالد بن الوليد وصاحبيه عمرو بن العاص وعبان بن طلحة بن أبي طلحة ... ... ... ٣١٤ أن عمرة الحديبية في النفوس ٣١٤ \_ خالد يعلن إسلامه في مكة ٣١٥ \_ خالد إلى المدينة مكة ٣١٥ \_ خالد إلى المدينة عبان بن طلحة يخرج معه ٣١٧ \_ مقابلتهما لعمرو بن

العاص في بعض الطريق ٣١٧ ـ قلموم الثلاثة سوياً إلى المدينة ٣١٧ ـ. إسلامهم بين يدى الرسول ٣١٧ .

الفصل الحادي والعشرون ـ سرية مؤتة وما أعقبها من سرايا ٣١٩

سبب بعث هذه السرية ٣١٩ ـ جموع الروم وعرب الشمال تتصدى للسرية بما لا قبل لها به ٣٢٠ ـ تشاور المسلمين للعودة تتصدى للسرية بما لا قبل لها به ٣٢٠ ـ تشاور المسلمين للعودة مقتل ريد بن حارثة ٣٢١ ـ مقتل جعفر بن أبي طالب ٣٢١ ـ تر دد عبد الله بن رواحة ثم مقتله ٣٢٢ ـ خالد بن الوليد يناور مناورة ماهرة ٣٢٣ ـ انسحاب الحيش بأقل الحسائر ٣٢٣ ـ الرسول يثنى على براعة خالد ٣٢٤ .

سفحة

## الفصل الثانى والعشرون ــ غزوة الفتح الأعظم ــ فتح مكة ٣٢٧

قريش تنقض عهد الحديبية ٣٢٧ ــ أبو سفيان يحاول الاعتذار ويفشــل ٣٢٩ ــ التجهز لغزو مكة ٣٣١ ــ خروج النبي في عشرة آلاف مقاتل ٣٣٣ ــ المد...لمون يوقدون عشرة آلاف نار بمر الظهــران ٣٣٤ ــ فزع قريش ٣٣٥ ــ العباس يتذاوض مع أبي سفيان هرس ٣٣٠ ــ خضوع سفيان هرست سفيان النبي ٣٣٦ ــ خضوع أبي سفيان للنبي ٣٣٦ ــ خضوع أبي سفيان وإسلامه وتسليمه مكة ٣٣٧ ــ دخون جيوش الإسلام مكة من أربع جهاتها ٣٣٩ ــ دخول النبي المحبة ١٤٠٠ ــ الأمر بتكســير الأصنام وعبو الصور ٣٤٠ ــ خطبة الرسول على باب المحبة ١٤١ ــ عفوه عن أهل مكة ٣٤١ ــ بلال يؤذن في المحبة الكعبة ١٤٠٠ ــ مبايعة الناس للرسول ٣٤٠ ــ الذين أهدر الرسول دماءهم ٣٤١ ــ بعث خالد بن الوليد إلى بني جديمة ٣٤١ .

## الفصل الثالث والعشرون \_ غزوتا حُنين والطائف ... ٣٤٩ ...

خروج هوازن وثقيف لحرب النبي ٣٤٩ ــ المسلمون نخرجون للقائهم في جمع تعجبهم كثرته ٣٥٠ ــ انهزام المسلمين في بداية المعــركة ٣٥١ ــ ثبات الرسول وجماعة من أهل بيته والصحابة المعــركة ٣٥١ ــ ثبات الرسول وجماعة من أهل بيته والصحابة وانتصار المسلمين عوله بعد فرارهم ٣٥٣ ــ اشتداد القتال وانتصار المسلمين على آلاف من النعم والأسرى والسبايا ٣٥٤ ــ استيلاء المسلمين على آلاف من النعم والأسرى والسبايا ٣٥٤ ــ مطاردة النبي لفلول المنهزمين ٥٥٥ ــ حصار الطائف ٢٥٦ ــ الرجوع عن الطائف إلى الجعــرانة ٨٥٨ ــ إسلام وفد هوازن ورد السـبي ٨٥٨ ــ قسمة الأموال ٣٦٠ ــ غضب الأنصار المدينة ٣٦٠ ــ المدينة ٣٥٨ ــ المديكلات والعودة إلى المدينة ٣٦٨ ــ المدينة ٣٦٨ ــ المدينة ٣٥٨ ــ المدينة ٣٦٨ ــ المدينة ٣٥٨ ــ المدينة ٣٦٨ ــ المدينة ٣٠٨ .

مذمة

الفصل الرابع والعشرون \_ غزوة تبوك ... ... ... ... ... ... ... ... انزول آية قتال أهل الكتاب ٣٦٣ \_ الاستعداد لغزو الروم ٣٦٤ \_ تفانى المسلمين في بذل النفقة للتجهز ٣٦٤ \_ المتخلفون والمنافقون ٣٦٥ \_ السير بأكبر جيش إسلاى إلى الشام ٣٦٠ \_ التوقف عند تبوك ومصالحة بعض الأمراء على الجزية ٣٦٨ \_ بعث خالد إلى ملك دومة الجندل ٣٦٩ \_ استشارة الصحابة ٣٦٩ \_ إشارتهم بالعودة وعدم التوغل في أرض الروم ٣٦٩ \_ هدم مسجد الضم ار في أثناء العودة ٣٧٠ .

الفصل الحامس والعشرون \_ وفود العرب وإسلامهم ... ... ٣٧٢ أثر فتح مكة في موقف العرب ٣٧٧ - وفد تميم يفاخر النبي ٣٧٤ – وفد ثقيف ٣٧٦ – هدم اللات ربة ثقيف ٣٧٩ – وفد نصارى نجران ٣٨٠ – وفد بني عامر ٣٨١ – وفد بني سعد بن بكر ٣٨٢ – وفد طي ٣٨٣ – وفد كندة ٣٨٣ – وفد ملوك حشر ٣٨٤ .

الفصل السادس والعشرون ــ أبو بكر أميراً على الحج ... ٣٨٦ أبو بكر أميراً على الحج أبي بكر أميراً على الحج ٣٨٦ ــ بعث على للحاق بأنى بكر لتلاوة صدر سورة التوبة ٣٨٦ ــ التلاوة على الناس يوم النحر وتحريم مكة على المشركين ٣٨٧ .

للفصل السابع والعشرون – حجة الوداع ... ... ... ... انتشار الإسلام فى كل ربوع الجزيرة ٣٨٨ – خروج مائة ألف أو أكثر مع النبي للحج ٣٨٨ – وصول النبي إلى .كة ٣٨٩ – بداية مناسك الحج ٣٨٩ – خطبة الوداع يوم التروية ٣٩٠ – مغادرة عرفات واستكمال مناسك الحسج ٣٩٢ – العردة إلى المدينة ٣٩٣ ...

مافحة

#### 

اختلاف كتاب السيرة فى تحديد عدد زوجاته ٣٩٤ ــ زوجاته اللائى دخل بهن ٣٩٤ ــ زوجاته اللائى توفى عنهن ٣٩٦ ــ زوجاته اللائى تزوجهن ولم يدخل بهن ٣٩٦ ــ خطيباته اللائى لم يعقد عليهن اللائى تزوجهن ولم يدخل بهن ٣٩٦ ــ خطيباته اللائى لم يعقد عليهن ٣٩٧ ــ سراريه ٣٩٧ ــ قصة مارية ومأبور ٣٩٨ ــ مارية وحفصة مهراً ٣٩٨ ــ فتنة فى بيت الرسول ٣٩٩ ــ الرسول يهجر زوجاته شهراً ثم يعفو عنهن ٣٩٩ ــ أولاد الرسول ٣٩٩ .

### الفصل التاسع والعشرون ــ مرض النبي ووفاته ... ... ٤٠٢

العودة من حجة الوداع بعد إتمام الدين ٤٠٢ – التجهيز لبث أسامة لغزو الشام ٤٠٤ – بداية المرض ٤٠٤ – اشتداد المرض في بيت ميمونة ٤٠٤ – استثذانه زوجاته في أن عرض ببيت عائشة ٤٠٤ – اشتداد المرض وعجزه عن الصلاة بالناس ٥٠٠ – تكليف أبي بكر بالصلاة بالناس ٥٠٠ – انقطاع الرسول عن الناس ثلاثة أيام ٤٠٠ – وصاياه وهو في النزع الأخرير ٤٠٠ – سكرات الموت ٧٠٠ – وفاته على صدر عائشة يوم الاثنين سكرات الموت ٧٠٠ – وفاته على صدر عائشة يوم الاثنين الماسمين على الحلافة ٤٠١ – قصة سقيفة بني ساعدة ٤٠٠ – عمر يبايع أبا بكر فيبايعه الناس ٢١٠ – بيعة العامة يوم الثلاثاء عمر يبايع أبا بكر فيبايعه الناس ٢١٠ – بيعة العامة يوم الثلاثاء

### الفصل الثلاثون \_ أثر الإسلام في الحضارة ... ... ١٤٠٠٠

حقائق تاريخية ٤١٤ ــ انتقال علوم الدنيا القديمة لليونان ١٥٥ــ اليونان يطبعون هــ لمه العلوم باسمهم ٤١٥ ــ بداية عصر انحطاط علمي وفكري تحت النفوذ الروماني ٤١٧ ــ آثار انتشار المسيحية ٤١٨ ــ النظريات والأصول التي وضعها علماء اللاهوت المسيحي

سفعة

ونتائجها ، ومقابلاتها فى الإسلام ونتائجها ٤٢١ ـ صراع اللاهوت والعلم فى المسيحية ٤٣٤ ـ تحريم العلوم الدنيوية فى العالم المسيحي ٤٣٤ ـ اتجاه الإسلام إلى التعليم ٤٣٨ ـ بداية الجهود العلمية فى الإسسلام ٤٣٩ ـ ترجمة علوم الأقدمين ٤٤٠ ـ تسامح المسلمين إذاء العلم وتشجيعهم للعلماء ٤٤٢ ـ تفوق المسلمين العلمي ٤٤٢ ـ انتقال علوم المسلمين إلى أوربا ٤٤٦ ـ الرهبان الأوربيون يتأثرون بالمسلمين ٤٤٨ ـ قبول الكنيسة إدخال العلوم إلى مناهج المدارس الأسقفية ٤٤٨ ـ حركة الترجمة من العربية إلى اللاتينية ٤٤٨ ـ علوم المسلمين أساس التقدم ٤٤٩ .

## فهرس الأعلام

(1) ابن عباس (عبد الله) : ١٦٦ Tدم عليه السلام: ١٢ - ٩٦ -ابن الغيطلة : ٨٦ - ٨٧ ابن قمئة : ۲۰۸ \_ ۲۰۹ \_ ۲۱۱ 277 - 77 - 7:51 ابن المقفع (عبد الله) : ٢٤ آمنة بنت وهب : ٤٠ -- ٤١ -- ٤٤ ابن الهيم : ٥٤٥ آبان بن سعید بن العاص : ۲۸۲ أبو أحيحة = سعيد بن العاص إبراهم عليه السلام: ١٢ – ١٧ – أبو أســيد : ١٦٦ - 97 - 01 - EV - 40 - 7A أبو أيوب ( خالدبن زيد) : ١١٩\_ TA . - TE . - TV7 - TV0 T.V - 177 - 17. أبو البخـــترى بن هشام : ٧٧ ــ إبراهيم بن محمد: ٢٩٥ - ٣٩٤--- W99 -- W97 -- W97 171-174-101-100-17 أبو براء = عامر بن مالك 113 - YYS أيقسراط: ٤١٧ أبو بصمر (عتبةبنأسيدالثقني): ٢٨٧ ابن أبي الحقيق = سلام بن أبي الحقيق أبو بكر الصاديق: ٧ ـــ١٤ـــ٥٣ـــ ابن أبی سلمی =کعب بن زهبر -AY- AY-A1 - Y9 - 71 ابن أبي شمر النساني : ٣٥٨ -97- 90-98 - 97 - 91 آبُنَ أَنَّى العوجاء السلمي : ٣١٩ -118 - 117-111 - 11. ابن أنى قحافة = أبو بكر الصديق -117 - 170-117 - 110 ابن أزهر بن عبد عوف : ٧١ -104 - 107-140 - 145 ابنأم مكتوم = عبدالله بنأم مكتوم -1VV - 178-174 - 17Y ابن الحضرمي = عمرو بن الحضرمي -Y·X - Y··-1/\\ - 1/\ ابن الحنظلية = أبو جهل -17 - 077-377 - XVY-ابن الدغنة : ٧٩ - ٨١ - ٨٢ -YAY - YA £ - YA + - YA • ابن سلامة = سلكان بن سلامة بن و قش -- TY9 -- TY0-T.9 -- T.. ابن سنيمة : ١٩٠ -- TO1 - TEY-TE. - TT1 ابن سينا: ٤٤٤ -- TVV -- TV -- TTV -- TOT

ا أبو دهيل : ٢٣ أدو ذر الغفاري : ۲۲۸ ــ ۲۶۴ــ \_£ · 9 \_ £ · \\_ £ · 7 \_ £ · 0 414 - 414 - 41. 113 -- 113-113 -- 113 أبو رافع = سلام بن أبى الحقيق أبو جندل بن سهيل بن عمرو : أبو رافع (مولى الرسـول): YAY - YAO 790 - 71T أبو جهل بن هشام : ٥٥ ــ ٥٧ــ أبو سرة بن أبي رهم : ٦٥ -VY - VT- Y· - 7T-71 أبو سعد بن وهب : ۲۲۷ -A0 - A2- AT - A7-VA أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب: - 1.9 - 97 - 90 - AV -100- 108 - 104 -114 707 - 777 171-171-109-101 أبو سفيان بن حرب : ٥٥ – ٧٣ – -1V1-1V1 - 1V+ -174 - 107-18V - 127 - No T17 - 110 -1VT - 109- 10A -10V أبو حذيفة بن عتبة : ٦٤ – ١٧١ -1 $\lambda$ V - 1 $\lambda$  $\cdot$  - 1VA - 1V $\lambda$ أبو الحقيق: ٣٠٥ -19V - 197- 19W --19Y أبو الحكم بن هشام = أبو جهل أبو حكيمة ( زمعة بن الأسود بن -TT1 - TIA- TIV -T10 الطلب): ١٧٤ -YYY - YYX - YYY - YYY أبو حنظلة = أبو سفيان -TAY - YEE - YEY - YYW - TTA - TI7- T9F - T9T أبوحيسر (أنس بن رافع) : ٩٨ -rr7 - rro- rr. -rr9 أبو الخنساء : ٢٤ -ro1 - ret - rrx -rry أبو خشمسة : ۲۰۲ - ۳۲۷ -TV4 - TV1 - T7 - TOV **77** - **77** أبو سلمة بن عبد الله بن عبد الأسد : أبو دجانة (سماك بن خرشة) : 27 - · A - V31-P17-0P7 -TTV - T1 . - T . 0 - T . 8 أبو سنان الأسدى : ۲۸۲ TA9 - 7.7 أبو صفوان = أمية بن خلف أرو دسمة = وحشى

أبو الغيلماق : ٢٠٦ أبو صيني بن هاشم بن عبد مناف : أبو الفضل = العباس بن عبدالمطلب أبو القاسم الزهراوى : £££ أبو قتادة : ٢٦٠ — ٢٦١ أبو طالب بن عبد المطلب : ٤٠ – - 01-20-28- 27- 27 أن قحافة: ١١٢ \_ 0A\_0V\_07 \_ 00 \_ 08 أبو قيس بن الأسلت : ٩٩ - NE - N- N- N- 04 أبو كعب : ١٩٨ 178 - AV - A7 - A0 أبو لبابة ( بشبر بن عبد المنذر) : أبو طلحة (زيد بنسهل) : ٢١٠ـ - 194 - 174 - 107-100 £17 - 408 - 448 آبو العاص بنّ الربيع : ٤٧٠–١٢٠ أبوله (عبداله زي بن عبدالمطاب): -Y74-141-14. - 1V9 - V7-09 - 00 - 01- 14 £ . . .... 44.  $-\Lambda \mathbf{q} - \Lambda \mathbf{v} - \Lambda \mathbf{v} - \Lambda \mathbf{v} - \Lambda \mathbf{v}$ أبو عاشر الأشهرى : ٥٥٣ . 2 . . \_ 104 \_ 9 . أبو عامر (عبله عمرو بن صيني) أبومحمد (مسعود بن أوس) : ١٣٦ المسمى بالراهب: ٢٠٤-١٩٧-أبو مرثد الغنوي : ١٤٦ 1.7 TVA - TV: - Y.A أبو موسى الأشعرى : ٣٠٨ – أبو عبد شمس = الوايلة بن الغبرة TO7 - 400 أبو عييدة : ٢٠٩ أبو موسهبة (مولىالرسول): ٤٠٣ أبوعبيدة بن أبخر أخ: ١٩٠٧ - ٣٢٥ أبو نائلة = ساكان بن سلامة 117 - PX - PTP - PP4 أبو هالة التميمي : ٣٩٤ أبو عتبة = أبو لهب ال أبو هريرة : ٣٢١ أبوعزة ( عمرُو بنءبدالله) الشاعر : أبو الهيتم بن التمهان : ١٠٤ YIA-YI&- 14Y- IAY أبو الوفا : ٤٤٣ أبق عزيز (أخبق مصعب بن عمر) : أبو وهب = صفوان بن أمية 172 أبو الوليد = عتبة بن ربيعة أبو عنمات : ١٨٦ أبو يزيد = سهيل بن عمرو أبو عمارة = حمزة بن عبد المطلب أبو اليسر = كعب بن عمرو أبو عياش : ۲۳۰ أبو يوسف : ۲۷۲ آبو عیسی بن جبر : ۱۸۸ أنى بن خلف : ۷۸ – ۲۱۰ أبو غبشان (حليل بن حبشية) : ٣٦

الأشعث بن قيس : ٣٦٩ ــ ٣٨٣ الإصبع بن عمرو النصراني : ٢٦٤ أصطفان ٢٩٠ الأعشى : ٢٣ أفرام كبرلس: ٢٣٤ أفلاطون : ٣٣٤ الأفوه الأودى : ٢٥ الأقرع بن حابس: ١٨ـــ٥٩ــــ **۳۷7 - ۳۷**٤ إقليدس: ٤١٦ أكمُّم بن صيفي : ١٨ – ٢٣ – ٢٦ أكيلس بن عبد الملك : ٣٦٩ أم أنمن : ٤٢ – ١٢٠ أم جندب: ٢٣ أم حبيبة (رملة بنت أبي سفيان) أم المؤمنين : ٢٩١ ــ ٣٠٨ ــ 790 - TY9 امحتب: ٤١٧ أم حكم بنت الحارث بن هشــام ابن المغبرة : ١٩٧ أم حَبَّكُم بِنْتُ الْحُورَثُ : ٣٤٣ أم حكم بنت عبدالطلب: ٢٢-٠٠ أُمْ روماًذ : ٩٤ – ١٣١ أم سلمة (هند بنت أني أمية) أم ألمؤمنين : ۲۷۷ – ۲۸۳ -490 - 40V - 444- 414 أم سلم بنت ملحان : ٣٠٧\_٥٣٣ أم صفوان ( زوجأمية بنخلف ) : أم عباء الله = عائشة أم المؤمنين

أحمد (الإمام) : ١٢ الأخنس بن شريق بن عمرو : ١٥٩ إدريس (عليه السلام): ٩٦ أرباء بن قيس : ٣٨٦ ــ ٣٨٢ أرسطو : ١٦٤ أروى بنت عبد المطلب : ٤٠ أسامة بن زياء : ١٧٣ – ٢٠١ – - TV . \_ TOY - TE . - TV1 117 - 2.9 - 2.4 إسحق (عليه السلام): ١٧-٣٨٠ أسد بن سعنة : ٢٣٧ أسد بن هاشم بن عبد مناف : ٣٩ أسعد بن زرارة : ١٠٠ ــ ١٠١ ــ 1.0-1.4 أسلم (غلام بني الحجاج) : ١٥٧ أسماء بنت أبي بكر: ١١٠–١١١– 118-118-117 أسماء بنت عميس : ٣٧٤ \_ ٣٩٥ إسماعيل (عليه السلام) : ١٢ ــ 72·-179--70--71 الأسود بن رزن : ۳۲۸ الأسود بنءيدالأسدالخزومي: ١٦٣ الأسود بن المطلب : ١٧٣ – ١٩٤ أسيك بن حضر : ١٠٠ ــ ١٠١ ــ 7.1 -0.1 - 1/1-1.7 -Y70-YYY - Y19- Y.1 **\*17 - 771 - 777** أسيد بن سعنة : ٢٣٧ أسيد بن ظهير : ٢٠١ أشجع : ٣٣١

أنبس بن النعمر: ٢٠٨ أو تو الثالث : ٧٤٧ أوس بن خولی : ٤١٢ أوس بن قبظي : ۲۳۸ أوغسطين ( القديس ) : ٤٢٧ \_\_ £47 - £47 إياس بن معاذ : ٩٨ إبراتوستينس : ٤٤٢ أعن بن أم أعن : ٣٥٧ أيوب (عليه السلام) : ٤٣٧ باذان : ۲۹٥ بازيل القيصرى: ٤٣٤ البتاني : ٤٤٣ البخارى: ١٢ - ١٣١ - ١٥٣

بختنصر: ٣٢ بديل بن ورقاء : ۲۷۹ – ۲۸۰ 440- 414 - 414 - 414 البراء بن عازب : ٢٠١

البراء بن معرور : ١٠٤ ــ ٢٣٥ رة بنت عبد المطاب : ٤٠

> ىرة بنت قصى : ٣٥ ورة: ۲۷۱

بسبس بن عمرو : ۱۵۸

بشر بن البراء بن معرو : ٣٠٨ بشمر بن سعد : ۳۱۰

بطأميوس (الفاكمي) : ۲۱۶ ــ 113 - 133

أم عبد الله بن عامر : ٦٤ أم عمارة (نسيبة بنت كعب) : ٢٠٩ أم الفضل بن الحارث (زوج العباس): #17 - 1AA

أم كلثوم بنت علم : ٤٠١ أم كاثوم بنت عقبة بن أبي معيط:

أم كالثوم بنت محمد : ٤٧ ــ £ . . \_ TEO \_ 190 - 17 . أم المساكين (زينب بنت خزيمة) أم المؤمنين : ٣٩٥

أم مسلطح بنت أبي رهم بن عيد الطاب : ٢٧٠

أم هاني ( فاختة بنت عبدالمطلب): 71 - 337 - YP

أ مبروز (القديس) ٢٧٧٤٤ أمامة بنت أى العاص بن الربيع: ٤٠٠ أمرومُ القيس : ٢٣ -

أميمة بنت عبد المطاب : ٤٠ \_ 790 - YOY

أميمة (أمينة) الجونية : ٣٩٦ أمينة (أميمة) الجونية : ٣٩٦ أمية بن خلف : ٢١ــ٥٨-١٤٧\_ -101-100-108-108 177 - 171 - 177 - 177 مية بن عبله شمس : ٣٨

مية بن المغبرة : ٤٦

ندرو دیکشون وایت : ۴۳۶

نس بن فضالة : ١٩٨

نس بن مالك : ۲۰۸ ــ ۳۰۷ ــ ۳۳۶

(ج) جابر بن حيان : ١٤٤ جاتر بن عبد الله: ۲۰۲ ـــ۲۱۶ـــ 7XY - 377 جالينوس : ٤١٨ جبير بن مطعم : ١٠٦ – ١٩٨ جحدم الحذيمي : ٣٤٧ جحل بن عبد المطلب: ٤٠ الحد بن قيس : ٢٨٧ - ٣٦٥ الحدعاء (ناقة الرسول) : ١١٤ جربىر : ٧٤٤ جريجوري الأكبر: ٤٧٧ جعفر بن أبي طالب : ٢٧-٦٨\_ - MIM-MIY-M·A - 17V - WYW - WYY - WY1 - W19 478 جميل بن معمر الجمحي : ٧١ جهجهاه بن مسعود : ۲۶۵ جورج سارتون : ۲۵ ــ ٤٤٠ جوستنيان: ٤٣٣ جو لمان: **۱۹** جون وزلی : ۲۲۶ حورية بنت الحارث بن أبى ضرار (أَمُ الْمُؤْمِنِينَ) : ٢٦٤–٢٦٧ جيفر بن الحلندي : ۲۹۱-۲۹۳

79V (ح)

الحارث بن أبي زينب : ٣٠٢

بنت خارجة (زوج أبي بكو) :٤٠٧. بلال (مؤذن الرسول) : ٦١ ـــ -YEO - 179 - 17A-18Y -rs1 - r17 - r11-r11 £.0 - TV0 - TET بوثيوس: ٣٣٤ بولس (القديس) : ٤٢٣ـ٤٢٣ -£47 - £41 - £41 بونيفاس : ٤٣٧ بیحرة بن فراس : ۹۱ بيسيل: ٤٤٣ البهمي : ١٦٦

(ご)

تخمر بنت قصى : ٣٥ تشارلز سنجر : ٤١٦ تماضر بنت الإصبع بن عمرو: ٢٦٤ تېموثاوس : ۲۲۶ (°)

ثابت بن أرقم : ٣٢١ ــ ٣٢٢ ثابت بن قرة : ٤٤١ - ٤٤٣ ثابت بن قیس بن شهاس: ۲٤٩ . 440 - 414 - 40 ·

ثعلبة بن سعنة : ٢٣٧ عمامة بن أثال : ٢٥٨ - ٢٥٩ ثويية (مولاة أبي في): ٣٩٧-٤١ ثيودوسيوس : ٤١٩ ثيوفيل الأنطاكي: ٤٣٧ \_ ٣٥٥

ثيون (الذابكي) : ٤٣٢

الحارث بن أبى شمر : ٢٩١ --٢٩٤

الحارث بن أبي ضرار : ٢٦٤ الحارث بن الأسود بن الطلب :

175

الحارث بن أوس بن معاذ : ۱۸۸ الحارث بن حرب بن أمية : ۱۰۹ الحارث بن الصحة : ۲۱۱ – ۲۲۷ الحارث بن عامر بن نوفل : ۱۰۸ الحارث بن عبد كلال : ۳۸۶ الحارث بن عبد كلال : ۶۰ – ۱۶ الحارث بن عمرو : ۱۳۱ – ۱۳۹ – ۲۹۳ الحارث بن عمرو : ۱۳۲ – ۱۳۹ – ۲۹۳ الحارث بن عمر الأزدى : ۲۹۳ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲۳۹ – ۲

حاطب بن أبي بلتعة : ٢٩٤ --٣٣٧ - ٣٣١

الحارث بن هشام: ۱۹۷ - ۳٤۲ -

حاطب بن عمرو بن عبله شمس : ٦٥ حام ( بن نوح ) : ١٩٧ الحياب بن المنذر : ١٥٥ – ١٦٠ –

الحباب بن المنادر : ۱۵۰ – ۱۱۰ – ۱۹۸ – ۲۰۱ – ۳۰۳–۳۹۷ – ۲۰۱ حبی بذت حلیل بن حبشیة : ۳۵ حبیب بن عمرو : ۸۸

حيية بنت العباس بن عباء المطلب:

حريش الأعسم : 133 حدولة : 788

حزام بن خویالہ : ۷۷

حسان بن ثابت: ۲۷۳ - ۲۷۶

79V -- 7V7 -- 790

حسان بن عبد الملك : ٣٦٩ الحسن بن على بن أبي طالب : ٣٢٩ ــ ٤٠١

الحسن بن على بن أني طالب: ٤٠١

حضير (رئيس الأوس) : ٩٩ حفيد (رئيس الأوس) : ٩٩ حفصة بنت عمر بن الحطاب (أم المؤمنين) : ١٩٥ -- ٣٩٥ -- ٣٩٨ -

الحبكم بن كيسان : ١٤٩ - ١٥٠ - ١٥٠ - حبكم بن حزام : ٥٠ - ١٥٨ - ١٦١ - ١٨٥ - ٣٦٠ - ١٨٥ - ٢٧٩ الحليس بن علقمة : ٢٧٩

حليل بن حبشية : ٣٦

حليمة بنت ذويب السعدية : ٤١ -حمزة بن عباء المطلب : ٤٠ - ٤١ -- ٢٢ - ٢٠ - ٦٩ - ٢٣

- 127 - 17V - A0 - V7 -174 - 171 - 177 - 12V

-Y.0-Y..-19A-1VV

-717 - 717 - Y37-

٣٤٢

حمنة بذت جمحش : ۲۷۱ --- ۲۷۳ --:ظلة بن أبى سفيان : ۱۷۸ حذين بن إسمق : ٤٤١

الحقويرات بن نقيله : ٣٤٥ حويصة بن مسمود الأوسى : ١٩٠ حويطب بن عبد العزى : ١٥٢ -

411

حیان بن سامی : ۳۸۱

حیة بنت هاشم بن عبد مناف : ۳۹ حبی بن أخطب : ۲۲۲ –۲۳۲ ۲۳۶ – ۲۳۷ – ۲۶۹–۲۰۰

(خ)

خارجة بن زيد: ٢٠٧ – ٢٠٨ خالد بن أسيد: ٣١٧ – ٣٠٧ خالد بن سعيد بن العاص: ٣٧٧ – خالد بن الوليد: ١٤ – ٢٠٨ – ٢٠٨ – ٢١١ – ٢٠٨ – ٣١٨ – ٣١٦ – ٣١٦ – ٣١٨ – ٣٢٠ – ٣٢٠ – ٣٢٠ – ٣٤٦ – ٣٤٠ – ٣٤٠ – ٣٤٠ – ٣٤٠ – ٤٥٠ – ٣٠١ – ٣٠١ – ٣٠٠ – خالد بن يزيد بن معاوية: ٣٤٩ – خالدة بنت هاشم بن عبد مناف:

خباب بن الأرث: ٦٩ – ٧٠ خبيب بن عدى: ٢٠٠ – ٢٢١ خديجة بنت خويلد (أمالمؤمنين): ٢٢ – ٤٤ – ٥٥ – ٤٦ – ٧٠ – ٨٤ – ٩٤ – ١٥ – ٢٠ – ٣٥ – ٧٧ – ٤٨ – ٨٦ – خراش بن أمية: ٢٨١

> خلاد بن سوید : ۲۵۰ الخنســاء : ۲۳

> الحطاب : ٦٤ - ٣٣٦

خنیس بن حذافة : ۱۹۵ ــ ۳۹۵ حوات بن حبیر : ۲۳۷ حولة بنت حکیم : ۹۵ ــ ۹۵ (د)

دامبیر: ۲۱۸ دحیة الکلبی: ۲۹۱ – ۳۰۷ دختنوس بنت لقیط بنزرارة: ۲۶ درید بن الصمة: ۲۱ – ۳۶۹ – ۲۵۰ – ۳۵۰ – ۲۳۷

دعثور بن الحارث : ١٩٣ الدلدل (بغلة النبي) : ٢٩٥ ديورانت (ول) : ٤٤٣ – ٤٤٤ ديوفانتس : ٤١٦ ديوكلشيان : ٤١٩

ذات النطاقین = أسماء بنت أبی بکر بکر ذکوان بن قیس : ۲۰۱ ذو النورین = عان بن عمان .

(ر)

ذويب بن كنانة : ٣٢٨

الرازی: £££ رافع بن خدیج: ۲۰۱ ربیعة بن أمیة بن خلف: ۳۹۰–۳۹۰

ربیعة بن الحارث : ۳۸۳ ربیعة بن رفیع بن أهان السلمی : ۳۵۲

زید بن حارثة : ٥١ – ٥٢ – -174 - 17. - 01 - 04 -1A:-1Y"-- 1YY -- 1&A -YOY-YWA- 140 - 1AV 707 - 307 - 7F7-3F7--- TTO -- TTT -- TTT زيد بن الحطاب : ۲۷۹ زید الحیل (زید بن مهاهل بن زید): ۳۸۳ زيد بن الدئنة : ۲۲۰ – ۲۲۱ زيد بن سهل (أبو طلحة) : ٤١٢ زيد بن الصليت : ١٣٦ زید بن عمرو : ۱۳۳ زید بن محمد = زید بن حارثة 🛴 زينب بنت جحش (أم المؤمنين): -TV1-T01 - T07 - T0T 791 - 790' - 70V زينب بنت الحارث الهودية : زينب بنت خزعة : ٣٩٥ زينب بنت على : ٤٠١ زينب بنت محمد : ٤٧ - ١٢٠ --Y74-111 -- 114 -- 1V4 ٤٠٠ .... ٣٣٠ زوی بن الحارث : ۱۳۷ (س) سارة (مولاة لبعض بني عبدالطاب):

441

رزاح بن ربیعة : ٣٦ الرشمياء: ٤٤٠ -رفاعة بن المعلى : ٢٠٨ رقية بنت محماء : ٤٧ -- ٦٤ --£ . . ... 190 ... 17. رقية بنت هاشم بنءبالمناف : ٣٩ ريحانة بنت عمرو بنخناقةالمهودية: F9V -- 497 -- 401 ريطة بنت جدل الطعال: ٢١ (i) الزيرقان بن بدر : ٣٧٤ -- ٣٧٦ الزبر بن باطا: ۲٤٩ ــ ۲۵۰ الزبير بن عبد المطاب: ٤٠ - ٤٣ الزبتر بن العوام : ٥٣ – ٦٤ – -Y.0-Y.E - 10V - 100 -YEV--Y17 - Y1 · -- Y · V - TTT-T17 -- T.O - T.T £ . 9 - 777 - 779 زخارى (البابا) : ٤٣٧ زرعة ذو يزن بن مرة الرهاوى : TA0 - TAE زمعة بن الأسود : ٨٣ -- ٩٥ --1 VE - 1 VY - 101 زهبر بن أبي أمية : ۸۲ سـ ۸۳ سـ زهبر بن أبي سلمي : ۲۹ - ۱۰۸ زهتر بن ضرد أبو صرد : ۳۵۸ زيد = قصى بن كلاب . زيد بن أرتم : ٢٦٥ زیاد بن ثابت : ۲۰۱ -- ۲۲۸

سارتون = جورج سارتون 🖫 سالم بن عمس : ۱۸۶ السائب بن أبي حبيش : ١٦٦ السائب بن عثمان بن مظعون : ١٤٧ سباع بن عبد العزى : ٢٠٦ سباع بن عرفطة الغةارى: ٢٩٩\_ سبيعة بنت عبد شمس : ۲۸۰ سراقة بن مالك : ١١٣ - ١١٥ سعد بن أبي : ١٩٨ سعد بن أنى سرح : ٣٤٣ سعد بن أبي وقاص : ١٤ ـ ٣٠ ـ - 124 - 127 - 71 - 02 -Y1 · - 10V-10 · - 1 £ A 719 سعد بن الربيع : ١٢٧ سعد بن زید : ۲۰۲-۲۰۲ سعد سعلة بن عبادة : ١٠٤ - ١٠٦--YT2 - Y1 · - 12V - 119 -778 - 779 - 777 - 77Y -TT1 - TT9 -T1Y - TV1 8.9 سعد بن معاذ : ۱۰۰ – ۱۰۱ – -101 - 107 - 18V-1.Y -177 - 17. - 104-100 -YT9 - YTA - YTV -Y.. **737** - **75** معد بن النعمان بن أكال : ١٧٩

سعید بن زید: ۹۹ – ۲۰۱

سعيد بن العاص ( أبو أحيحة): ٦٥ سفوان : ۱٤۸ سفيان بن خالد بن نبيح : ٢٢٠ سفیان بن عبد شمس : ۲۳۳ السكران بن عمرو : ٣٩٥ T.V - T.0 - 777 سلام بن مشکم : ۳۰۸ سلكان بن سلامة بن وقش : 149 - 144 سلمان الفارسي : ۲۳۳ – ۲۰۰۷ سلمة بن أبي سلمة : ٣١٣ سلمة بن أسلم : ٢٢٣ – ٢٣٨ سلمة بن خوليلد : ٢١٩ سلمة بن سلامة بن وقش : ١٥٦ سلمة بن عبد الأسد : ٧٩ سلمة بن عمرو بن الأكوع: 771 - 77. سلمة بنت أنى أمية بن المغيرة : ٦٤ سلمي بن كنانة : ٣٢٨ ً سلمي بنت عمرو بن زيد : ٣٩ سلمي بنت عميس : ٣١٣ سليط بن عمرو : ۲۹۷ سليط بن النعمان : ١٩٥ السليك بن السلكة : ٢١ - ٢٢ سلیم بن عمرو : ۳۲ سلیم بن منصور : ۳٤٦ سلمان (عليه السلام) : ٤٣٧ سماك بن خرشة = أبو دجانة . سمرة بن جندب : ۲۰۱

شيبة بن هاشم = عبد المطلب بن هاشم . الشياء بنت الحادث : ٣٦٢ الشياء بنت الحادث )

صالح (مولی الرسول): ۲۱۲ صفوان بن أبی الشغر: ۳۹۵ صفوان بن أمیة: ۲۸۲ – ۱۸۳ – ۲۸۱ – ۱۹۶ – ۱۹۶ – ۱۹۳ – ۲۲۱ – ۲۲۳ – ۳۱۳ – ۳۵۳ – ۳۵۲ – ۳۵۲ – ۳۵۲ – ۳۵۲ –

صفوان بن المعطل : ۲۶۸ ــ ۲۶۹ صفية بنت بشامة العنبرى : ۳۹۷ صفية بنت حيى بن أخطب (أم المؤمنين) : ۳۰۰ ــ ۳۰۷ ــ

صفية بنت عبد المطلب : ٤٠ \_ عبد المطلب : ٤٠ \_ عبد ٢٠٥ \_ ٢٠٦ \_ ٢٠٠ مريب : ٢٠٦

(ض)

ضباعة بنت عامر: ٣٩٧ الضحاك بن خليفة: ٣٦٥ ضرار بن الحطاب: ٢٤٠ ضرار بن عبد المطلب: ٤٠ ضعيفة بنت هاشم بن عبد مناف:

ضهام بن ثعلبة : ۳۸۲ ضمضم بن عمرو الغفارى : ۱۵۳ سهل بن حنیف : ۲۲۷ سهل بن عمرو النجاری : ۱۱۹ سهانه بنت سهیل : ۶۲ سهیل بن عمرو : ۱۵۰ - ۱۵۸ - ۱۸۸ - ۲۸۳ ۲۸۲ - ۲۸۲ - ۳۳۹ - ۳۸۲ - ۳۹۵

سهیل بن عمرو النجاری : ۱۱۹ سهیل بن وهب بن ربیعة : ۲۵ سنان بن و بر الجهیی : ۲۲۵ سواد بن غزیة : ۱۲۲ سواع (صنم) : ۳۶۳ سودة بنت زمعة (أم المؤدنين) : سودة بنت زمعة (أم المؤدنين) :

سوید بن الصامت : ۹۷ - ۹۸ سویلم الیمودی : ۳۲۵ سیدیو : ۶۶۹ سبرین : ۲۹۵ - ۳۹۷

( ش )

شاس بن قیس : ۱۳۶ شجاع بن و هب : ۲۹۶ شرحبیل بن عمرو الغسانی : ۲۹۳ ـــ ۳۱۹ -- ۳۲۹

الشفاء بنت هاشم بن عبد مناف : ۲۹ شقران (مولی الرسول) : ۱۷۷ الشنباء : ۳۹٦ شیبة بن ربیعة : ۵۵ .... ۸۵ ....

ΛΛ 001 ... Λ01 -- 7Γ1 ... 3Γ1 / 1۷1 -- 7∨1

(ط)

طالب بن أبي طالب: ١٥٩ الطاهر بن محمد = عبد اللهبن محمد طرفة بن العبد: ٢١ طعيمة بن عدى: ١٥٨ – ١٩٨ – طلحة بن أبي طلحة العبدرى: ٢٠٧ طلحة بن عبيد الله: ٣٥ – ٢٠٩ طليحة بن عبيد الله: ٣١ – ٢٦٠ – ٣٦٠ طليحة بن خويلد: ٢١١ – ٢٦٠ – ٢٣٣ – الطيب بن محمد = عبد الله بن

(3)

محمد .

عاتكة بنت أبي العيص بن أمية :

١٨٧
عاتكة بنت عبد المطاب : ٢٢-٠٠٠
عاتكة بنت مرة بن هلال : ٢٧
العاص بن هشام بن المغيرة : ١٥٣ - ١٥٣ - ١٥٣ - ٢٧ - ٣٧٠ - ٢٠٠
عاصم بن ثابت : ١٧٥ - ٢٧٠ - ٢٢٠ عاصم بن عدى : ١٧٦ - ٢٧٠ عاصم بن عدى : ٢٧١ - ٢٧١ - ٢٧١

عامر بن جشم : ۱۸ عامر بن الحضرمى : ۱۹۳–۱۹۲– ۱۸۵

عامر بن ربیعة بن الحارث : ٦٤ ـــ ٩٩١

عامر بن صعصعة : ٩٠

عامر بن الطفيل : ٢٢٤ ــ ٣٨١ ــ ٣٨٦

عامر بن الظرب : ٢٤

عامر بن فهيرة : ١١٣ – ١٤٤ عامر بن مالك ملاعب الأسينة :

770 - 778 - 777

العالية بنت ظبيان : ٣٩٦

عائشة (أم المؤمنين): ٢٧–٤٦

-117-111-11-48

-Yot - Yo. - 171 -17.

-YVY - YVI - Y7A - Y7Y

-- XVY -- X-1 -- XVX

-r99 - r9x -r98 -r9r

1.1 - 1.1 - 1.1

عباد بن بشر : ۱۸۸ – ۲۶۰ عبادة بن الصامت : ۱۰۰–۱۰۰ ۱۹۲

العباس بن عبد المطلب : ١٠ –

- 17V - 100 - 1·£ - V1

- 194 - 144 - 144-148

- TT7 - TT0- TTT-T17

- mor - mor- me 1-mm

- £ · 0 - £ · 1 - 79 1 - 77 T

٤١٢

العباس بن مرداس: ۳۵۹–۳۹۰ عبدبن الحلندى: ۲۹۱–۲۹۲–۲۹۷ عبد بن قصى: ۳۵

عبد الدار بن قصى : ٣٥ -- ٣٧ 440 -- Y41 عبد الرحمن بن أبى بكر : ٤٠٧ عبداار حمن بن حسان بن ثابت : ۲۹۰ 179 عباء الرحمن بن عوف : ٥٣ -.

-- 177 -- 17V ... 75 ... 08 Y78 . . 179 . . 17A

عباد شمس بن عباد مناف : ۳۸ عبدالمزي بن عبد المطلب = أبولس عبد العزي بن قصي : ٣٥

عبدا الكعبة بن عبدا المطلب (المتوم): ١٤

عياء الله بن أبي أمية : ٧٥ - ٣٣٣ عبسه الله بن أبي بكر : ١١٣ --TOV . . 17.

عبادالله بن أني حادر د الأسلمي: ٣٥٠ عباء الله بن أبي ربيعة : ١٩٦ عهد الله بن أنى بن ساول : ٩٩-

--- 199 -- 194. -194 .... 119 ---- YIY -- YIX --- YIY. YI

--- Y70 ... YEV ... YEV ... YY7

777 - YYI . YTT

عباء الله بن أبي طاحة : ٣٥٤

عباد الله بن أرقط : ۱۱۱ - ۱۱۴ عيساء الله بن أم كاثموم : ١٥٢ --

3 \* - YY7 - Y 1 7 - Y 1 1 . 148

377. 627 - POT - TT . .

**TTT** . YVV

عبد الله بن أنيس الجهائي : ۲۲۰ عبد الله بن جبر : ۲۰۳ ۲۰۷ عبدالله بن جحش بن رئاب : ١٤٨ - ١ عبد الله بن مغفل المزنى : ٣٠٤

-107-717-10. -- 129

عبله الله بن جدعان : ٤٣ ـ ٢٣ ـ ٢٣

عبد الله بن جعفر بن أبي طالب : ٤٠١ --- ٣٢٤

عباء الله بن حماءاه، السهمي : ٢٩٥ عباء الله بن خده ال : ٢٠٤٥

عبد الله بن ربيعة : ٦٦ -- ٦٨

عباء الله بن رواحة : ١٠٥–١٦٣\_ 

771 -- 777 -- 771 -- 77.

عبد الله بن الزبير بنالدوام: ٣٩٤ عبد الله بن زميّة : ٤٠٥

عبله الله بن زیاء : ۱۳۲ – ۳۸۰

عباء الله بن شهاب الزهرى: ٢٠٩ عيد الله بن طارق : ۲۲۰

عيد الله بن عبد الله بن أبي: ٢٢٩-

777 -- Y77

عبد الله بن عبدالمطلب : ١٠٤٠

عمد الله بن عثمان بن عفان : ٤٠٠ عبد الله بن عمر : ۲۰۱ - ۳۰۶ -

717 --- V34

عبدالله بن عمرو الإنصاري: ١٠٣-Y.Y -- 1.0

عبد الله بن قدشة : ۲۰۹

عباء الله بن محساء : ٧٧ - ٣٩٩

عبسله الله بن مسعود : ١٦٩ – WTE -- 1V.

عَمَانَ بِن عبد الله بن المغرة : ١٤٨ عمان بن عمان : ٥٣ - ٢٤ - ١٢٠ -Y.A-190 - 198 - 170 -rey-ray - ray - ray 1 - 490 - 472 عَمَانَ بن مظمون : ۲۶ ــ ۷۹ ــ 91 - A. عدى بن أبي الزغاء : ١٥٨ عرابة بن أوس بن قيطى : ٢٠١ عروة بن مسعود : ۲۸۱-۲۸۰ ـ **۲۷۷ - ۲۷٦** عروة بن الورد : ۲۹ عريض أبو يسار : ١٥٧ عزال بن شموأل ٢٥٠١ عزال الهودى : ٣٠٣ -عزول الهودى : ٣٠٣ العزى (صم): ٢٨ = ٦٠ -**٣٤٦ -- ٣١٦** عصهاء بذت مروان : ۱۸٦–۱۸۷ العضباء (ناقة الرسول): ٣٨٧ عطارد بن حاجب بن زرارة: 4V0 - 4VE عقبة بن أبي معيط : ٧٨ – ٨٧ – 140 - 142 - 104 عقبة بن نمر : ٣٨٥ عقيل بن أبي طالب : ١٥ – ١٧٧ عقيل بن الأسود بن المطلب: ١٧٤ عقيل بن عبد المطاب : ١٧٨ عكاشة بن محصن : ٢٦٢ عكرمة بن أبي جهل: ١٤٦ – ( 17 - محمد)

عبد المطلب بن هاشم: ١٨-٣٩--V9 - 00 - 17- 11-1. -  $\Upsilon \Upsilon \Upsilon - \Lambda \Upsilon - \Lambda \Upsilon = \Lambda \circ$ TAY - YOE عباء مناف بن قصى : ۲۲ ـ ٣٥ ـ 7.2 · - 91 - TV عيد مناف بن عبد المطلب = أبو طالب بن عبد المطلب . عيد ياليـل : ٨٨ - ٣٧٧ -790 - 70V عبيدالله بن جحش بن رئاب: ٣٩٥ عبيدة بن الحارث: ١٤٦ - ١٦٤ عتاب بن أسيد : ٣٥١ عتبة بن أبي لهب : ٤٧ ــ ٤٠٠ عتبة بن أبي وقاص : ٢٠٩ عتبة بن أسيد الثقبي = أبو بصبر عتبة بن ربيعة : ٥٥ ـ ٣٣ ـ ٧٧ ـ -100- AA - AO-VE-VT 101 - 171 - 171 - 10A 191 - 140 - 147 عتبة بن عمرو : ۱۷۸ عتبة بنغزوان: ١٤٦–١٤٨ عتدة بن أبي له عند ١٧٠ - ٤٠٠ عتیق بن عاثذ بن محزوم : ۳۹٤ عمان بن أني العاص : ٣٧٨-٣٧٨ عثمان بن الحويرث : ٣٣ عمانبن طلحة بن أبي طلحة: ٢٣٣ – - WE -- WIN -- WIT -- WIE 451 عَمَانَ بن عبد الله : ١٤٩ : ١٥٠

> العلاء بن الحضرمى : ٢٩٥ علقمة الفحل : ٢٣

على بن أبى العاص بن الربيع : ٤٠٠

على بن عيسى : ٤٤٤

على بن أمية بن خلف : ١٦٨

عمار الموصلي : ٤٤٤

عمارة بن حزم : ١٣٦

عمارة بنت حمزة بن عبد المطلب : سرس

. . . .

عمارة بن الوليد بن المغيرة : ٥٧

عمر بن أبي سلمة : ٣١٣

عمرة الجمحية : ٢٣

عمرة بنت عامر بن الظرب : ٢٤ عمرة بنت علقمة الحارثية : ٢٠٧ عمرة بنت يزيد : ٣٩٦

عمرو = هاشم بن عبد مناف .

عمروین أبی سنیان : ۱۷۸ – ۱۷۹ عمرو بن أسد : ٤٥

عمرو بن أمية : ٢٢٣ ــ ٢٢٤ ــ ٣٩٥ ــ ٢٩١ ــ ٣٩٥

عمرو بن الأهتم : ٣٧٤

عمروبن الجموح : ١٠٦ – ١٠٧

عمرو بن الحضرمي : ١٤٨ \_ -171-171-104-189

عمرو بن زید : ۳۹

140

عمرو بن سالم : ۳۲۷ – ۳۲۸

عمرو بن سعد : ۲۳۷

عمرو بن العاص : ٦٦ – ٦٨ – -T12- Y9V - Y97 - 10Y - TY0- TYE - TIA - TIV

**717** - 737

عمرو بن عبد مناف = هاشم بن عدد مناف

عمرو بن عبدود : ۱۵۸-۲۳۹\_ YE1 - YE.

عمرو بن عثمان بن عفان : ٤٠٠ عمرو بن قیس : ۱۳٦

عمرو بن لحي : ۳۰

عمر بن الحمام : ١٦٧

عمر بن عوف: ۱۸۷

عمر بن وهب الجمحي: ١٦١– 728 - 1AE - 1AT - 1AT

عوذ بن عفراء : ۱۷۷

عوف (مسطح) بن أثاثة : ۲۷۰ عوف بن الحارث : ١٦٣

عون بن جعفر : ٤٠١

عيسي بن مرتم (عليه السلام): ١٧-

-1VV - 188 - 47 - 7A

Mr. - 448 - 441

عيينة بن بدر : ٣٧٣ – ٣٧٤

عيينة بن حصن: ٢٣٣\_٢٣٣ \_ 47 - 409 - 404 - YO9 (è)

غالب بن عبد الله الليبي : ٣١٩ غورث بن الحارث : ١٩٣ الغيداق بن عبدالمطلب (نوفل): ٤٠ (ف)

فاطمة بنت الخطاب : ٢١ \_ ٦٩ فاطمة بنت محمد : ٤٧ \_ ٢١\_ -TIT - 190 - 1V0-17. - 44 - 450 - 44. - 474 -2.7- 2.1- 2.1 1.4

فاطمة بنت الوليد بن المغبرة : ١٩٧ الفاكهة بن المغيرة : ٣٤٧

الفخر الرازي: ٢٠٠

فرجيل السالزبرجي : ٤٣٧

فرات بن حيان : ١٩٤ – ١٩٥ الفرغاني: ٤٤٣

الفزارى: ٤٤٠

الفضل بن العباس: ٤١٢

فكمهة بنت قتادة : ٢١ – ٢٢

الفلس (صنم): ٣٧٤

فنحاص الهودى : ١٣٤ – ١٣٥

(ق)

 القاسم بن محمد : ٤٧ – ٣٩٩ قتيلة ٰبنت الحارث : ١٧٥ قتيلة بنت قيس : ٣٩٦

Y77 - 119 - 114 - 117 בייש אי נמת : TEO-TEE-TET کعب بن زید : ۲۲٤ کهب بن عمرو الغفاری : ۳۰۶ ــ 719 كعب بن مالك : ٢٠٥ - ٢١ - ٣٦٦ كلاب بن ربيعة : ٣٥ كلثوم بن كنانة : ٣٢٨ کلیب : ۳۳ كليمنت السكندري : ٤٣٥ كنانة بن أبي الحقيق : ٣٩٦ كنانة بن الربيع : ١٨٠ كبرلس: ٤٣٢ (J) اللات (صنم): ۲۸ - ۲۰ -**TV9 - TVX - TVV - T17** لبيد بن ربيعة : ٨٠ لكلس: ٤٤٨ ــ ٤٤٩ لقمآن الحكيم: ٩٧ لقيط بن زرارة : ۲٤ لكتانشبوس : ١٣٤ – ٤٣٦ نيىرى : ٨ ليلي بنت أنى خثمة : ٦٥ ليلي بذت الحطايم : ٣٩٧ ليوناردو دا فنشي : ٤٥١ (7) ا مأبور : ۲۹۰ - ۳۹۷ - ۳۹۸

ماحلان: ۲۳۷

مارية القبطية : ٢٩٥ - ٣٩٦

قثم بن العباس : ٤١٢ قدری حافظ طوقان : ۴٤٣ قزماس (الراهب المصرى): £4. - £44 قزمان : ۲۰۶ قس بن ساعدة : ۱۸ -- ۲۸ ---141 - 7. - 48 قسطنطن الأكبر: ٤١٩ القصواء (ناقة الرسول): ١١٤ — -- YAY -- YAA--- YAA 497 قصی بن کلاب : ۳۰ – ۳۱ – 1.1 - VE - YV قیس بن سمه بن عبادة: ۳۳۹ قیس بن عاصم : ۱۸ – ۳۷۶ قیس بن عمرو : ۱۳۶ قيصر (ملك الروم) : ٢٣٠ --(4) کارا دی فو: ۸ - ٤٤٢ كانكا الحنادي : ٤٤٠ كبار: ٤٤٥ كراتشكونسكى : ٤٤٢ كرز بنجار الفهرى: ١٤٨ --٢٧٤ كسرى (ملك الفرس): ٩٣ --Y90---Y97--Y91---Y77 کعب بن آسد : ۲۳۷ - ۲۳۷ 70 · ... 719 ... 717 كب در الأشرف : ۱۷٦ -

مرارة بن ربيع 🤃 ٣٦٦. 🖔 مربع بن قیظی : ۲۰۲ مر لَكَ بن أبي مر ثد الغنوي : ٧٢٠ مرحب الهودى : ٣٠٢ – ٣٠٨ مريم العذرّاء : ٦٨ ــ ٢٩١ مسطح بن أثاثة : ١٤٦ -٢٧٠ **TVT -- TV1** مسعر بن رخيلة : ٢٣٣ مسعود بن عمرو : ۸۸ 🕆 مسلم (صاحب الصحيح): ١٢ المسيح (عليه السلام): ٢١١ -٤٣٦ (انظر عيسي بن مريم) مسيلمة بن حبيب (الكذاب): TV9 - Y09 مصطفى نظيف : ٤٤٥ مصعب بن عمر: ٦٤ - ١٠١ -- 175-100-1.7-1.1. Y · 9 - Y · 1 - 1 · 1 - 1 V a المطعم بن عدى : ٥٧ – ٨٢ – 90 - 91 - 12 - 17 المطلب بن أنى وداعة بن ضبرة السهمى : ۱۷۸ - ۱۸۷ المطلب بن عبد مناف : ٣٨ -٤٠ - ٣٩ معاذ بن جبل : ۱۰۳ – ۱۲۷ – ٧٢٧ \_ ٥٨٣ معاذ بن الحارث : ١٦٣ معاذ بن عفراء : ۱۷۷ معاذ بن عمرو بن الجموح : ١٠٦

معاذ بن ماحص : ۲۲۰

مارينوس : ٤٣٩ مالك بن الدخشم : ٣٧١ مالك بن عباد : ٣٢٨ مالك بن عبادة : ٣٨٥ مالك بن عوف: ٣٤٨ ـ٣٤٩\_ \_ Too\_ Tot\_Tol \_ To: WY7 - W7 - W07 مالك بن مرة الرهاوى : ٣٨٥ المأمون : ٤٤٠ - ١٤١ - ٢٤١ مانكا الهندي : ٤٤٠ المتلمس: ٢٤ المثنى بن حارثة : ٩٣ مجدی بن عمرو الحهنی : ۱۶۱ – 101 المجذر بن زياد اللوى : ١٦٧ ــ 178 محسن بن على: ٠٠٠ محمله بن جعفر : ٤٠١ محمد بن زید : ۲۰۱ محمد بن مسلمة : ۱۸۸ -۲۰۱ -Y77- Y0A- YYV- YY0 777 - 71. - 7.7 - 7.. محمود بن مسلمة : ۳۰۰ – ۳۰۲ محيصة بن مسعود الأوسى : ١٩٠ محرمة بن نوفل : ۱۵۲ . ۱۵۹ مخشى بن عمرو الضمرى : ٣٤٧ مدلج بن مرة : ٣٤٦ مذكور: ۲۳۰

ميسرة (غلام خديجة) : 23 ميشيل (إمبراطور بيزنطة) : 251 ميمونة بنت الحارث (أم المؤمنين) : ٣١٧ – ٣٩٥ – ٤٠٤

النابغة الذبيانى : ١٠٨ نبيه بن الحجاج : ١٥٥ – ١٥٨ ١٧٢ نجاد الدكرى : ٣٦٧

النجاشي الأكبر: ٢٨-٢٦–٧٧\_ ٨٦ – ٧٦ – ٢٨١ – ٢٩٠

۳۹۰ – ۳۱۸ – ۲۹۱ نسبة بنت که به ۲۰۹

نسطاس (مولی صفوان بن أمية): ۲۲۱

النضر بن الحارث : ۱۷۸–۱۷۶. ۱۷۵ – ۱۷۲

النضر بن كنانة : ٣٨٤

نضلة بن هاشم بن عبد مناف: ٣٩ النعمان ( ملك رعــــين ومعافر وهمدان): ٣٨٤

> النعمان بن شریك : ۹۳ النعمان بن المنذر : ۳۵۸

نعیم بن عبد اللہ : ۲۹

نعيم بن عبد كلال : ٣٨٤

نعيم بن مالك بن ثعلبة : ٢٠٠

نعيم بن مسعود الأشجعي : ١٩٥\_ ٢٢٩ – ٢٤١ – ٢٤٣

نفيسة بنت منية : ٥٥

معاوية بن أبي سفيان : ٢٢١ ـــ ٣٦٠

معبد بن معبد الخزاعي : ۲۱۳ ـــ ۲۱۷

> معتب بن قشیر : ۲۳۸ معن بن علی : ۳۷۱

معوذ بن عفراء : ۱۷۷ المغيرة بن شعبة : ۲۸۰ ـــ ۲۸۱ـــ

سیره بن سعبه . ۱۸۰۰ ــ ۳۷۹ ــ ۳۷۹

المغيرة بن عبد المطلب : ٤٠ مفروق بن عمرو : ٩١ – ٩٢ المقداد بن الأسود : ١٤٦–١٤٧– ١٩٥ – ١٥٦ – ١٧٥–٢٦٠ المقوقس : ٢٩١ – ٢٩٤ – ٣٩٧

المقوم بن عبد المطلب : ٤٠

مقیس بن صبابة : ۳٤٥

مکرز بن حفص : ۱٤٦-۱۷۸-. ۳۱۰

ملهود: ۲۱۶

مناة (صنم): ۲۸ ــ ۲۵ ــ ۳٤٦ ــ ۳٤٦ ــ ۱۷۲ ــ ۱۷۲ ــ ۱۷۲ ــ ۱۷۲ ــ ۱۷۲ ــ ۲۹۱ ــ ۲۹۱ ــ ۲۹۲ ــ ۲۹۲

المنفر بن عمرو: ١٠٦-٢٢٣-٢٢ المنفرو بن عمرو: ١٠٤٠ المنصور ( الحليفة العباسي ) : ٤٤٠ موسي بن عمران ( عليه السلام ) : ١٩٤ -١٩٠١-١٥٦-١٩٧ -١٩٠١-١٩٧ المام : ١٦٦ موانس بن فضالة : ١٩٨ ١٩٨

هوذة بن قيس : ٢٣٢ هیباشیا: ۲۲۲ ریم می (0) واقد بن عبد الله التميمي : ١٤٩ الواقدي : ١٦٦ وحشی الحبشی (مولی جبیر بن مطتم ) : ۱۹۸ – ۲۰۰ –۲۰۲ ورقة بن نوفل: ٣٣ - ٤٩ - ٦٠ الوليد بن أبي معيط : ٣٧٣ الوليد بن عتبة بن ربيعة : ١٦٣ ــ ١٦٤ الوليد بن عقبة : ٢٠٨ الوليد بن المغرة : ١٨ – ٦٢ – 07 - 7V - PV - 70 الوليد بن الوليد بن المغرة : ٣١٧ وهب بن عمر الجمحي : ١٨٢ (3) ياسر ( أخومرحبالهودی ) : ٣٠٢ یامین بن عمرو : ۲۳۷ يحيى (عليه السلام): ٩٦ یزید بن أبی سفیان : ۳۶۰ يسبر بن رزام الهودى : ٣٠٩ اليعفور (حمار النبي) : ٢٩٥ يعقوب (عليه السلام) : ١٧–٣٨٠ يعقوب بن طارق : ٤٤٠ یعمر بن عوف بن کعب : ۳۲ يوحنا بن رؤُّبة : ٣٦٨ يوحنا كريسستوم : ٤٣٤ یوحنا بن ماسویه : ٤٤١ يودعوس: ٤١٦ یوسابیوس التیصری : ۲۳٤

نميلة بن عبد الله الليثي : ٧٤٥ \_ 799 - YVV - Y7E نوح : ۱۷۷ نوفل بن خویلد : ۱۵۸ نوفل بن عبد الله : ١٤٩ نوفل بن عبد المطلب (الغيداق): 144 - 1 نوفل بن عبد مناف : ۳۸ نوفل بن معاوية الديلي : ٣٢٨\_٣٥٨ نەكلسون: ٩ (4) هارون (عليه السلام) : ٣٦٧ هاشم بن عبد مناف : ۳۸ ـ ۳۹ هالة ٰبنت خويلد : ١٧٩ هانی بن قبیصة : ۹۲ ــ ۹۳ هبار بن الأسود : ۱۸۰ هبل (صنم): ۲۱۱ - ۳٤٠ هبیرة بن أبی و هب: ۲٤٠ هرقل (ملك الروم) : ٢٩٠ ــ 797 - 797 - 797 - 791 هشام بن صبابة : ٢٦٤ هشام بن عمرو بن الحارث :٧٧؎ ٔ **17 - 17** هلال بن أمية : ٣٦٦ همبولا: ٨ هند بن أبي هالة : ٣٩٤ - ١٩٧ - ١٧٣ : عتبة : ١٩٧ - ١٩٧ -TIY-T'0- T'E - 19A **TEY - TTA - TT** 

هوذة بن على : ٢٩١ – ٢٩٧

## فهرس الشعوب والقبائل والفرق والطوائف

(1) -r7V-r71 - r7. - r09 11 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 الآشوريون : ٣٤ أهل أذرح: ٣٦٩ آل أبي بكر : ١١٣ – ٢٧٢ أهل أيلة : ٣٦٨ آل جعفر بن أبي طالب : ٣٢٤ أهل البحر: ٣٦٨ آل عبيد مناف : ٣٨ أهل البحرين: ٢٩٦ Tل عفراء: ۱۷۷ أهل بدر: ٣٣٢ آل محمله: ۱۰۳ أهل البيت : ٢٩٤ - ٣٩٨ آباء الكنيسة : ٤٢٠ ــ ٤٢٥ ــ أهل تهامة : ۲۷۸ - £74 - £74 - £74 أهل ثقيف : ٣٥٨ - 183-13 - ETA - ETA أهل جرباء : ٣٦٩ 201 أهل الحسرم : ٣٧ الأحابيش = بنو المتسطلق . أهل خيبر : ۲۹۹ أحبار المهود : ٤٣ ــ ٤٧ ـــ أهل رومية : ٤٢٣ – ٤٣٦ 177 - 178 أهل الشام : ٤٠ - ٣٦٨ الأحباش: ٣٣ أهل الشتيُّ : ٢٠٣ ارم : ۹۹ أمل الصفة : ١٢٥ الأشعريون : ٣٠٨ أمل الطائف: ٣٥٨ أصحاب الرجيع : ٢٣٨ – ٢٥٩ أهل قريش : ٥٣ الإمبر اطورية الرومانية : ١٤٤ ---أهل الكتاب: ١٤٢ – ١٤٤ – 177 - E19 -Y92-Y97 - YY7 - YE9 إمبراطورية الفرس : ٥٤ ~ ٤١٤ الأعاجم = العجم . الأمم المتحاءة : ٢٥٨ أهل كورنثوس : ٤٢٦ أهل المدينة : ١١٦ -- ١٧٩ -- ٤١٢ الأنصار: ۱۲۵ -- ۱۲۵- ۱۲۸--أهل . كة : ٣٧ - ٥٠ - ٣٥ --148-148 ... 1V8 ... 17W - YIT - 119 - T+ .. 00 £17 - 77. - 77£ .. 134 - 034 - 04V

أهل مؤتة : ٣١٩ بنو بلي : ٣٢٤ أهل نجد: ٢٣٦ - ٢٣١ بنو تميم : ۲۲۹–۲۳۰ – ۳۰۹ – أهل النطاة: ٣٠٣ **٣٧٩** - ٣٧٣ أهل يترب: ٢٣٩ بنو تىم : ٤٣ ــ ٥٥ أهل النمن : ٣٦٨ بنو تعلية : ١٣٠-١٣٦ – ١٩٣ الأوس : ۹۷ –۹۸ – ۹۹ – ۱۰۰ – **۲77 - 77** -177-1.0 - 1.8 - 1.7 بنو جذيمة : ٣٤٦ ــ ٣٤٧ -Y · 1-174 - 177 - 17A بنو جشم : ۱۲۹ – ۱۳۰ – ۳٤٩ -TEV-TT9 - TTV - T.0 بنو جعفر بن أبي طالب : ٣٢٤ **137 - 737 - 777-177-**بنو جمح : ٦٤ 77V \_ TE . بنوالحارث بن الخزرج: ١٣٠–٣٧٥ الاد: ۳۳ ينو الحارث بن عبد مناة : ۲۷۹ ( **少** ) ينو الحارث بنءامر بننوقل: ۲۲۰ البابايون: ٣٤ - ٢٣٤ أننو الحارث بن فهر : ٦٥ – ١٧٨ یکر بن وائل : ۹۰ بنو حارثة : ١٠١ – ١٠٢ – ١٨٨ . بلی : ۳۲۴ ينو الحجاج : ١٥٧ ينو آكل المرار: ٣٨٣ ىنو حذيفة : ٣٤٧ ىنو أبي طلحة : ۲۰۷ ينو الحضرمي : ٣٢٨ ينو أسيد : ٤٣ \_ ٥٥ \_ ٦٤ \_ بنو حنيفة : ٢٥٨ Y7Y - YTT - Y19 بنو خدرة : ١٣٦ بنو إسرائيل = الهود بنو الحزرج = الحزرج . بنو إسماعيل: ١٢ بنو خطمة : ۱۸۷ بنو الأسود بن رزن الدولي : ٣٢٨ ونو الديل: ٣٢٨ بنو أشجع : ٢٣٣ بنو زهرة : ٤٣ـــ٥٥-١٥٩ بنو الأصفر ( الروم ) : ٢٩٣ – بنو ساعدة : ١٣٩-١٣٩-٢٠٤-470 - 441 12. - 74 - 09 : The go 777 بنو سالم بن عوف : ۲۰۰ – ۳۶۳ بنو أميہ بن زيد : ۱۸۷ بنو سعد بن بکر : ٤١ – ٢٦٤ – بنو الأوس : ١٣٠ TAY - T7V - TE9 بنو مکر ۱۹۶ ۱۸۰۲–۲۶۶۔ ينو سعنة : ۲۳۷ TYN TYV TAO

[ بنو عبيد الله : ٣٤٠ أ ينو سلمة : ۲۰۲–۲۰۷ – ۲۰۲ – 770-777 - 7AY - 77Y ينو العجلان : ٣٢٢ ینو عادی : ۱۵۹ - ۲۸۲. دنو سلول: ۳۸۲ 🐪 بنو عدى بن النجار الخزرجي : بنو سليم : ٣٣ ــ ١٩٤ ــ ٢٢٤ ــ 177 - 21 - 49 -- 401-419 - 774 - TAL بنو عدی بن کعب : ٤٦ – ٦٤ – 404 بنو الشطيبة : ١٣٠ 777 - VY بنو عذرة : ٣٥ \_ ٢٣٠ بنو شدبان بن تعلية : ٩١ ينو شيبة : ٣٨٩ . بنوعمرو بنءوف: ١١٧-١٢٩ – بنو ضمرة : ١٤٧ -Y·٣-1/1- 1/9 - 1/7/ بنو طالب : ٥٥ 377 - YEV - YTA - YYE بنو عمرو بن قريظة : ٢٥٠ـــ٢٥١ بنو ظفر : ۲۰۰ ــ ۲۰۳ بنو العاص بن سعيد : ١٥٧ بنو عمرو بن معاوية : ٩٠ ینو عواد : ۳۱۹ بنور عامر: ۲۲۶ ــ ۲۲۰ ـ ۳۸۱ ــ بنو عوف : ۱۳۰ – ۲۲۲ – ۲۲۰ بنُو عامر بن صعصعة : ٩٠. بنو غفار : ۲۶۰ ــ ۲۶۲\_۳۰۹\_\_ بنو عامر بن اؤی : ۲۵۰ – ۲٤٠ 777 - 771 بنو عبد الأشهل : ٩٨ – ١٠٠ – بنو فراس : ۲۱ -717- T.Y-1AA - 1.T بنو فزارة : ۲۳۳–۲۶۳–۳۰۹ 727 - **737** 409 ينو عباء اللمار : ٣٨ – ٤٦–٢٤ – بنو قريظة : ١٣١–١٤٥ ٣٤ ٣٠ ــ · Y . E -71-77A - 777 - 777 -YEO-YEE - YEY - YEY ينو عياء شمس : ٢٥٢--١٩٢ -Y0 - YEY - YEX - YEY دنو عمد الله : ٣٤٠ -YOY - YOY - YO بنو عبد المطلب: ٥٨ ــ ٥٩ ــ ٧٦ ـــ **TAV - T.V - TAX - TVV** 709 - 91 - VA بنو قيلة = الأوس والحزرج : بدو عمال مذاة : ١٩٧ Y . W .... 1 TE بنو شبا مناف : ۳۸ ۲۳۹ ۵۰ ۵۰ ۱ بنو قينقاع : ١٣١-١٩٠-١٩١-78V - 787 - 781 m90 -- m77

بنو هلال : ۳٤٩ بنو واقف : ٣٦٦ بنو وائل: ۲۳۲ **(ご)** البروبادور : ٤٤٦ تمم : ۳۳ - ۲۷۶ - ۲۷۶ (ث) ثقیف : ۸۷ - ۸۸ - ۹۲۹-۳٤۹-\_TYT\_TOX \_ TOY \_ TO7 **\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*** الثنويون : ١٣٨ ( ج ) جلام : ۲۵۰ بجرهم: ۳۵ - ۲۰ جشم = بنو جشم . جهینة : ۱٤۷ – ۳۳۱ (ح) الحمريون: ٣٥ (÷) خدرة = بنو خدرة . خزاعة : ۳۰ ـ ۳۵ ـ ۲۲ ـ ۲۲ ـ - TY7 - TY7 - TY7 474 الخزرج: ۹۷ – ۹۸ – ۹۹ – -1.0-1.8 -- 1.7 -- 1.. -177-17A-177-119

-TTV-T.1 - 191 - 17E

بنو كعب بن قريظة من ٢٥٠ ٣٣١ ٣٣١ بنو کلاب : ۳۱۹ بنو کلب : ۲٦٤ بنو كنانة : ١٢ ــ ٢٩ ــ ٥٠ ــ - TT'-TE'- TTO - 19V 727 ىنو لحيان : ۲۲۰ - ۲۰۹ بنو لوًى : ٣٦ بنو مالك : ٢١ بنو مَالك بن النجار : ١١٩ بنو محارب : ۲۲۸ بنو مخزوم : ٥٥ ــ٣٣ ــ٦٤-٨٠. بنو مدلج : ۱٤۸ ينو مرة : ٢٣٣ بنو المصطلق : ٢٢–١٤٥–١٩٧ -Y7E-YT0 - Y.0 - Y.. -YY- - XTY - YYY- XY-**TYT - 111** بنو المطلب : ١٩٢ ینو نیهان : ۱۸۷ ىنو النبيت : ١٢٩ ينو النجار: ١٣٩ – ١٣٠ – ١٣٢ ينو النضر: ١٣١–١٨٧–١٨٧ -TTT-TTT - TTT - TTO **747 - 7.7 - 7.0 - 7.7** بنو نوفل : ۱۹۲ بنور هاشم : ۱۲ – ۶۳ – ۵۱ – -VV-V7 - 09 - 0A - 0V 197 - 177 - 109 - 181

---Y7Y---YE4 ".. YEV ... YM4 ۳۲۸ - ۲۷۱ - ۲۷۱ - ۳۲۸ - ۳۲۸ سعاد بن بکر 🚊 بنو سعاد بن بکر ٣٣٥ \_ ٢٤٠ ـ ٣٤٣ \_ ٣٥٣ \_ اسليم = بنو سليم 471 ( شر, ) خطية = ياو خطية . شنو که : ۲۵۲ (4) (ص) الدهريون ... ١٣٨ الصابقة: ٣١ - ١٣٨ ٠٠١١ء : ٣٧٣ الديل 🗠 بنو الديل . (d) (ذ) طی : ۳۳ ذكوال : ۲۲٤ (٤) (3) عبد القيس: ٢١٨ رجالالدين المسيحي : ٢٠٠٠-٤٣١ علمة الأوثان : ١٩ رجال الكنيسة: ٢٩ ٤ ٣٣ ٤ ٣٧٠ عبدة الأصنام: ١٣٨ رجالاالاهوت المسيحي : ٤٢٠ – عبدة الحن : ١٣٨ 173 عيدة الشمس : ١٣٨ 111 - TT : Jan , عيدة القمر: ١٣٨ رَهِبَانُ النَّصَارِي : ٣٣ - ٤٣ --عبدة الكواكب : ١٣٨ 147 = EA عبدة النار: ١٣٨ الروم: ۲۹۱۰۰۲۹۰۰۰۲۳۰ عبدة النجوم : ١٣٨ العجم: ٥٠ -- ٥٨--١٧٠- ١٣١٦ 277 . ary . . Pry . . Pre العرب: ١١ -١٢-١٣- ١٦ -الرومان : ٥ - ١٩ - ٢٠ - ٢٩ - ٢٠ -Yo-- YE-Y - 14 ... IV 37 - 677 - 613 - YE --- YY -- YY -- YY ¿٣9 ¿٣٢ £1% -- £1 -- £7 -- £7 -- To . TE (:) ر الذه اللاهواب الشايعي ( ۲۷٪) -177 ... 178 .. 1.9 .. 49 177 (44) 5 -- 171 ... 179 --- YY- ... YY- ... YA-زاهره الأواريد فأ

-TTE-TTT - TTT - TT1 فهر: ۳٦ -YOY--- 784 -- 789--- 787 الفينيقيون : ٣٤ -TV9-TVV - T71 - T0T (ق) القارة: ۲۲۰ - ۲۲۶ - ۲۳۸ - TTO - TTY - TTI - TT. القبط: ٢٩٤ - TY7-TY8 - TYT - TYT قریش: ۱۲ – ۱۸ – ۲۹ – ۳۰ – ۳۰ – - £1 · - £ · Y - TAT - TA1 - 17- 17- NY - YY - 73--133-733--29-EV - 27 - 22 - 27 -04-07 - 00 - 05 - 04 20 - 229 - 227 - 222 - 77-71- 7· - 09 - 0A ع, ينة : ۲۷٤ - VI-7A- 77 - 70 - 74 عصبة: ٢٢٤ -^1- ^1- \v1 - \v7 - \v7 عضار: ۲۲۰ - ۲۲۸  $-91-\lambda V - \lambda 7 - \lambda 0 - \lambda Y$ عكل: ٢٧٤ -1.0-9A-9V - 9T - 9T علماء اللاهوت المسيحي : ٤٢٠\_ -11:-1:A-1:V-1:7 - 173 - 173 - 173-373--177-170 - 110 - 117 ٤٣٨ -171-171 - 171 - 179 -181 - 181 - 181 - 181(3) -121-12V - 127 - 120 الغساسنة: ٣٣ -107-107 - 10. - 159 غطفان: ۱۹۳ - ۲۲۸ - ۲۳۳ --10A-10V - 107 - 100 -YE1-YM9 - YMV - YM7 -140-144 - 17. - 109 -Y7'-Y88 - Y87 - Y87 -11.-1V9 - 1VA - 1V7 **TY7** - 799  $-1 \wedge \wedge -1 \wedge \circ = 1 \wedge \forall = 1 \wedge \forall$ غفار = بنو غفار . -198-197-191-19. الم الله (ف) -19V-197 - 198 - 19Y -Y.1-Y. - 199 - 19A الفرس: ١٨ - ٢٣٥-٥٤-٢٣٥ -TY - TIN - TII - T.V - TY - OPY - Y9. -TTT-TT9 - TTT - TIT 221 -TM9-TMV - TM0 - TMW فزارة = بنو فزازة .

-Y04-T2W - YEY - YEI -TYY-TY7 - TY0 - 777 -YA1-YA. - YV4 - YVA - YAO-YAE- YAY - YAY -Y9Y--Y9. -- YAX -- YAV -- WIE-WII - WI . - W. 9 -- TYY-- TY -- TI7 -- TI0 -- PPY-- PP 1 -- PP . -- PYA -- TT9-- TT9 -- TTP -- 401-451 - 454 -- 451 -- WYY-- W7Y -- W71 -- W0Y -- TA7-- TAY -- TA1 -- TYE · P7 -- 13 -- 773-- P73 قريظة = بنو قريظة . قسس النصاري حرهبان النصاري . قضاعة: ٣٣ قيس بن ثعابة : ٣٣ (4) كعب : ٣٤٩ ۳٤٩ : **س**کالات کلب : ۳٤٦ الكلدان: ۳۱ كنانة = بنو كنانة . کنارة : ۹۰ - ۳۲۹ - ۲۸۳ كهنةالندارى = رهبان النصارى (-1)اللعلة : ٢٣٩ ( ) الحبوس : ٢٩٥ -- ٢٩٦

مأسحج : ٣٣ مزينة : ٣٣١ المسيحيون: ٤٧ - ١٣٢-١٣٨--197-120-122-127 YOY - 7 . 3 - 773- P73 المشركون : ٥٣ - ٧٦ - ٧٩--119-11/- 1.4 - 1.4 -144-144- 144 - 146 -174-154- 157 -- 150 -17/-17/- 177 - 170 -110-144- 147 - 14. -Y·V-Y·7- Y·Y - 194 -Y12-Y17- Y1. -- Y.A -YA = - YYY - Y 1V -TA7-TA6- TTF - YA6-**MAY** المصريون: ١٩ - ٣٤ المصطلق = بنو المصطلق. مغسر: ٣٣ - ٢١١ - ٢٤٣ المكسون: ١٤ المناذرة: ٣٣ الهاجرون: ١٢٤- ١٢٥- ١٢٦--12V-120 - 17A -- 17V -770-711 - 197 -- 107 - TTY-TTI - TTO - TTY -- TO9--- 707 -- 78. ... 74V 21 - . . 2 . 9 الموحدون العرب : ١٣٨

-110- 17- 107- 10. -191- 19-- 1/9- 1/7 -YYO- Y19- Y10- 19Y -YT1- YYX- YYV- YY7 -YYX- YWY- YW1- YWW -YEY - YET- TEY - YEY -W.1- W. -- Y9A- Y89 -4.1- 4.0- 4.5- 4.4 بهود بني الأوس : ١٣٠ ېرود بني ثغلبة : ۱۳۰ یهود بنی جثیم : ۱۳۰ مهود بنی الحارث : ۱۳۰ بهود بی ساعدة : ۱۳۰ مود بني الشطيبة : ١٣٠ یهود بی عوف : ۱۳۰ یهود بی قریظة : ۲۳۲ مود بني النجار : ١٣٠ يهود بني النضير : ٣٩٥

٩ود خير : ٢٦١ - ٢٩٨-٢٠٠٣

تهود فالك : ٣٠٦

(ن) النبطيون : ٣٤ – ٣٥ النصاري = المسيحيون نصر: ۲٤٩ (4) هذيل: ۲۲۰ - ۲۶۳ الهنود : ۲۶ – ۲۶۱ – ۲۶۲ هوازن: ۲۱۹ - ۳۰۹ - ۳۱۹ -- 401- 40 - 454 - 45Y - TOO TOE TOT - TOY - mod - mod - mod - mod (ی) اليمنيون : ٣٤ اليونان : ٢٠ \_ ٢٦\_١٣\_١٥= -13- 13-733--111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-111-11-111-111-11-111-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-1 20 - 229 اليهود: ٣٠ - ٣٣ - ٤٧ - ٩٨ - | يهود تياء: ٣٠٦ ١٠٤ – ١١٨ – ١١٨ – ١٢٤ | بهود جفنة : ١٣٠٠ -184- 181- 184- 18A -147- 140- 148- 144 ١٣٨ –١٤١ –١٤٤ –١٤٥ | مود المدينة : ١٣٨

## فهرس الأماكن والبلدان

النعلم ا: ٨٤٤ (1) أوريا: ٣٢ --- ٤٣١ --- ٤٣١ ---آسرا: ۲۴ ~ £ £ 0 - £ £ £ - £ £ 7 - £ 7 A أباطم مكة : ٣٦ الأرواء: ٢٤ -- ١٤٧ -- ١٥٥ 201 أبو قبيس (جبل) : ٣٢١ أوطاس : ۳۵۵ -- ۳۵۳ الأثرل: ١٧٥ -- ١٧٦ أولات الجيش : ١٥٥ أثننا : ۱۸ ٤ --- ٤٣٣ العلاليا: ٢٧٤ -- ٤٤٨ -Y18 - Y+1 - 19A : J-->-77A - 77 : ābī YTY - YTY - YT أذاخر: ٣٤٠ (**中**) أذرح : ٣٦٨ باب عائشة : ٤٠٩ أذرعات : ١٩٢ باریس: ۱۸ ٤ أرض خيبر : ٢٦٢ السراء: ٣٤ اليحر الأبيض المتوسط : ٣٤ – أرض الروم : ٣٨٤ أرض الدامُ : ٣٠ \$ \$0 - \$T1 - \$11 - \$1V البحر الأحمر : ٢٣٠ أرض محارب (بنجاء) : ٣٢٦ أرفيل فارس : ٩٣ عمر ان : ١٩٤ أرض العرب = بلاد العرب . بعرة الرغاة : ٣٥٦ أسانيا : ٣٣٤ - ٤٣٨ - ١٠٠١ البحرين: ٣٤ - ٣٣ - ٢٩١ -Y97 . . 790 £ £ V £ £ % بار : ١٥٧ - ١٥٧ - ١٠٨ الأسكان له: ١٩٤ ١٦١ ١١٤ ١٨٠٠--1V0-1V2-17. ... 109 £ 1 .. . 279 .. 274 -YY9 .YYX .... 197 .... 191 أسواق أمرب: ٣٢. أفريتما : ٣٤ أكسنمورد : ۱۸۸ رك الغساد : ١٥٦ بستان در بع بن قبظی : ۲۰۲ أم القراي ~ مكة . المصرة: ٢٥٨ الأندلس: ٢١ -- ٢١١ -- ٧٤٤

-YA7 - YAY - YAY - YAY بصری : ۲۹۱ - ۲۹۳ - Y14-411 - 41. - YAA بطن رابغ : ١٤٦ - TE -- TTA -- TTV -- TTE بطن يأججج : ٣٠١ - TVY-- TT - TEY - TEY بطن يتبع : ١٤٧ - 444-444 - 444 - 441 مغداد : ۱۸۶ يقيع الغرقاء: ١٨٩ – ٤٠٣ ست الحكمة : ١٤٤٠ – ١٤٤١ رکة = مکة البيت العتيق = البيت الحرام للاد الاغريق: ٥١٤ بيت الله = البيت الحرام بلاد فارس: ۹۳ بيت الله الحرام = البيت الحرام يلاد اليونان: ٢١٦ بيت المقاس : ٣٢ \_ ٩٥ \_ ٩٠ \_ **بلاد بلق**ن : ۳۲۰ TA . \_ 10. يلاد بلي : ٣٢٥ بيت ميمونة : ٤٠٤ بلاد ثقيف : ٣٧٦ بيوت العريض : ١٩٣ يلاد الروم : ۳۷۰ بئر أنى : ٢٤٦ بلاد عذرة : ٣٢٥ بئر الروحاء : ١٥٦ بلاد العرب: ١٢-٢٦ - ٣٣ ---نتر معونة : ۲۲٤ - ۲۲۰ - ۲۳۳ -79 -- 149-94-7 - - 45 -- TYT-- TY - T77 - T10 (ご) تروك : ٣٨٤-٣٦٩-٣٦٨ : ٣٨٤ ملاد الكلدان : ۳۱ تربان : ۱۵۵ البلقاء: ٢٩٣٠- ٢٠٠٠ ترية : ٣٠٩ - VY - TVA - TYO - 19V : 3.1. مهراء: ٣٣ بواط: ١٤٧ تیاء : ۲۲ البيت = البيت الحرام (ث) بیت أبی بكر = دار أبی بكر النَّفية السَّفلي (كلُّك) : ٣٩٣ البيت الحسرام: ٣٥ - ٣٦ -المنسة العلما (تاداء): ٢٨٩ - VY-V1-17 - 18 - TV ثنية المرار : ۲۷۸ -12.-177-97-90 -- AT ثنية الوداع : ١١٧٠-٢٦٠ -104-101-154-154 417 -777-777-777

( Les - (Y )

2 . 7

الحجاز : ٣٣ ـ ١٩٢ - ١٩٤ -**(**₹) - Y40-TVV- TT. - TYY جيال جهينة : ١٤٧ 477 جبل أحدد : ١٩٨ - ٢١٠ -الحجر الأسود: ٤٦ - ٤٧ -٢١١٠ - ٢٣٦ - ( وانظر أحد) TA9 - TE . جبل ثور: ۱۱۲ حجرات الرسول: ٣٧٤ - ٣٧٥ جيل ذباب : ٣٦٧ حجرة حفصة : ٣٩٨ جبــل سلع : ۲۳۶ - ۲۳۶ -الحديبية : ٢٧٨ - ٢٨٧ - ٢٨٨ -77 - TE . W1 . - Y99 - Y9 . جيل كداء: ٣٣٩ الحرم = البيت الحرام جبل کدی: ۳۳۹ حرة بني حارثة : ۲۰۲ جيل عرنه: ۲۲۰ حرة بني سلم : ٢٢٤ جبل هناد: ۳۳۹ الحرة الشرقية: ٢٣٤ الحجفة : ١٥٥ - ٣٣٣ الحرة الغربية: ٢٣٤ جسدة: ٣٧٣ حصن ألى : ٣٠٠ - ٣٠٣ جر یاء: ۲۲۸ حصن البرىء : ٣٠٠٠ الحرف: ٢٣٥ - ٣٦٧ - ٤٠٣ حصن البزاة : ٣٠٤ الجزيرة = جزيرة العرب حصن الزبير: ٣٠٣ حزيرة العرب: ١٩ - ٢٧ - ٢٨ -حصن السلالم: ٣٠٠ - ٣٠٥ -74-04 - 41- 48 - 41-حصن الشق: ۳۰۰ ـ ۳۰۱ ـ ۳۰۳ -TT - 1VT - 107- 1TA حصن الصعب بن معاذ : ٣٠٠ --Y90- YA9 - YAA -Y40 4.4 -- TYE- TYY - TON -TIG ۳۸۶ – ۲۸۸–۲۰۶ ( وانظر حصن قلة : ٣٠٠ حصن التموص : ٣٠٠ – ٣٠٥ بلاد العرب) حصن الكتيبة : ٣٠٥ الجعرانة : ٣٥٨ – ٣٦٧ حصن ناعم : ٣٠٠ – ٣٠٣ الجموم: ٢٦٣ حصن النطأة : ٣٠٠ - ٣٠٣ -**(~)** الحشة : ٢٣ - ١٥- ١٦ - ٢٦ -حصن الوضيح ٢٠٠٠ ٢٠٠٥ حصوں بی قریظة ۲۳٤ 

(2) ذات أطلاح: ٣١٩ ذفران: ١٥٦ - ١٥٧ ذنب نقمی: ۲۳۷ – ۲۳۷ ذو أمر : ١٩٣ ذو أوان : ۳۷۰ ذو الحليفة : ١٥٥ - ٢٧٨ -TAA - YAVذو طوی : ۳۱۰ ـ ۳۳۸ ذو القصة : ٢٦٢ ذو قرد (ماء): ۲۱۱ (c) الريدة: ٢٦٢ الرجيع : ٢٢٠ ــ ٢٢٠ – ٢٣٨– 494 - YO4 رضوی : ۱۲۷ رعين: ٣٨٤ الركَّن الأسود : ٣١١ الركن اليماني : ٣١١ الروحاء: ٢١٧ روما: ١٨٤ - ٢٣٤ رومة : ٢٣٥ – ٢٣٧ الر هط: ٣١٤ (i) زغابة : ٢٣٥ زمسزم : ۲۰۰۰ ( س ۳: ۲۰۱ سد الصهباء: ٣٠٧

حصون الهود : ٣٠٠ حضر موت : ۳۶ حمراء الأسلد : ۲۱۶ ــ ۲۱۲ ــ 411 TAO - TAE - TT : , , > حنين : ١٤٥ ــ ٢٥١ حي بني سالم بن عوف : ١١٧ الحرة: ٣٣ (خ) خاليج العرب : ٢٣٠ حير: ٢٦١-٢٦٢-١٦٢-٢٩٩--r.7-r. &- r.7 - r. T. 9 - T. A - T. V (2) دار این آزهر بن عبد عوف ۲۲: دار أبي أيوت: ١٢٩ – ١٢٠ دار آنی یکر : ۱۱۰–۱۱۱–۶۰۹ دار أنى سفيان : ٣٣٧ – ٣٣٨ – دار سعد بن أبي : ۱۹۸ دار عائشــة : ٤٠٤ دار قصی بن کلاب : ۱۰۸ دار محمد بن زید : ٤٠١ دار الندوة : ۲۷ – ۱۰۸ الداروم: 2013 دەشق : ۲۹۶ دومة الحنال : ٢٦٤ - ٢٦٠ -" "T79 - YYV ديار الشام : ٣٦٩

شهالي أفريقيا : ١٦ الشوط : ۲۰۱ (ص) صدراء العرب: ١٣٣ صغيرات اليمامة : ٥٥١ - 79- 77 - 01-08: limil - TEO -TE .- TII - V. 797 - 7A9 صقلية : ٤٣١ - ٤٣١ - ٤٣٨ -227 - 220 صیاصی پثرب: ۲۰۰ (ض) ضرية : ۲۰۸ (d) الطائف: ٨٨ - ١٤٥ - ١٤٨ -- TOV - TO7- TOO - TIE 47. الطرف : ٢٦٣ (ظ) ظواهر مکته : ۳۶ ظنمار : ۲۲۹ (3) المالية: ٢٩٧ العدوة القصوى : ١٥٨ – ١٦٠ المراق: ١٦ - ٧٤ - ١٩٤ -777

ع.... فات : ۲۹۲

عـــ نة : ۲۹ ــ ۲۹

سرف: ۲۱۲ - ۲۸۹ سةوان : ١٤٨ سقيفة بني ساعدة : ٤٠٩ السلاسل (ماء) : 000 سلم = جبل سلم السَّاوة : ٩٣ سنجار: ٤٤٢ السنم : ۲۹۷ - ۲۰۶ سوقی بدر : ۲۲۸ --- ۲۲۹ سوق بني قينقاع : ١٩٠ سوق عكاظ: ٢٧-٢٧ - ٤٣ -**Y1**A سوق المدينــة : ١٢٧ – ٢٤٩ سومطرة: ٣٤ السالة: ١٥٦ (شر)

شعب العتبة : ١٠٣

عرق الظبية : ١٥٦ – ١٧٥ (ق) العريض: ١٩٣ القاهرة: ١٨٤ قبــاء: ١١٦ - ١١٧ - ١٨٨ -عسفان : ١٥٥ - ٢٥٩ - ٣٢٨ ء کاظ = سوقی عکاظ . 240 قليل : ١٥٥ - ١٢٤ - ٢٤٦ العشيرة: ١٤٧ - ١٥٢ القردة (ماء): ١٩٥ العتمية: ٣٣ - ١٠٠ - ١٠٠٣ قرطة: ١٨٤ - ٤٤٧ 127 - 1.4 قرقرة الكدر: ١٩٣ العقبية : ٢٦٨ القرقرة : ٢٢٤ العقنقل: ١٦٠ قرن: ۲۰۲ العقبيق : ١٥٥ \_ ١٧٢ القرى الهودية : ٣٢ علية عزوة بن مسعود : ٣٧٦ قصور الروم : ٢٣٥ 797 - 791 : Uls قصور الشام : ٢٣٥ قصور فارس: ۲۳۵ ( أع ) قصور الفرس: ٢٣٥ الغابة : ١٤٥ – ٢٦٠ – ٢٠٠ قلعة الزبير = حصن الزبير . غار حبل ثور: ١١٢ - ١١٣ -قامة سموان : ٣٠٣ 211-112 قليب بدر : ۱۷۱ – ۱۹۳ س غار حراء : ٤٧ - ٢٩ (4) غدر الأشطاط: ٢٧٨ كثيب العقنقل: ١٦٠ غزة : ٣٩ عميس الحمام: ١٥٥ کدی = جبل کدی الكديد: ٣٣٣ (ف) الكعبـة: ٢١ - ٣٠ - ٣١ -نارس: ۹۰ ـ ۹۳ ـ ۲۳۰ ـ -8 ·- TY-47 - 40- 44 \$154 -V7- V8-89 - 87- 8Y فيج الروحاء : ١٥٦ – ٣١٧ 71 - 31 - 111 -ورك : ١٦٤ - ٢٠٦ - ٢٠٠ -10. - 127 - 121-149 -740 - 740 - 774-197 الفرع: ١٩٤ فرنسا: ٨٤٤ -411 - 444 - 444-441

فاسطن: ۲۲ - ۲۴ -

-YVV- YV0 - YVE- YV. - TTV - TTA - T10-T12 **784 - 787 - 78 - 779** -YAY - YA7 - YA0- YAW كولوسى : ٤٢٦ -- YON - YON - YON -T19- T1V - T1 ·- T·9 (ن) لبة : ٢٥٦ -ree- mmy - mm1- mr9 (6) -TV1- TV. - T79- T7V ما بين المرين : 10×11×201 £ - TAA- TA7 - TA 8- TYY مجتمع الأسيال : ٢٣٥ ــ ٢٣٧ -£ • Y - 2 • • • • 4 P - Y • 3 --المحصب: ٣٩٣ 111 - 1.4 - 1.4-1.4 المدراس: ١٣٤ مر الظهـر ان: ۳۱۰ ـ ۳۳۳ ـ المدينية : ٣٧ \_ ٣٣ \_ ٣٩ \_ 777 - 474 -1.4-1..-4X-EY - E1 مربد بني ثعلبة : ١١٩ – ١٣٦ -11V-117 - 1·A - 1·V المروة: ٣١١ – ٣٤٥ – ٣٨٩ – -171- 179- 177- 170 797 - 79. -187- 180- 184 - 188 المريسيع (ماء) : ٢٦٤ 100- 104- 184 - 184 المزدلفة: ۲۸ - ۲۹ - ۲۹۳ -171- 109- 104 - 107 مساكن الرسول: ١١٩ – ١٢٥ \_11/1- 11/- 11/- 11/-المستجد = البيت الحرام . -191-10-101-179 مسجد أبي بكر : ٨١ \_ \_19V\_ 190\_ 198 \_ 19Y المسـجد الحرام = البيت الحرام -Y.1- Y.. - 199- 19A مسجد الرسول: ١١٩ - ١٢٩--718- 717 - 7·A- 7:0 -199- INT- 177- 17Y -Y14-- Y1A -- Y17-- Y10 - TYY - TEX-TEV - TYY -YY0- YY1 - YYY- YY. -- YT1 -- YT7 -- YY7 - \$ · V - E · O - T99 - TAT -YTX- YT7 - YTE- YTT ٤١٠ - ٤٠٨ PTY \_037 \_ NOT \_POT\_ مسجد الضرار: ۳۷۰ - ۳۷۱ مسجد الطائف: ۲۵۷ - Y79- Y7V - Y70- Y7 £

ملل: ١٥٥ المليح: ٣٥٦ المنصرف: ١٥٦ منعرج السؤبان: ٢٤ مي : ٣٧ – ٢٠٦ – ٣٩٠ – ٣٩٢ – ٣٩٢

(0)

النازية : ١٥٦ – ١٣٦ – ٢٨١ نجد : ٢٥١ – ٢٣٦ – ٢٨١ – ٣٨٠ نجران : ٣٣ – ٣٥٠ – ٣٥٦ غلة : ٣٤٦ – ٣٥٠ غلة اليمانية : ٣٥٦ نقب المدينة : ١٥٥ نمرة : ٣٩٠ نيق العتماب : ٣٣٣

> الحدة : ۳۱۷ همدان : ۳۸۶ الحند : ۳۱ الحيفاء : ۲۲۳

مســـجه قباء : ۱۱۷ - ۱۹۸ - ۱۹۸ - ۳۷۰ - ۳۷۰ مشربة الرســول : ۳۹۹ مشربة مارية القبطية : ۴۰۱ - ۳۹۲ - ۲۹۲ المثال : ۳۶۰ - ۳۶۲ المثال : ۳۶۲

مصدر: ۱۳ - ۳۱ - ۲۹۱ -397 - 697 - 613 - 713 مص التماريمة : 103-113-173 مص مقدام إبراهديم : ١٢٦ - ٣٨٩ -ro- re-r. - 1/1 : 45\_. - 13 - 73 - 73 - 33-73 - V3 - 70-00-P0--VV-V7-VT - 70 - 7.  $-1.7-9\lambda-9V-\lambda_1-V\lambda$ -117-118 - 11. - 1.0 -17X-177 - 170 - 119 -14/-147 - 144 - 14. -107-100 - 108 - 104 101 - 101 - 101 - 10A -174-174 - 174 - 17. -144-144 - 141 - 14. -717-7.0 - 190 - 197 -YP9--YYY -- YYV -- YIV -YVX-YV7 - YV0 -- Y7F -YAY - 3AY-YV9 -W1 -- W-9 -- YAY -- YAA -414-414 - 414 - 411 -477-477 - 417 - 410

ودان : ١٤٧

(3)

اليمامة : ٢٩٧-٢٩١-٩٣ - ٢٩٧

اليمن : ٣٣ ــ ٢٩٥ ــ ٣٧ ــ ٢٩٥

اليونان : ٤٣١

()

وادى الجعرانة : ٣٥٥

وادی رانوناء : ۱۱۷

وادی الرجیع : ۲۹۹ وادی الصفراء : ۱۷۵

وادى القرى : ۳۲-۱۹۲-۳۲

وادی النیسل : ۲۱۶

الوتبر (ماء) : ۳۲۷ -- ۳۲۸

## فهرس الغزوات والأيام والوقائع

غزوة بدر الأولى: ١٤٨ بعاث = يوم بعات غزوة بدر العظمى: ١٤٥-١٤٨-بيعة الرضوان : ٢٨٢ – ٣٥٣ -174-177 - 108 - 104 سعة السقيفة : ١٠٠ – ٢١١ نعة العامة : ١٠٤ ــ ٤١١ -1 $\Lambda$  $^{\prime\prime}$ -1 $\Lambda$  $^{\prime}$ -1 $\Lambda$  $^{\prime\prime}$  $^$ معة العقمة الأولى : ١٠٠ -114-11- 1A0 - 1AE بيعة العقية الثانية : ١٠٤-١٠٠١ -194-197-190-194 1.4 - 1.0 -711-7.7 - 7.7 - 191 حرب الفجار الرابعة: ٤٣ - ٤٦ -YY1-Y19 - Y11 - Y10 حلف الأحابش: ٢٢ - TY - TIE - YTT - YYA حلف الفضول: ٤٤ - ٢٤ 144 - 434 - 0PH حلف المطيبين: ٧٢ - ٣٨ غزوة بدر الآخرة : ۲۲۹ صيفة المدينة: ١٢٨ - ١٢٩ -غزوة بني سلم : ١٩٤ · 171 - 17. غزوة بني قريظة : ١٤٥–٢٤٥\_ صيفة المقاطعة : ٧٦ -٨٣ -٨٣-YOY - 707 - YOY 17 - AE غزوة ببي قينقاع : ١٩١ غزوة بني لحيان : ٢٥٩ صلح الحديثية: ١٧٩ - ٢٥٦ -- TIE- Y99- Y9 - YOV غزوة بني المصطلق: ١٤٥-٢٦٤-740 - 41V - 419 - 410 غزوة بي النصر : ١٤٥-٢٢٦ – عام الفيل: ١٤ عهد الحديبية = صلح الحديبية غزوة الأبواء : ١٤٧ غزوة تبوك : ٣٦٣ -٣٧٣ -٤٠٢ غزوة الحديبية : ٢٥٦ – ٢٧٥ – غزوة أحسل : ١٤٥ - ١٨٢ --Y17- Y10- 197- 110 - T18 - Y99-Y9. -YAY -YTT- YT - YYA - Y19 ٣٢٨ - ٣٢٩ - ٢٥٣ (وانظر -440- 461- 46. - 418 الحديبية في الأماكن والبلدان) غزوة الأحزاب : ١٤٥ – ٢٧٧ | غزوة حراء الأسل : ٢١٥

۳۸۶ - ۳۷۳ - ۳۷۲ - ۳۲۶ غزوة ودان : ۱٤۷ وقعه غزوة أحد وقعه بدر = غزوة بدر . وقعه بعاث = يوم بعاث يوم أحد = غزوة أحد يوم بعاث = عزوة أحد يوم بعاث = ٩٨ - ١٢٦ - ١٣٤ - ١٣٤ وم بعاث = ٩٨ - ١٢٦ - ١٣٤ - ١٣٤ وم بعاث = ٩٨ - ١٢٦ - ١٣٤ - ١٣٤ وم الحندق = غزوة الحندق . يوم المنسر = غزوة المخندق . يوم المنسر = غزوة المفتح = غزوة المفتح الأعظم . يوم المحديبية = غزوة الحديبية . يوم خير = غزوة خير .

غزوة حنين : ١٤٥ – ٣٤٨ – TV7 - TVT - TE9 غزوة الخنلق : ٢١٩ – ٢٢٤ – - 701- 721 - 741 - 74. W18 - 791 - 777 - 771 غزوة خيبر : ١٤٥ – ٢٩٨ – W. 1 - W. غزوة دومة الحندل : ٢٣٠ غزوة ذات الرقاع : ٢٢٨ غزوة السويق : ١٩٣ غزوة العشيرة :١٤٧-١٤٨-١٥٢ غزوة الغابة : ١٤٥ -٢٦١-٢٦١ غزوة غطفان: ١٩٣ غزوة الطائف : ١٤٥ – ٣٤٩ – فتح الحديبية = غزوة الحديبية غزوة الفتح الأعظم ( فتح مكة) -WE - - WYV - 180 - Y1

م : الدجــوى ــ القــاهرة ت : ٩٠٠٤٩٨ ــ ٩٢٤٢٦٨

 $\approx$ 

المناشر مكتبة المخانجي بالقساهِرة